

ڬۣٳ۫ۼٳۯ<u>ٵڮڒؽٚؿٳ</u>ڸڹۏڲؽ

**(**\(\)

# 2 2 200

ڶڵۣۿٳڣٛٷڵڮ۫ڹٙڹٛڶڹؽڔ۫ڮٲۿڵؚڮڵٳڵٷڿڿۼ

بِرُولِيَةُ إِنْ مُضِعِبُ إِلَيْهُ وَيَعَالِبُهُ وَيَعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مُقَارَبَةً بِرُواكِةٍ بِجِينَ بَنْ يَجِينَ اللَّهِينَ

المُجَلَّدُالثَّاني

ۼٙڤؚڽؿؙۅؘۮؚۯٳڝؘڎ۬ ڡؚڒڰۯؘٳڣڮٷؙڎؚٛٷۊؘڶؽڗؙڸڵۼۣڶۄؙڵڬ ػٵڒؙڶڸڎۣٳ۠ۻٛڵڮٛ

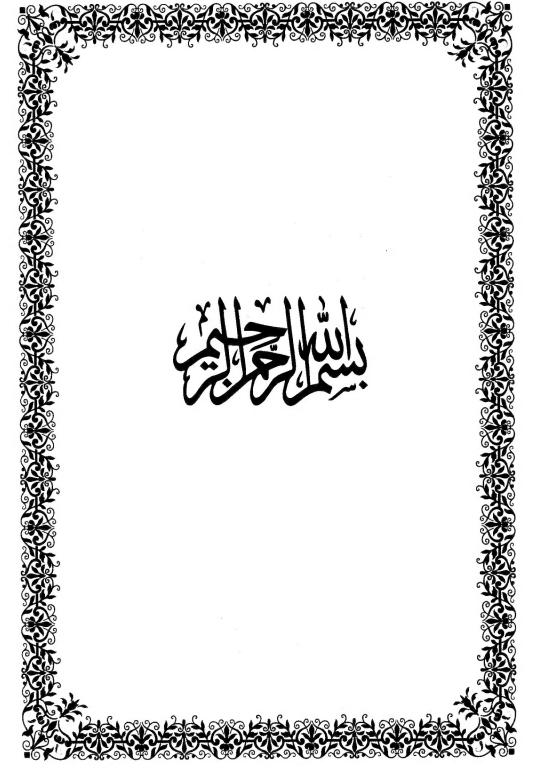



بِرُولِيَّةِ إِنِي مُصِّعِبِ الْأَثْرِيِّ

جميت والحقوق محفظت وللايسمة بالمحاهة إص بهما الموكاني المحادة المحتلة من الورائي المحادة المحت ويندة من الورائي المحادة المتحت ويندة من الورائي المحادة المتحت والمتحت المتحت والمتحت المتحت والمتحت المتحت المحت المتحت المتحت المتحت المحت المتحت المحت المحت المتحت ال

# الطَّبِعَ لِهِ الأَوْلِمِيِّ ١٤٣٧ ص - ٢٠١٦ م

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

ڬٲڔؙؙڵؽڮؙٳۻٛڵڵ *ڡۯڰڔٲؠۼٷڰ۫*ۏؿڣؿؿؙڵڸۼڸٷڮ

النَّاشِرَا

34 شأحمد الروسر - مايينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية (200 002/ 01223138910 ) 002/ 002/ 01223138910 المحول : 01223138910 المحول : 01223138910 المحول : 01233138910 المحول : 01352020 المحول : 01352020 المحول : 01352020 المحول : 01352020 المحول المح





# ٤- كَالْبُالِطِّيَا

#### ١- بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

- ٥ [٦٠٣] أخبى الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله بَيْكَةُ وَكُورَ وَمَضَانَ ، فَقَالَ : «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا عُمَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُهُ اللهِ لَا نُحُمُ مُلَاثُهُ مُ اللهُ عَلَيْكُمُ (١) ، فَاقْدُرُوا لَهُ » .
- ه [٦٠٤] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُهُ الْهِ لَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ » .
- ٥ [٦٠٥] أخب زا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبَّلِهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبَّلِهِ ذَكَرَ رَمَ ضَانَ ، فَقَالَ : «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِ لَالَ ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِ لَالَ ، وَلَا تُفطِرُوا حَتَّى تَرَوُهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ » .
- [٦٠٦] أخب إ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْهِلَالَ رُئِي فِي زَمَانِ
   عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِعَشِيٍّ ، فَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى أَمْسَى ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ .

وقَالَ لَكَ فِي الَّذِي يَرَىٰ الْهِلَالَ فِي رَمَضَانَ وَحْدَهُ أَنَّـهُ (٢) يَـصُومُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَـهُ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ .

<sup>۩ [</sup>٧٣/ب].

٥ [٦٠٣] [الإتحاف: مي عه حب طحم قط ١١١٥] [التحفة: خم س ٨٣٦٢]، وسيأتي برقم: (٢٠٤).

<sup>(</sup>١) غم عليكم: منعكم من رؤيته سحاب أو غيره . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٣٢٦/١) .

<sup>(</sup>٢) موضعه في (ف) لحق، ولم يظهر في الحاشية، والمثبت من (س)، رواية القعنبي (٤٧٢)، رواية الليثي (١٠٠٥).

# المُوطِّ إِللَّهِ الْمِحْاطِيَ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ اللللْلِي الللْلِي الللِّهِ اللللْلِي الللِّهِ الللِّهِ اللللْلِي الللِّهِ اللللِّهِ اللللْلِي الللِّهِ اللللْلِي الْمِلْمِ الللِّلْمِ اللللْلِي اللللْلِي الللْلِي الْمِلْمِي اللللْلِي الْمِلْمِ الللِي الْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللِّلْمِ الللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللَّلِي الْمِلْمِ اللْمِلْمِ الللِي الْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِ





وَمَنْ رَأَىٰ هِلَالَ شَوَّالِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُ وِنَ عَلَىٰ أَنْ يُفْطِرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ مَأْمُونًا ، ثُمَّ يَقُولُ أُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ : قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ .

وَمَنْ رَأَىٰ هِلَالَ شَوَّالِ نَهَارًا فَلَا يُفْطِرْ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَ يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ هِلَالُ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَأْتِي.

قَالَ اللهَ : وَإِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَجَاءَهُمْ ثَبْتُ بِأَنَّ هِلَالَ رَمَضَانَ قَدْ رُئِي قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ ، وَأَنَّ يَوْمُهُمْ ذَلِكَ أَحَدًا وَثَلَاثِينَ (١) يَوْمَا فَإِنَّهُمْ يُوْمُهُمْ ذَلِكَ أَحَدًا وَثَلَاثِينَ (١) يَوْمَا فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ مِنْ ذَلِكَ الْيُوْمِ أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعِيدِ اللهَ الذَي عَامَهُمُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .

#### ٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّحُورِ

٥ [٦٠٧] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٢) عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّىٰ يُنَادِي عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٢) عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّىٰ يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكُتُومٍ رَجُلًا أَعْمَىٰ ، لَا يُنَادِي حَتَّىٰ يُقَالَ لَهُ: أَمْ مَكُتُومٍ رَجُلًا أَعْمَىٰ ، لَا يُنَادِي حَتَّىٰ يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ .

<sup>(</sup>۱) قوله: «أحدا وثلاثين» وقع في (ف): «أحد وثلاثين»، والمثبت من (س)، وكتب في حاشيتها: «قوله: «أحد» كتب منصوبا بغير الألف على لغة ربيعة؛ لأنه اسم إنّ والخبر مقدم وهو «يومهم»»، والجادة كما في رواية القعنبي (٤٧٣)، ورواية يحيى الليثي (١٠٠٦): «أحد وثلاثون».

<sup>.[</sup>१/४٤]ŵ

٥ [ ٢٠٧] [ الإتحاف: مي خزعه طح حب ط ٩٥٨٣].

<sup>(</sup>۲) قوله: «عن سالم بن عبد اللّه أن رسول اللّه على وقع عند البغوي في «تفسيره» (۲۰۸/۱)، «شرح السنة» (٤٣٣) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب بزيادة: «عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه»، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كها في (ف)، (س)، قال الجوهري في «مسند الموطأ» (۱۷۷): «هذا في «الموطأ» عند القعنبي مسندا. . . وعند غيره: عن سالم فقط» . وقال المدارقطني في «أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك» (ص ۲۲): «أسنده القعنبي دون أصحاب «الموطأ»» . وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۰/٥٥): «و ممن أرسله ابن قاسم، والشافعي ، وابن بكير ، وأبو المصعب الزهري . . . إلخ» .

#### كالخالطيك





ه [٦٠٨] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْدَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ: ﴿إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلِ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يُنَادِي ابْنُ أُمِّ عُمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ: ﴿إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم » .

٥ [٦٠٩] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الْكَرِيمِ بْنَ أَبِي الْمُخَارِقِ يَقُولُ : مِنْ عَمَلِ النُّبُوَّةِ : تَعْجِيلُ الْفِطْرِ ، وَالإسْتِينَاءُ (١) بِالسَّحُورِ .

#### ٣- بَابٌ فِي (٢) تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

٥ [٦١٠] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».

ه [٦١١] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ، وَلَمْ يُؤَخِّرُوهُ تَأْخِيرَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ».

• [٦١٢] صرتنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَلِيَنْ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَفَّانَ عَنْ الْخَطَّابِ وَلِينَ عَوْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَلِينَ عَوْفٍ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَانِ وَهُمَ يَفْطِرَانِ لَكَيْلِ الْأَسْوَدِ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا ، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

٥ [ ٢٠٨] [ التحفة : خ س ٧٣٣٧].

<sup>(</sup>١) أي التأني والتأخير . ينظر : «جامع الأصول» لابن الأثير (٦/ ٣٧٧) .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ظ).

٥ [٦١٠] [الإتحاف: طش مي خزعه حب حم ٢٠٠٠] [التحفة: خت ٤٧٤٦].

٥ [ ٦١١] [ الإتحاف: حم طش ١٥٥١٩].

#### المُوطِّكُ اللِّهُ الْمِحْ الْمُحْ اللَّهِ





#### ٤- بَابُ إِجْمَاعِ الصَّوْمِ قَبْلَ (١) الْفَجْرِ ١٠

- [٦١٣] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ مَـوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ (٢) قَبْلَ الْفَجْرِ.
- [318] صرَّنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَحَفْصَةً
   زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ .

#### ٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي (٣) صِيَامٍ (٤) الَّذِي يُصْبِحُ جُنُبًا (٥)

٥ [٦١٥] صرثنا أَبُومُ صُعبِ، قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَىٰ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَىٰ عَائِشَةَ وَوْجِ النَّبِيِّ عَنَّ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنَيْ وَهُو وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ، وَأَنَا أَسْمَعُ: عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ وَهُو وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ، وَأَنَا أَسْمَعُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنْبًا ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ أَفَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخُر، فَقَالَ (٧) الرَّجُلُ : إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخُر،

<sup>(</sup>۱) في (ف) ، (س): «مع» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الذي عليه أصحاب الروايات عن مالك فيها وقفنا عليه ، ينظر: رواية يحيى (۱۰۰۸) ، والحدثاني (٤٥٦) ، وهو الذي عليه شراح الحديث ، ينظر: «الاستذكار» (۱۰/ ۳۶) لابن عبد البر ، «تنوير الحوالك» (٦٣٧) للسيوطي ، «شرح الزرقاني» (٢١٠ ) ، وانظر الحديث بعده .

<sup>۩ [</sup>۷٤] ب].

 <sup>[</sup>٦١٣] [الإتحاف: حمطش ١٥٥١٩].

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «الصوم».

<sup>• [318] [</sup>الإتحاف: عه حم ط ٢٣١٥٦].

<sup>(</sup>٣) قوله: «ما جاء في» ليس في (ظ). (٤) من (ظ).

<sup>(</sup>٥) الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. (انظر: النهاية ، مادة: جنب).

٥ [ ٦١٥] [التحفة: م دس ١٧٨١].

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «فأغتسل».

<sup>(</sup>٧) بعده في (ظ): «له».

# كَالْخُلِقِيَّا



- ٥[٦١٦] صرتنا زَاهِرٌ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ مَالِكِ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ (٢) ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَىٰ عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ . . . بِهَذَا الْحَدِيثِ (٣) .
- ه [٦١٧] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْ
- ه [٦١٨] صرثنا أَبُومُ صْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا ، وَأَبِي عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا ، وَأَبِي عِنْدَ
  - ٥ [٦١٦] [الإتحاف: خزعه حب حم طش طح ٢٣٠٠٨].
- (۱) في (ف)، (س): «مكحول»، وهو خطأ؛ فمطرف هنا هو مطرف بن عبد اللّه بن مطرف ابن أخت مالك، ويروي عنه، ولا يروي عن مكحول، كما أن مكحولا لا يروي عن عبد اللّه بن عبد الرحمن وينظر ترجمة مطرف في: «تهذيب الكمال» (۲۸/ ۲۸)، وترجمة مكحول (۲۸/ ۲۵۵)، ويؤيد ما ذهبنا إليه إسناد الحديث السابق.
- (٢) في (ف)، (س): «يعمر»، وهو خطأ، والمثبت من مصادر ترجمته، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢١٧/١٥)، ويؤيده ما في الحديث السابق.
  - (٣) هذا الحديث ليس في (ظ)، وهو من زوائد إبراهيم بن عبد الصمد الراوي عن أبي مصعب.
- ٥ [٦١٧] [الإتحاف: خزعه جاحب حم ش ط طح ٢٢٨٦٨ ، خزعه حب حم ٢٣٥١٥] [التحفة: خ م دت س ١٨٢٢٨ ، خ م دت س ١٨٢٢٨ ، خ م دت س ١٧٦٩٦] ، وسيأتي برقم : (٦١٨) ، (٦١٩) .
- ٥ [٦١٨] [الإتحاف: حم ١٦٢٧٩، ١٦٢٧٩، خز عه جا حب حم ش ط طح ٢٢٨٦٨، خز عه حب حم ٢٣٥١٥] [التحفة: خ م دت س ١٨٢٢٨، خ م دت س ١٧٦٩٦، خ م س ١١٠٦٠]، وتقدم برقم: (٦١٧) وسيأتي برقم: (٦١٩).



مَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَذَكَرْنَا ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، كَانَ يَقُولُ (() : مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيُوْمَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : أَقْسَمْتُ ﴿ عَلَيْكَ ﴿ يَا (() عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَتَذْهَبَنَ إِلَىٰ أَمْ عِلْنَا مَا فَعْ الْمَعْ مِنِينَ عَائِشَةَ وَأُمْ سَلَمَةَ فَلْتَسْأَلَنَهُمَا عَلْ ذَلِكَ ، قَالَ أَبُوبَكْرٍ : فَذَهَبُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ ، حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَىٰ عَائِشَةَ ، فَسَلَمَ عَلَيْهَا ، ثُمَ قَالَ لَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (() : يَا أُمْ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا كُنَا عِنْدَ مَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَذُكِرَ (أَنَ أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنْ الرَّحْمَنِ ، أَنَا أُمْ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا كُنَا عِنْدَ مَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَذُكِرَ (أَنَّ أَنَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، أَتَرْعَبُ عُمَا كَانَ النَّبِي عُنْهُ يَعْفُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُحَمِّنِ ، فَالَتْ عَائِشَةُ ، قَالَ عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِعُ (() جُنْبَا عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُحَمِّنِ الْعَقِيلِ (اللَّهِ عَلَىٰ الْمُحَمِّلِ عَلَىٰ الْمُعَلِي وَسُولُ الْيَوْمَ ، قَالَ : فَحَرَجْنَا عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهُ مَنْ الْمُحَمِّ وَالَّ بْنَ الْحُكَمِ ، فَذَكَوَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا قَالَتَ ، فَقَالَ مَوْوانَ بْنَ الْحُكَمِ ، فَذَكَو لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا قَالَتَ ، فَقَالَ مَوْبَلُ الرَّعُمَ وَالْ الْمُحَمِّلِ ، فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّوْمَ الْمَالُولُ الْمَوْمَنِ وَالْعَلَىٰ الْمُحَمِّلِ ، فَذَكُولُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَ قَالَتَ الْمَعْمَلِ ، فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَلَكُولُ الْمُوبَعِيْقِ وَلَا الْمُحْمِلِ ، فَلْكُولُ الْمُؤْمِنَ وَلَكُولُ الْمُ الْمُوبَعِيْ وَالْمُ الْمُعَمِلِ وَالْعَلَى الْمُوبَعِيْ الْمُوبَعِيْدُ الْمُوبُولُ

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ). ١٥ الامار ١٥ المار ١٠ ال

١[٥٣/أ-ظ].

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «يا أبا» ، والمثبت من (ظ) وهو الصواب بدلالة السياق بعده .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فسلم عليها ، ثم قال لها عبد الرحن» في (ظ) : «فسلم عليها عبد الرحن ، ثم قال» .

<sup>(</sup>٤) الضبط من (ظ). (٥) قوله: «أنه كان يصبح» في (ظ): «إن كان ليصبح».

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «فسألناها».

<sup>(</sup>٧) العقيق: من أشهر أودية المدينة المنورة إن لم يكن أشهر أودية الجزيرة العربية على الإطلاق، وهذا الوادي يطوف بالمدينة من جهة الجنوب والغرب والشيال، ولكنه بعيد عنها، ويصل إليه الآي من المدينة في خمس عشرة دقيقة بالسيارة، ويمتد غربا إلى ما بعد ذي الحليفة عند آب ارعلي، على مسير ساعتين وثلثي ساعة، أما من الشيال فينتهي عند بئر رومة، والقسم المقارب للمدينة من العقيق الكبير أو الأكبر، وفيه بئر عروة، والأقصى الذي فيه ذو الحليفة يطلق عليه العقيق فحسب، والقسم الشيالي يسمى العقيق الصغير ولديه بئر رومة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٣٤).

<sup>(</sup>A) في (ظ): «ذلك».

#### كالجالطيك



٥[٦١٩] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ عَيْقِ ، أَنَّهُمَا قَالَتَا : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ لَيُصْبِحُ (٢) جُنُبًا مِنْ جِمَاعِ ، غَيْرِ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يَصُومُ .

#### ٦- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

٥ [٦٢٠] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ رَجُلًا قَبَلَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ ﴿ صَائِمٌ ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجُدَا مَ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ رَجُلًا قَبَلَ امْرَأَتُهُ فِي رَمَضَانَ وَهُو صَائِمٌ ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجُدَا شَدِيدًا، فَأَرْسَلَ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَدَحَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَيْ مُ فَلَ مَنْ الْمَعْ فَلَ رَسُولِ النَّهِ عَلَيْ ، فَرَجَعَتْ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا ، فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ يُعَبِّلُ وَهُ وَصَائِمٌ ، فَرَجَعَتْ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ شَرًا ، وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، يُحِلُّ اللَّهُ وَادَهُ ذَلِكَ شَرًا ، وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، يُحِلُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَوَادَهُ ذَلِكَ شَرًا ، وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، يُحِلُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَوَادَهُ ذَلِكَ شَرًا ، وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، يُحِلُّ اللَّهُ وَعَمَالَىٰ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . "مَا بَالُ هَنْ وَالْمَرْأَوْ؟ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : "مَا بَالُ هَنِهِ الْمَرْأَوْ؟ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : "مَا بَالُهُ مَا شَلَمَةً وَوْجِ النَّبِي عَلَيْ . "مَا بَالُهُ مَلْ ذَلِكَ؟ " ، فَقَالَ تُ (\*) : قَدْ

<sup>(</sup>١) في (ظ): «بذلك».

٥ [٦١٩] [الإتحاف: خزعه جاحب حم ش ط طح ٢٢٨٦٨ ، خزعه حب حم ٢٣٥١٥] [التحفة: خ م دت س ١٨٢٢٨ ، خ م دت س ١٨٢٢٨ ، خ م دت س ١٧٦٩٦] ، وتقدم برقم : (٦١٧) ، (٦١٨) .

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «يصبح» ، والمثبت من (ظ) .

<sup>۩ [</sup>٥٧/ب].

<sup>(</sup>٣) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فأخبرته أم سلمة» وقع في (ف) ، (س): «فقالت أم سلمة: إنها سألت عن القبلة للصائم» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقفنا عليه من الروايات للموطأ مثل رواية الشيباني (٣٥٢) ، يحيل بن يحيل بن يحيل (١٠٢٠) ، الحدثاني (٥٩٤) ، «مسند الشافعي» (١/ ٢٤٠) ، «شرح معاني الآثار» من طريق ابن وهب ، عن مالك (٣٥١) ، «مسند الموطأ» من طريق القعنبي ، عن مالك (٣٥١) .

<sup>(</sup>٥) بعده في (ظ): «أم سلمة».

# المُوطِّكُ اللِاحِالْمِ الْمُحَالِكُ





أَخْبَرْتُهَا ذَلِكَ ، فَذَهَبَتْ إِلَىٰ زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ (١) ، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًا ، وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِهِ عَيَيْهُ مَا شَاءَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ مَا شَاءَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ ، وَقَالَ : «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ (٢) لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ» .

- ٥ [٦٢١] صر ثنا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّفَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ عَائِشَةَ خِيْنَى اللَّهِ عَلَيْهُ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، عَائِشَةَ خِيْنَى اللَّهِ عَلَيْهُ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَضْحَكُ (٣).
- [٦٢٢] صر ثنا أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَاتِكَةً بِنْتَ (٤) زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ \* وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَا يَنْهَاهَا .
- [٦٢٣] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنْ عَائِشَة بِنْتَ (٥) طَلْحَة ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَدَحَلَ عَلَيْهَا زَنْ عَائِشَة أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَدَحَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ ، وَهُو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُ وَصَائِمٌ ، وَهُو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُ وَصَائِمٌ ، فَقَالَ : أُقَبِّلُهَا فَقُالَتْ لَهُ عَائِشَة : مَا يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَدْنُومِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا وَتُلاَعِبَهَا ؟ فَقَالَ : أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ ؟! فَقَالَتْ : نَعَمْ .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «ذلك».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «أتقاكم»، وفي حاشيتها منسوبًا لنسخة: «لأخشاكم»، والمثبت مـن (ظ)، (س)، وهـو الموافق لما وقفنا عليه من الروايات عن مالك غير أبي مصعب، ينظر الحاشية السابقة.

٥ [ ٢٢١] [ الإتحاف: مي عه حب ط حم ش طع ٢٢٢٨] .

<sup>(</sup>٣) رسم أوله في (ف) بالياء والتاء معا ، وجاء في «شرح السنة» من طريق إبراهيم بن عبد الـصمد ، عـن أبي مصعب : «يضحك» ، والمثبت من (ظ) ، (س) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «ابنة» ، وكتب في حاشية (ف): «بنت زيد، هو الصواب، ووقع ليحيي: بنت سعيد بن زيد، وقد طرحه ابن وضاح» ، وينظر: رواية يحيي (١٠٢٢).

<sup>۞ [</sup>٣٥] ب-ظ].

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «ابنة».

<sup>·[[//7]]</sup> 



• [٦٢٤] صرثنا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.

#### ٧- بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ه [ ٦٢٥] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ('' كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُقَبِّلُ ('') وَهُ وَصَائِمٌ، تَقُولُ: وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ؟
  - [٦٢٦] قَالَ اللَّهُ: قَالَ هِشَامٌ، قَالَ عُرْوَةُ (٣): لَمْ (٤) أَرَ (٥) أَنَّ (٦) الْقُبْلَةَ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ.
- [٦٢٧] صرَّنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ، فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ.
- [٦٢٨] صرثنا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ.

#### ٨- بَابُ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

ه [٦٢٩] صرتنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ إِلَىٰ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ خَرَجَ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) قوله: «أم المؤمنين» في (ظ): «زوج النبي الطَّيِّلاً» .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «يقبلها».

<sup>(</sup>٣) بعده في (ظ): «بن الزبير».

<sup>(</sup>٤) في (س): «ثم».

<sup>(</sup>٥) صحح عليه في (ظ) ، ونسبه «لابن فاروا» ، وفي الحاشية : «لم أرى» وكتب فوقه : «كذا الأصل» .

<sup>(</sup>٦) ليس في (ظ).

<sup>• [</sup>٢٢٧] [الإتحاف: مي جا خزطح عه حب طش حم ٢٢٧٩].

٥ [٦٢٩] [الإتحاف: مي طش خزجا حب كم حم ٨٠٠٩] [التحفة: خم س٥٨٤٣].





مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ الْكَدِيدَ (١) ، ثُمَّ أَفْطَرَ ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَكَانُوا (٢) يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

- ٥[٦٣٠] حرثنا أَبُومُ صُعْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي عَيْقٍ، أَنَّ وَصَامَ وَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ أَمْرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ، وَقَالَ: «تَقَوَّوْالِعَدُوكُمْ»، وَصَامَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ أَمْرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ، وَقَالَ: «تَقَوَّوْالِعَدُوكُمْ»، وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ مَا النَّبِي عَلَيْ بِالْغِرْجِ (١٠) مَن الْعَطَسِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ، فَقِيلَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّ طَائِفَة يَصُبُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ (٥) مِنَ الْعَطَسِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ طَائِفَة مِنَ النَّاسِ قَدْ (١) صَامُوا حِينَ صُمْتَ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ النَّبِي عَيِّقٍ بِالْكَدِيدِ دَعَا بِالْقَدَح (٧)، فَشَرِبَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ.
- ٥ [ ٦٣١] صر ثنا أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ ، وَلَا الْمُفْطِرُ ، وَلَا الْمُفْطِرُ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم .

<sup>(</sup>۱) الكديد: يعرف اليوم باسم «الحَمْض»: أرض بين عُسفان وخُليص، على مسافة «۹۰» كيلو مترًا من مكة على طريق المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣١).

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «فكانوا» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما رواه البغوي في «شرح السنة» (١٧٦٦) من طريق أبي مصعب .

٥ [ ٦٣٠] [الإتحاف: كم ١٨٠٩٠ ، كم حم طش ٢١١٧٢] [التحفة: دس ١٥٦٨٨].

<sup>(</sup>٣) قوله : «بن عبد الرحمن» ليس في (ظ).

<sup>۩[</sup>٦٧/ب].

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية (ف): «بفتح العين وسكون الراء وآخره جيم». العرج: واد من أودية الحجاز في الطريق بين المدينة ومكة، يقع جنوب المدينة على مسافة مائة وثلاثة عشر كيلو مترًا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٨٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: «الماء على رأسه» في (ظ): «على رأسه الماء».

<sup>(</sup>٦) ليس في (ظ). «بقدح».

٥ [ ٦٣١] [ الإتحاف: طشعه حب ١٠٢٧].

#### كالخالطيك





- ٥ [ ٦٣٢] صرتنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَيْثُ اللَّهِ عَلَيْهُ : أَصُومُ (١) فِي عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَيْشَةَ عَلَيْكُ: أَصُومُ (١) فِي اللَّهِ عَيْشُ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ». السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْشَةُ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».
- [٦٣٣] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ .
- [٦٣٤] صر ثنا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ، وَنُسَافِرُ مَعَهُ، فَيَصُومُ عُرْوَةُ، وَنُفْطِرُ نَحْنُ، وَلَا يُفْطِرُ هُو، وَنُفْطِرُ نَحْنُ، وَلَا يُفْطِرُ هُو، وَنُفْطِرُ نَحْنُ، وَلَا يُفْطِرُ هُو، وَنُفْطِرُ نَحْنُ اللهُ فَا اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال
- [ ٦٣٥] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرِ الْبُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ.

قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ مَالِكٌ : وَ(٢) الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ حَسَنٌ (٤) .

# ٩- بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ أَرَادَهُ فِي شَهْرِ (٥) رَمَضَانَ

• [ ٦٣٦] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَيْلِهُ الْبَهُ وَ الْحَدَلِ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ ، دَخَلَ الْ وَهُو صَكَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ ، دَخَلَ اللهِ وَهُو صَائِمٌ .

٥ [ ٦٣٢ ] [التحفة: م دس ٢٤٤٠].

<sup>(</sup>١) في «شرح السنة» للبغوي (١٧٦٠) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب : «أأصوم» .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «بالصيام».

١ [٢٦/١ - ظ].

<sup>(</sup>٤) قوله : «لمن قوي عليه حسن» في (ظ) : «حسن لمن قوي عليه» .

<sup>(</sup>٥) من (ظ).

<sup>.[</sup>i/vv]@

# المُخْطِئِ اللهِ عِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ



قَالَ أَبُو مُصْعَبِ: قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ ('')، فَعَلِمَ أَنَّهُ آتٍ أَهْلَهُ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ ('') أَوَّلِ يَوْمِهِ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ؛ فَلْيَدْخُلْ وَهُوَ صَائِمٌ.

قَالَ لَكَ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ (٣) فِي رَمَضَانَ ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْـرُ وَهُــوَ بِأَرْضِــهِ ، قَبْـلَ أَنْ يَخْرُجَ ؛ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ .

قَالَ لَكَ فِي رَجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ وَهُوَ مُفْطِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ ، حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حَيضَتِهَا فِي رَمَضَانَ: إِنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا إِنْ شَاءَ.

# ١٠- بَابُ كَفَّارَةِ (٤) مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرٍ (٥) رَمَضَانَ

٥ [٦٣٧] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا (٢) أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا (٢) أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فِي زَمَانِ النَّبِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ ، أَنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَنْ إِطْعَامِ سِتِينَ عَسْرِ، فَقَالَ: «خُدْ هَذَا فَتَصَدَّقْ مِسْكِينًا، فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ فَا فَتَصَدَّقُ

<sup>(</sup>١) قوله : «في رمضان» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «من».

<sup>(</sup>٣) قوله : «أن يخرج» في (ظ) : «الخروج» .

<sup>(</sup>٤) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيشة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة ، والجمع : كفارات . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

<sup>(</sup>٥) من (ظ).

٥ [ ٦٣٧] [ الإتحاف: مي ط خز جاعه حب طح قط حم ش ١٨٠٠٣] [ التحفة: ع ١٢٢٧٥].

<sup>(</sup>٦) كتب في حاشية (ف): «الرجل الذي وقع على امرأته: سلمة بن صخر البياضي، وقيل: سلمان، وسلمة أصح. قاله ابن الحذاء».

<sup>(</sup>٧) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٨) الرقبة: العنق، ثم جعلت كناية عن الإنسان، وتجمع على رقاب. (انظر: النهاية، مادة: رقب).

<sup>(</sup>٩) ضبطه في (ظ) بفتح العين وكسرها معا .

#### كالخالطيك

(IV)



بِهِ ('') ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا أَجِدُ ('' أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي ("' ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَ

٥ [ ٦٣٨] مرثنا أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ مَلْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى (٤) رَسُولِ اللَّهِ عَيِّقٍ يَنْتِفُ شَعَرَهُ وَيَخْرِبُ نَحْرَهُ (٥) ، وَيَقُولُ : هَلَكَ الْأَبْعَدُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّقٍ : «وَمَا ذَاكَ؟» فَقَالَ (٢) : أَصَبْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّقٍ : «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» قَالَ : لَا ، قَالَ : «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» قَالَ : لَا ، قَالَ : «فَاجْلِسْ» ، فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَيِّقٍ وَلَا اللَّهِ عَيِّقٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَيِّقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَيْقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ مَالِكُ (١١): قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي ذَلِكَ الْعَرْقِ مِنَ التَّمْرِ؟ فَقَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا (١٢) إِلَى الْعِشْرِينَ (١٣).

<sup>(</sup>١) في (ظ): «منه». (٢) في (ظ): «لا أحد» بالمهملة.

<sup>(</sup>٣) قوله: «إليه منى» في (ظ): «منى إليه».

<sup>(</sup>٤) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٥) قوله : «ينتف شعره ويضرب نحره» في (ظ) : «يضرب نحره وينتف شعره» .

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «قال».

<sup>(</sup>٧) في حاشية (ظ): «في الأصل العتيق الذي فيه السهاع على زاهر والبحيري والسيدي «العرق» بتسكين الراء مكررا في مواضع، وهو وجه مقول فيه في الأشهر، والأصح فيه فتح العين والراء معا، وهو الزبيل الذي يقال له: الزنبيل، بكسر الزاي».

الله عده في (ظ): «يا رسول الله» . (٨) بعده في (ظ): «يا رسول الله» .

<sup>(</sup>A) بعده في (س) ، حاشية (ف) بخط مغاير بلا رقم: «إليه» .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : «فقال» . (١٠) قوله : «قال مالك» من (ظ) .

<sup>(</sup>١٢) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصُع وأصْوَع وصُوعان وصِيعان. (انظر: النظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

<sup>(</sup>۱۳) في (ظ): «عشرين».

# المُوطِّئُ اللِاسِّا عَلِي اللَّهِ اللَّ





• [٦٣٩] صرتنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ مُجَاهِدِ الْمَكِيِّ فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ يَسْأَلُهُ عَنْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ ، أَيُتَابَعُ ؟ قَالَ خُمَيْدٌ (١) فَقُلْتُ : لَا ، فَضَرَبَ مُجَاهِدٌ فِي صَدْدِي ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ حُمَيْدٌ (١) فَقُلْتُ : لَا ، فَضَرَبَ مُجَاهِدٌ فِي صَدْدِي ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : (مُتَتَابِعَاتٍ).

قَالَ لَكُ : كُلُّ شَيْء فِي الْقُرْآنِ مِنَ الصِّيَامِ فَإِنَّهُ يُصَامُ مُتَتَابِعًا أَحَبُّ إِلَيّ .

وَالْهَكَ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَىٰ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَارًا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي سَنَّ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ ، فِيمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَهَذَا (٣) أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَى .

#### ١١- بَابُ فِدْيَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ

• [٦٤٠] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ ، إِذَا خَافَتْ (٤٠) عَلَىٰ وَلَدِهَا ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ (٥) ، فَقَالَ : تُفْطِرُ ، وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، مُدَّا (٢) مِنْ حِنْطَةٍ (٧) .

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ فَمَـن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة : ١٨٤]، فَيَرَوْنَ (١٨ ذَلِكَ مَرَضًا مِنَ الْأَمْرَاضِ ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَىٰ وَلَدِهَا .

<sup>(</sup>١) قوله : «قال حميد» من (ظ) . (٢) في (ظ) : «استن» .

١٠ [٣٦] ا

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «وهو» . (٤) في (ظ): «خاف» .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «الصوم».

<sup>(</sup>٦) المد: كَيْل مِقدار مل اليدين المتوسطتين ، وهو ما يعادل عند الجمهور: (٥١٠) جرامات ، وعند الحنفية (٨١٢) جرامًا . (انظر: المكاييل والموازين) (ص٣٦) .

<sup>(</sup>٧) **الحنطة**: القمح. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>۸) في (ظ): «ويرون».

# كَانْنَالِطْهَا كُولِهِ الْمُعْلِمَا لَهُ عَلَيْنَا لَطْهِيَا

• [٦٤١] فَ*الَالَكُ*: إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّىٰ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ ، فَكَـانَ يَفْتَدِى <sup>(١)</sup> .

قَالَ اللهُ : وَلَا أَرَىٰ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ وَاجِبًا ، إِلَّا (٢) أَنْ يَفْعَلَهُ مَـنْ قَـوِيَ عَلَيْهِ ، فَمَـنْ أَطْعَمَ فَإِنَّمَا يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمِ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ ﴿

- [٦٤٢] صرثنا أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،

  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَفَرَّطَ فِيهِ، وَهُـوَ قَوِيٌّ عَلَى السِّيَامِ،

  حَتَّىٰ يَدْخُلَ (٣) عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ: أَطْعَمَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُـدًّا مِـنْ حِنْطَةٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ

  الْقَضَاءُ.
- [٦٤٣] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ (٤).

#### ١٢- بَابُ صِيَامِ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً أَوْ يَتَظَاهَرُ

صرثنا أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ (٥) فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فِي قَتْلٍ خَطَأً، أَوْ تَظَاهُرٍ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ، فَقَطَعَ (٦) عَلَيْهِ صِيَامُهُ، أَنَّهُ إِذَا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ، وَقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ، وَهُو يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهِ.

<sup>• [</sup>٦٤١] [الإتحاف: ط ٢٠١٥].

<sup>(</sup>١) القدية: ما يعطيه المفطر عن كل يوم ، وهو مد من طعام . (انظر: جامع الأصول) (٦/ ٤٢٧) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «واجبا إلا» في (ظ): «وأحب إلى».

ال (٣) أ]. (خل» : «دخل» (٣) في (ظ) : «دخل» .

<sup>(</sup>٤) بعده في (ف)، (س): «حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى لا يقدر على الصيام وكان يفتدي» وهو مكرر، تقدم برقم: (٦٤١) ولم نجده فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ»، مثل: رواية القعنبي (ص ٣٣٣)، رواية يحيى الليثي (٣/ ٤٤١) في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «سمع». (٦) في (ظ): «يقطع».



قال: وَكَذَلِكَ الْمَوْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً، إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ صِيَامِهَا ، أَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ لَا تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ ، وَهِيَ تَبْنِي عَلَىٰ مَا صَامَتْ (١) ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ وَجَبَ عَلَيْ مِن عِلَةٍ مِنْ مَرَضٍ ، لِأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنْ يُفْطِرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ حَيْضَةٍ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ .

• [٦٤٤] صرتنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ عَنْ صِيَامِ الْعَبْدِ فِي التَّظَاهُرِ، كَمْ هُوَ؟ فَقَالَ: صِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ (٢) شَهْرَانِ (٣).

قَالَ لَكَ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

#### ١٣- بَابُ مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ

قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُورِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ الَّذِي (٤) يَشُقُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ ، وَيُتْعِبُهُ ، وَيَبْلُغُ مِنْهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ ، وَيَلْغَ مِنْهُ مَا اللَّهُ (٥) أَعْلَمُ (٦) بِعُذْرِ ذَلِكَ مِنْ عَبْدِهِ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَا يَبْلُغُ صِفَتُهُ ، الصَّلَاةِ ، وَبَلَغَ مِنْهُ مَا اللَّهُ (٥) أَعْلَمُ (٦) بِعُذْرِ ذَلِكَ مِنْ عَبْدِهِ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَا يَبْلُغُ صِفَتُهُ ، فَإِذَا بَلَغَ ﴿ وَلِكَ مِنْهُ اللهُ وَهُو جَالِسٌ ، وَدِينُ اللَّهِ يُسُرٌ ، وَقَدْ أَرْخَصَ (٨) اللَّهُ (٩)

الظهار: قول الرجل لزوجته: أنت محرمة على كظهر أمي. (انظر: النهاية، مادة: ظهر).

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «ما مضت»، والمثبت من (ظ)، ويؤيده ما في رواية يحيى الليثي (١٠٦٢) بلفظ: «ما قد صامت».

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «التظاهر».

<sup>(</sup>٣) نسبه في (ظ) «لابن فاروا» ، وفي الحاشية منسوبا للأصل: «شهرين».

<sup>(</sup>٤) من (ظ).

<sup>(</sup>٥) بعده في (ف): «به» ، وكأنه ضرب عليه ، والمثبت من (س) دون أليق بالسياق .

<sup>(</sup>٦) قوله: «وبلغ منه ما الله به أعلم» في (ظ): «ويبلغ منه وما أعلم الله تبارك وتعلق»، ينظر: «شرح الزرقاني» (١/ ٢٤٥). «الاستذكار» (١/ ١٦١)، «تنوير الحوالك» (١/ ٢٣٧).

<sup>۩ [</sup>۷۸/ ب].

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «كله».

<sup>(</sup>٨) الرخصة : اليسر والسهولة ، وهي : إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع . (انظر : معجم لغة الفقهاء) (ص١٩٧) .

<sup>(</sup>٩) قوله: «أرخص اللَّه» في (ظ): «رُخِّصَ».



لِلْمُسَافِرِ فِي الْفِطْرِ، وَهُوَ أَقْوَىٰ عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّامِ أُخَرَ ﴾ (١) [البقرة: ١٨٤] ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ﴿ .

قال: قَالَ مَالِكُ (٢): فَهَذَا أَحَبُ (٣) مَا سَمِعْتُ.

#### ١٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي (٤) قَضَاءِ رَمَضَانَ

- [٦٤٥] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاء رَمَضَانَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يُفَرِّقُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لَا يُفَرِّقُ ، وَلَا أَيُّهُمَا قَالَ : يُفَرِّقُ . وَلَا أَيُّهُمَا قَالَ : يُفَرِّقُ .
- [٦٤٦] صرتنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَرَهُ (٧) مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ.
- [٦٤٧] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَخِيهِ <sup>(٨)</sup> ، أَنَّ

(١) قوله: «فمن» وقع في (ظ): «من». ١٥ [٣٧] أ-ظ].

(٢) قوله: «قال مالك» من (ظ).

(٣) في (ظ): «أحسن».
(٤) قوله: «ما جاء في» ليس في (ظ).

(٥) ليس في (ظ).

(٦) في حاشية (ظ) منسوبا للأصل: «أدري».

(٧) في (ف) ، (س) : «أفطر» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما رواه البغوي في «شرح السنة» (١٧٧٢) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب .

(٨) في (ف) ، (س) : «أبيه» والمثبت من (ظ) ، وهو موافق لما وقع في رواية يحيئ (١٠٧١) ، رواية الحدثاني (٤٦٩) ، وعليه شراح الحديث ، ينظر : «الاستذكار» (١٧٤/١٠) ، «تنوير الحوالك» (٦٧٦) ، «شرح الزرقاني» (٢/ ٢٤٨) ، وكذا رواه الشافعي كما في «السنن الكبرئ» للبيهقي (٦/ ٣٦٦) عن مالك كالمثبت ، وقد روئ هذا الأثر الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٧٦٨) فقال : «حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة وابن بكير ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه - قال ابن بكير : عن زيد ، عن أبيه - قال ابن بكير : عن زيد ، عن أخيه - : أن عمر بن الخطاب . . .» فذكره ، وفيه ثبوت اختلاف أصحاب مالك عليه في هذا الموضع .

# المُوطِّا إِللَّهِ الْمِعَالِيْنِ





عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ ، فِي يَـوْمٍ ذِي غَـيْمٍ ، وَرَأَى أَنَّهُ قَـدْ أَمْسَىٰ وَعَابَتِ الشَّمْسُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ : الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنَا .

قَالَ لَكَ بَالْ نَ يُرِيدُ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْقَضَاءَ وَيَسَارَةَ مَثُونَتِهِ (١) وَخِفَّتَهُ فِيمَا نُرَى (٢) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

- [٦٤٨] حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَرَ مِنْ مَرَضِ أَوْ سَفَرِ (٣).
- [٦٤٩] صر ثنا أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَ انَ يَقُولُ : مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ (١) الْقَيْءُ فَلَيْسَ (٥) عَلَيْهِ الْقَضَاءُ .
- [٦٥٠] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَيْتَابَعُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : أَحَبُ إِلَيَّ ﴿ أَنْ لَا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ يُوَاتَرَ (٢) .

<sup>(</sup>١) الضبط بفتح أوله وضم ثانيه من (س) ، (ظ) ، وفي (ف): «مؤنته» .

المُتُونَة والمُؤنَّة : الشَّدَّة والثقل . (انظر : المصباح المنير ، مادة : مون) .

<sup>(</sup>۲) في (ف) ، (س) : «يرئ» بفتح أوله فيهما ، والمثبت من (ظ) ، وكأنه ضبط أوله بالضم والفتح معا ، وهو الموافق لما أثبته شراح الحديث . ينظر : «الاستذكار» (۱۰/ ۱۷٤) ، «تنوير الحوالك» (۲۷٦) ، «شرح الزرقاني» (۲/۸۲) .

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر ليس في (ظ) ، وقد تقدم قريبا من رواية نافع ، عن ابن عمر بلفظه (٦٤٦) .

<sup>(</sup>٤) ذرعه القئ : غلبه بسرعة . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٣٣٨) .

٥) في (ف) ، (س) : «ليس» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في روايـة يحيـي بـن يحيـيي (١٠٧٥) ، رواية الشيباني (٣٨٥) .

<sup>.[1/</sup>V4]û

<sup>(</sup>٦) يواتر: يتابع، يقال: تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٧٧/٢).



قَالَ اللهُ ، مَنْ فَرَقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ ، وَذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَأَحَبُ إِلَى اللهُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ،

وقَالَ اللَّ : مَنْ (١) أَكَلَ أَوْ (٢) شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا ، أَوْ مَا كَانَ مِـنْ صِـيَامٍ وَاجِـبٍ عَلَيْهِ ثَانَ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ .

وسِئِلَكُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمةً فِي رَمَضَانَ ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ دَمِ عَبِيطٍ (٤) ، فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضَتِهَا (٥) ، فَتَنْتَظِرُ (٦) حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَا تَرَىٰ شَيْتًا ، ثُمَّ تَيْرِ أَوَانِ حَيْضَتِهَا آخَرَ ، فَتَدْفَعُ دَفْعَة أُخْرَىٰ وَهِي دُونَ الْأُولَىٰ ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ تَصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ ، فَتَدْفَعُ دَفْعَة أُخْرَىٰ وَهِي دُونَ الْأُولَىٰ ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ ، فَسُئِلَ مَالِكٌ : كَيْفَ تَفْعَلُ فِي صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ كَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ ، فَسُئِلَ مَالِكٌ : كَيْفَ تَفْعَلُ فِي صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، فَإِذَا رَأَتَهُ فَلْتُفْطِرْ ، وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ ، فَإِذَا ذَهَ بَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ ، وَلْتَصْمُ .

وَ رَصِّالَ اللَّهُ عَمَّنُ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ؟ أَوْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِهِ الَّذِي (٧) أَسْلَمَ فِيهِ ، يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِهِ الَّذِي (٧) أَسْلَمَ فِيهِ ، وَقَدْ مَضَى بَعْضُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَلَا أَرَىٰ قَضَاءً ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، وَأَدْ مَضَى بَعْضُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَلَا أَرَىٰ قَضَاءً ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، وَأَدْ مَضَى بَعْضُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَلَا أَرَىٰ قَضَاءً ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، وَأَحْبُ إِلَىٰ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «ومن».

<sup>(</sup>٢) في (ف)، (س): «و»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في : رواية يحيى بن يحيى (١٠٧٨)، «شرح الزرقاني» (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) من (ظ) ، ويؤيده ما في المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) العبيط: الطري. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «حيضها»، ووقع بعده في (ف)، (س): «بأيام»، ولعله سبق قلم من الناسخ أو انتقال نظر منه، ولم نجد هذا الحرف في شيء من الروايات عن مالك، ينظر: رواية يحيئ (١٠٨١)، «المنتقى» (٢/ ٦٦) للتجيبي، «شرح الزرقاني» (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) في (س): «فَتَنْظِر».

<sup>(</sup>٧) قوله: «بل عليه قضاء يومه الذي» في (ظ): «ويستأنف الصيام من أول يوم».





#### ١٥- بَابُ قَضَاءِ التَّطَوُّعِ مِنَ الصَّوْمِ (١)

٥ [ ٢٥١] صرثنا أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَائِشَةً وَحَفْصَةً زَوْجَيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ ، فَأَهْدِي لَهُمَا طَعَامٌ ، فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ ، وَبَدَرَثْنِي بِالْكَلَامِ ، وَكَانَتْ بِنْتَ (٣) أَبِيهَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ وَبَدَرَثْنِي بِالْكَلَامِ ، وَكَانَتْ بِنْتَ (٣) أَبِيهَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ وَبَدُرَتْنِي بِالْكَلَامِ ، وَكَانَتْ بِنْتَ (٣) أَبِيهَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ مَا اللَّهِ عَيْقِهُ هَا وَعَالِمَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ هَا وَعَالِمَهُ هُ اللَّهُ عَيْفِهُ هَا وَكَانَتْ بِنْتَ (٣) أَبِيهَا ، فَأَفْطُرْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ هَا وَكَانَتْ بِنْتَ (٣) أَبِيهَا ، فَأَفْطُرْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ هَا مَعَامٌ ، فَأَفْطُرْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفِهُ هَا اللَّهِ عَلَيْهِ هَا مَكَانَهُ يَوْمَا آخَرَ » .

وقال لَكَ : مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فِي صِيَامِ تَطَقُعٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَـضَاءُ ذَلِكَ الْيَـوْمِ، وَلَا يُنْمِهُ الَّذِي أَكَلَ فِيهِ ، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ ، وَلَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

قَالَ لَكَ بِنُ اللهِ : وَ (٤) لَيْسَ عَلَىٰ مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ يَقْطَعُ صِيَامَهُ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِلْفِطْرِ .

قال: وَ(١٤) لَا أَرَىٰ عَلَىٰ أَحَدٍ قَـضَاءَ صَـلَاةِ نَافِلَةٍ ، إِذَا قَطَعَهَا عَلَيْهِ شَـيْءُ (١٤) مِـنَ الْحَدَثِ ، مَا لَا يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ ، مِمَّا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ .

وَاللَّكَ: وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَدْخُلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ، فَيَقْطَعَهُ حَتَى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ (٥)؛ إِذَا كَبَّرَ لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ،

<sup>(</sup>١) قوله: «من الصوم» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) قوله: «زوجي النبي ﷺ» ليس في (ظ)، وكتبه في الحاشية بخط مخالف، وقال: «ضرب عليه في الأصل. أصل البحيري».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «ابنة».

١٠ [٣٧] ب - ظ].

**<sup>۩ [</sup>۷۷/ب].** (٤) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ظ) منسوبا للأصل: «سننه».

وَ(') إِذَا صَامَ لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ يَوْمَهُ ، وَإِذَا أَهَلَ (') لَمْ يَوْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ أَوْ عُمْرَتَهُ ، وَإِنَّهُ (') إِذَا صَامَ لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يَقْضِيَهُ (') إِلّا مِنْ أَمْرٍ وَإِنَّهُ (') إِلنَّا مِنْ أَمْرِ الْإَسْقَامِ ، وَالْأُمُورِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا ، يَعْرِضُ لَهُ ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِمَّا يَعْرِضُ (') لِلنَّاسِ مِنَ الْأَسْقَامِ ، وَالْأُمُورِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ مُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ اللَّهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ مُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ اللَّهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ مُ الْخَيْطُ الْأَبْدِيهِ الصَّيَامُ ، كَمَا الْفَيْطِ اللَّهُ مَوْ اللَّهُ مَوْ اللَّهُ مَنَ الْفَجْرِ مِنَ الْفَجْرِ مِنَ الْفَجْرِ أَنَّ اللَّهُ مَا أَتَتُواْ الصِّيَامَ إِلَى النَّيْلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ ، كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَأَتِمُواْ الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴿ [البقرة: ١٩٧] فَعَلَيْهِ السَّيَامُ ، كَمَا فَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ الْمُورِيقِ ، وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ إِنْمَامُهَا كُمَا يُتِمُّ الْفَرِيضَةَ .

قَالَ اللَّ : وَهَذَا أَحَبُّ (<sup>()</sup> مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ (<sup>()</sup>.

#### ٦٦- بَابُ النُّذُورِ<sup>(٩)</sup> فِي الصِّيَامِ

• [٦٥٢] صرتنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : لِيَبْدَأُ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : لِيَبْدَأُ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ يَتَطَوَّعَ .

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) الإهلال: الإحرام. (انظر: النهاية، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٣) ليس في (س).
(٤) في (ظ): «يتمه».

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «تعرض».

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : «ولو» .

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «تطوعا». (٨) في (ظ): «أحسن».

<sup>(</sup>٩) في (ظ): «النذر».

النذور: جمع النذر، وهو: أن توجب على نفسك شيئا تبرعا؛ من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: نذر).

<sup>.[</sup>i/A·]û



• [٦٥٣] قَالَ لَكَ : وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ (١).

وقال الك : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ صِيَامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ بَدَنَةٍ (٢) ، أَوْ فِدْيَةٍ (٣) ، أَوْ وَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُوفَى (٤) ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ ، وَالْبَدَنَةَ ، وَالرَّقَبَة ، وَالْفِدْيَة (٥) فِي ثُلُثِهِ ، وَهُوَ يُبَدَّى عَلَىٰ مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا ، إِلَّا مَا كَانَ مِثْلَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَالْفِدْيَة (٥) فِي ثُلُثِهِ ، وَهُوَ يُبَدَّىٰ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا ، إِلَّا مَا كَانَ مِثْلَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا ، كَهَيْءَةِ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا ، كَهَيْءَةِ مَا يُتَطَوِّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يُخْتَلُ فَلِكَ فِي ثُلُيهِ خَاصَّةَ دُونَ رَأْسِ مَالِهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ (٢) ذَلِكَ لَهُ فِي رَأْسِ مَالِهِ لَأَخْدَ لَكُ يُعْتَقَاضَ وَالْمُعُورُ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ، حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، وَصَارَ الْمَالُ لَا مُنَوَقِي مِشَلَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ، حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، وَصَارَ الْمَالُ لَوْ وَكَانَ ذَلِكَ لَا مُعَلِيهِ مَالِهِ ، فَلَى مَنْ لَهُ لَأَنْهُ لَكَ عَلَى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا ١٤ وَعَسَى أَنْ يُحِيطَ بِجَمِيع مَالِهِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَكُ لَكُ وَلِكَ لَهُ .

#### ١٧- جَامِعُ الصِّيَامِ (٩)

• [٦٥٤] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر من (ظ)، وهو موافق لما رواه يحيئي (١٠٦٦) عن مالك، وانظر «الاستذكار» (١٤٣٧٠)، «تنوير الحوالك» (١/ ٢٣٨)، «شرح الزرقاني» (٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) البدنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها وسمنها، والجمع: بُدن وبدنات. (انظر: النهاية، مادة: بدن).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أو فدية» ليس في (ظ). (٤) في (ظ): «ينفذ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «والفدية» ليس في (ظ). (٦) في (ظ): «كان».

<sup>(</sup>٧) في (ف) : «متقاضي» ، والمثبت من (ظ) ، (س) وهو الجادة ، وهو موافق لما في روايــة يحيــى الليثــي (١٠٦٨) .

<sup>(</sup>٨) في (ف) ، (س) : «أخر» ، والمثبت من (ظ) ؛ فهو مناسب لنظيره فيها سبق من السياق .

٩ [٨٣/أ-ظ].

<sup>(</sup>٩) كذا في (ف) ، (ظ) ، (س) ، ووقع في رواية القعنبي (ص ٣٤٢): «باب جامع القضاء» ، وفي رواية يحيى الليثي (٣/ ٤٤٣): «جامع قضاء الصيام» . هذا وسيأتي بعد عدة أبواب: «باب جامع الصيام» .





• [٦٥٥] صرثنا أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ : هَلْ يَصُومُ أَحَدُ عَنْ أَحَدِ ، يَصُومُ أَحَدُ عَنْ أَحَدِ ؟ قَالَ (٢) : لَا يَبْصُومُ أَحَدُ عَنْ أَحَدِ ، وَلَا يُصَلِّى أَحَدُ عَنْ أَحَدِ ، وَلَا يُصَلِّى أَحَدُ عَنْ أَحَدِ .

أَخْسِنُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَنْهَ وْنَ أَنْ يُصَامَ (٢) الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ (١) أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ ، إِذَا نُوِيَ (٥) بِهِ صِيَامَ رَمَضَانَ ، وَيَرَوْنَ يُصَامَ (٤) قَلَيْهِ قَيْمِ رُؤْيَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ النَّبْتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ قَيْضَاءَهُ (٢) وَلَا يَرُوْنَ بِصِيَامِهِ (٧) تَطَوُّعًا بَأْسًا .

قَالَ اللَّهُ: وَذَلِكَ رَأْيُ مَنْ أَذْرَكْتُ مِمَّنْ أَقْتَدِي بِرَأْيِهِ، وَهُوَ أَحَبُّ مَا (^^) سَمِعْتُ إِلَيَّ. قَالَهُ عَنْ أَحْدِ (٩) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ

<sup>(</sup>١) في (ظ): «يقول»، والمثبت موافق لما في رواية القعنبي (٥٢٣)، ورواية يحيى الليشي (١٠٩٤)، ورواية الحدثاني (٤٧٣)، ووقع في بعض نسخ رواية يحيى الليثي بالياء والتاء معًا.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «فيقول»، والمثبت أليق بالسياق لقوله قبل ذلك: «سئل»، ووقع في رواية القعنبي (٢) في (ظ): «فيقول»، ورواية يحيى الليثي (١٠٦٩): «أن عبد اللّه بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول»

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «يصوم أحد» ، والمثبت موافق لما في رواية القعنبي (٥٢٥) ، ورواية يحيى الليثي (١٠٩٦).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ظ)، وهو ثابت في رواية القعنبي، ورواية يحيى الليثي.

<sup>(</sup>٥) الضبط من (ف) ، (س) بضم أوله على البناء للمجهول ، وفي (ظ) : «نوئ» بفتح أوله وآخره ألف لينة على البناء للمعلوم ، وكلٌ من الضبطين وقع في نسخ رواية يحيى الليثي .

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «القضاء» والمثبت موافق لما في رواية يحيى الليثي ، وفي رواية القعنبي: «قضاء».

<sup>(</sup>٧) في (ف) ، (س): «في صيامه» والمثبت من (ظ) ، وهو موافق لما في رواية القعنبي ، ورواية يحيى الليثي .

<sup>(</sup>٨) في (ف) ، (س) : «مما» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الأليق بالسياق .

<sup>(</sup>٩) قوله «عن أحد» وقع في (ف) ، (س) : «أن أحدا» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في «نصب الراية» (٢/ ٤٦٣) من طريق أبي مصعب ، عن مالك به .

# الموطِّلُ اللَّهِ الْمِرْاطِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





بِالْمَدِينَةِ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَمَرَ أَحَدًا قَطُّ يَصُومُ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِنَفْسِهِ وَلَا يَعْمَلُهُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (١).

#### ١٨- بَابُ الْجِجَامَةِ (٢) لِلصَّائِمِ (٣)

- [٦٥٦] صرثنا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عُمَـر، أَنَّـهُ احْتَجَمَ (٤٠) وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ، فَكَانَ إِذَا صَامَ لَمْ يَحْتَجِمْ حَتَّى يُفْطِرَ.
- [٦٥٧] حرثنا أَبُومُ صُعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ (٥٠).
- [٦٥٨] صرثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّـهُ كَـانَ
   يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ .

قَالَ أَبُو مُصْعَبِ: قَالَ مَالِكُ: قَالَ هِشَامٌ: وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ إِلَّا (٢) وَهُوَ صَائِمٌ.

<sup>(</sup>١) قوله : «لنفسه ولا يعمله أحد عن أحد» غير واضح في (ف) ، ووقع في (س) : «لنفسه ولا يتأدي من أحد» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) الاحتجام والحجامة: مصّ الدم من الجرح أو القيح بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «حجامةُ الصائم».

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف)، (ظ)، (س)، وهو موافق لما في رواية الحدثاني (٤٧٤)، وفي رواية القعنبي (٥٢٦)، وورواية يحيى الليثي (١٠٤٧): «كان يحتجم».

<sup>• [</sup>۲۵۷] [الإتحاف: ط۲۱۰].

<sup>(</sup>٥) هذا الأثرليس في (ظ)، وهو ثابت في رواية محمد بن الحسن (٣٥٦) ورواية القعنبي (٥٢٦)، ورواية يحيى الليثي (١٠٤٨)، ورواية الحدثاني (٤٧٤). [٨٠/ب].

<sup>(</sup>٦) ليس في (ظ)، وكتب في الحاشية: «من نسخة ابن [...] كان في أصل [البحيري]: «قبط إلا وهو صائم» ثم ضرب على «إلا» [...] والصواب إثباتها، واللّه أعلم» اه. وهي ثابتة في رواية محمد بن الحسن (٣٥٧)، ورواية القعنبي (٥٢٦)، ورواية الحدثاني (٤٧٤).

79

قَالَ اللّهُ : وَلَا تُكْرَهُ (١) الْحِجَامَةُ لِلصَّائِم (٢) إِلَّا حَشْيَةَ أَنْ يَضْعُفَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تُكْرَهُ ، وَلَوْ أَنْ رَجُلّا احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ أَرَ (٣) عَلَيْهِ شَيْتًا ، وَلَمْ تُكُرَهُ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلّا احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ كَتَى يُفْطِرَ لَمْ أَرَ للصَّائِمِ ، لِمَوْضِعِ آمُرُهُ بِقَضَاءِ ذَلِكَ الْيُوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكُرَهُ لِلصَّائِمِ ، لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ ، فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يُمْسِي فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْتًا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

#### ١٩- بَابٌ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

٥ [ ٢٥٩] مرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُوْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَيْشَف ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا (٤) تَصُومُهُ قُريْشٌ فِي عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَيْشِكُ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَة الْمَدِينَة الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَة الْمَدِينَة صَامَهُ ، وَأَمَر بِصِيامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَة ، وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «نكره»، والمثبت من (ظ)، وهو موافق لما في رواية القعنبي (٥٢٧)، ورواية يحيى الليثي (١٠٥٠)، وبعض نسخ رواية الحدثاني (٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف)، والمثبت من (ظ)، (س)، وألحقه في حاشية (ف) بخط مغاير دون علامة، وهو ثابت في رواية القعنبي، ورواية يحيى الليثي، ورواية الحدثاني (٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «أرى».

<sup>(</sup>٤) كان في (ف): «يوم» بالرفع والتنوين شم أُلحق به ألف بخط مغاير، ورسمه في (ظ): «يوم» بالنصب والتنوين دون ألف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «شرح السنة» للبغوي (١٧٠٢) من طريق أبي إسحاق الهاشمي، عن أبي مصعب، به، ورواية ابن القاسم (٢٦٤)، ورواية القعنبي (٥٢٨)، ورواية يحيى الليثي (٢٠٠١)، ورواية الحدثاني (٤٧٥). ووقع في «صحيح ابن حبان» (٣٦٥٢) عن الحسين بن إدريس الأنصاري، عن أبي مصعب، به بلفظ: «يوم»، وهو كذلك في «الجامع» للترمذي (٧٥٨) من طريق هشام بن عروة، به، وفي «تحفة الأحوذي» (٣/ ٢٨٠) نقلًا عن «شرح الترمذي» لأبي الطيب: «الوجه أن يقال: إنَّ «كان» فيه ضمير الشأن، و«عاشوراء» مبتدأ خبره «يوم».

# المُوطِّ إِللَّهِ الْمِحَامِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





- ٥[٦٦٠] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ ، وَهُ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ ، وَهُ وَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَهُ وَيَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، أَيْنَ عُلَمَا وُكُمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ ١٤ : «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ (١) صِيامَهُ ، وَأَنَا صَائِمٌ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِز » .
- [٦٦١] صرثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَنَّ غَدًا يَوْمُ (٢) عَاشُورَاءَ فَصُمْ ، وَأَمُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا .

#### ٢٠- بَابٌ فِي صِيَامِ أَيَّامٍ مِنَّى (٣)

- ٥ [٦٦٢] صرثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ ﴿ بُنِ عُبَنِ عُبَنِ اللَّهِ عَيْكِ نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامٍ مِنَى .
- ٥ [٦٦٣] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ يَقُولُ: إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ (٤) يَعْنِي: أَيَّامَ مِنَىٰ.

٥ [ ٦٦٠] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٦٨٤١] [التحفة: خ م س ١١٤٠٨] ، وسيأتي برقم: (١٤٧٧).

١ [٨٦/ب-ظ].

<sup>(</sup>١) في (ظ)، و «شرح السنة» للبغوي (١٧٨٥) من طريق أبي مصعب، به: «علينا»، والمثبت موافق لما في رواية رواية عمد بن الحسن (٣٧٤)، ورواية ابن القاسم (٢٧)، ورواية القعنبي (٥٢٩)، ورواية الحدثاني (٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطه في (ف)، (س) بضم آخره، ويمكن حمله على تقدير ضمير الشأن اسم «أنَّ»، و «غذا يومُ عاشوراء» جملة في محل رفع خبره.

<sup>(</sup>٣) أيام منى: أيام التشريق، أضيفت إلى منى لإقامة الحاج بها لرمي الجهار. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ٣٤).

٥ [ ٦٦٢] [الإتحاف: طح قط كم طحم ٢٦٢].

<sup>. [1/</sup>A1] û

<sup>(</sup>٤) ليس في (ف)، (س)، والمثبت من (ظ)، وهو موافق لما في رواية القعنبي (٥٣٣)، ويحيى الليشي (١٣٩٣)، ورواية ابن بكير (ج ٧/ ٥٦ ب)، ووقع كذلك في بعض نسخ «السنن الكبرى» للنسائي (٢٩٩١) من طريق ابن القاسم، عن مالك، به.



- [٦٦٤] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ فَمَنْ (١) لَمْ يَجِدُ هَدْيًا (٢) مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةً فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنَى .
- [٦٦٥] صر ثنا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَالْهَاكُ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ اللَّهُ : فِي الَّذِي يَنْسَىٰ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ (') فِيهَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ قِيدُ الْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ (') فِيهَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ كَانَ بِمَكَّةَ وَلْيَصُمْ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ ، قَالَ (°): وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي بَلَدِهِ وَسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ .

# ٢١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ (٦)

٥ [٦٦٦] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٧) ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوصَالِ ، قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : ﴿إِنِّي لَسْتُ كَهَيْءَتِكُمْ ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَىٰ » .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «لمن»، والمثبت من (ف)، (س)، وهو الموافق لما في رواية محمد بن الحسن (٤٥٢)، ورواية الحدثاني (٤٧٧)، و«موطأ عبد اللَّه بن وهب» (١٣٧) عن مالك، به.

<sup>(</sup>٢) الهدي : ما يُهدى إلى البيت الحرام من الأنعام لتُنحر . (انظر : النهاية ، مادة : هدا) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «وقال» ، وفي الحاشية كالمثبت ونسبه للأصل.

<sup>(</sup>٤) نسبه في (ف) لنسخة ، وفي حاشية (ف) و(س) منسوبا لنسخة ، (ظ) : «يفرط» ، والمثبت موافق لما في رواية يحيى القعنبي (٥٣٥) ، ورواية الحدثاني (٤٧٨) .

<sup>(</sup>٥) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٦) الوصال: عدم الفطر يومين أو أيامًا . (انظر: النهاية ، مادة : وصل) .

٥ [٦٦٦] [التحفة: خ م د ٨٣٥٣].

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن عمر» من (ظ). (A) قوله: «عبد اللَّه» من (ظ).



و (۲۲۷] حرثنا أَبُو مُع

٥ [٦٦٧] صرَّنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ، إِيَّا كُمْ وَالْوِصَالَ ، إِنِّي أَبِيتُ وَالْوِصَالَ (١) » ، قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي » .

#### ٢٢- بَابُ جَامِعِ الصِّيَامِ

٥ [٦٦٨] صرثنا أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَهَا قَالَتْ : عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُضُومُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَعْبَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَعْبَانَ .

٥ [٦٦٧] [التحفة: م ١٣٩٠١].

٥[ ١٨/ب].

(۲) قوله: «استكمل صيام شهر» في (ف) منسوبا لنسخة ، (س): «صام شهرا» ، والمثبت من (ظ) ، حاشية (ف) بخط مغاير دون علامة ، وهو ثابت في «المنتقى من رواية أبي مصعب» ، وموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٣٦٥٢) ، و «شرح السنة» للبغوي (١٧٧٦) كلاهما من طريق أبي مصعب ، به ، ورواية محمد بن الحسن (٣٧٣) ، ورواية ابن القاسم (٤٢٤) ، ورواية القعنبي (٥٣٧) ، ورواية الحدثاني (٤٨٠) .

<sup>(</sup>۱) قوله: «إياكم والوصال» الأخير، ليس في (ف)، وألحق في الحاشية بخط مغاير غير مصحح عليه، والمثبت من (ظ)، (س)، وهو ثابت في «المنتقى من رواية أبي مصعب»، وعزاه الجوهري في «مسند الموطأ» (٥٤٠) لرواية أبي مصعب كذلك، وهو موافق لما في رواية القعنبي (٥٣٦)، ورواية ابن بكير (ج ٧/ق ٥٦٠ ب). هذا ووقع وفي «شرح السنة» للبغوي (١٧٣٧) من طريق أبي إسحاق الهاشمي، عن أبي مصعب، به، مرة واحدة دون أي تكرار.

٥ [ ٦٦٨ ] [ التحفة : خ م د تم س ١٧٧١ ] .





ه [٦٦٩] صرَّنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «الصِّيَامُ جُنَّةٌ (١) ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُتُ (٢) ، وَلاَ يَجْهَلْ ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ ، أَوْ شَاتَمَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ » .

٥ [ ٢٧٠] حرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ لَحُلُوفُ (٣) فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عَنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ ، وَطَعَامَهُ ، وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي ، فَالصِّيَامُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، كُلُ (٤) حَسَنَة بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَة ضِعْف ، إِلَّا الصَّيَامَ فَهُ وَ (٥) لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، كُلُ (٤) حَسَنَة بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَة ضِعْف ، إِلَّا الصَّيَامَ فَهُ وَ (٥) لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ » .

• [٦٧١] صر ثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِك ؟ ، عَنْ

٥ [٦٦٩] [التحفة: خ دس ١٣٨١٧].

(١) الجُنَّة : ستر من النار ومانع من الآثام . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/٣٤٣) .

(٢) الرفث: قبيح الكلام كالشتم والخنا. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٣٤٤).

٥[ ١٧٠] [الإتحاف: عه حب حم ط ١٩٢٨] [التحفة: خ دس ١٣٨١٧].

(٣) الضبط من (ف)، (س)، (ظ) بضم الخاء، وقال الوقشي في «التعليق على الموطأ» (١/٣١٨): «والخلوف بضم الخاء: التغير والرائحة، ومن فتح الخاء فقد أخطأ، وإنها هو بالضم»، وينظر بقية كلامه وكيف يمكن توجيه ضبطه بفتح الخاء، وقال القاضي عياض في «المشارق» (١/ ٢٣٩): «أكثر المحدثين يرويه بالفتح وبعضهم يرويه بالفتح والضم معا في الخاء، وبالوجهين ضبطناه عن القابسي وبالضم صوابه، وكذا سمعناه وقرأناه على متقنيهم في هذه الكتب».

الخلفة والخلوف: تغير رائحة فم الصائم. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٣٤٦).

(٤) في (ف) ، (س) : "وكل" ، والمثبت من (ظ) ، و «المنتقى من رواية أبي مصعب" ، و «شرح السنة » للبغوي (١٧١٢) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، به ، وهو موافق لرواية ابن القاسم (٣٤٣) ، ورواية يحيى الليثي (١١٠٠) ، ورواية الحدثاني (٤٨١) .

(٥) في «شرح السنة»: «فإنه».

• [ ١٧٢] [ التحفة : خ م س ١٤٣٤٢ ] .

١ [ ٣٩ ] أ - ظ].

# المؤطِّ إلله عِنْ النَّا اللَّهُ عَلَيْ النَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



7 (72)

أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَصُفِّدَتِ (١) الشَّيَاطِينُ .

صرتنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَكْرَهُونَ السِّوَاكَ لِلطَّائِمِ فِي أَيِّ سَاعَةٍ مِنْ (٢) سَاعَاتِ النَّهَارِ، لَا فِي أَوَّلِهِ، وَلَا فِي آخِرِهِ.

وقال الكُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إِنَّهُ (٣) لَمْ يَرَ (٤) أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْهُ ذَلِكَ عَنْ أَحَدِ مِنَ السَّلَفِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ كَانُوا يَكُرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ، وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ أَهْلُ الْجَفَاءِ وَأَهْلُ الْجَهَالَةِ مَا لَيْسَ فِيهِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ (٥) أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرَأُوهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ.

قَالَ لَكَ : وَلَمْ أَسْمَعْ (٢) أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَالْفِقْهِ ، وَمَنْ ﴿ يُقْتَدَىٰ بِهِ يَنْهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَصِيَامُهُ حَسَنٌ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ (٧) يَصُومُهُ ، وَأَرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ .

<sup>(</sup>١) صفدت: غلت وأوثقت بالأصفاد وهي الأغلال. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أي ساعة من» ليس في (ف) ، (س) ، والمثبت (ظ) ، ويؤيده ما في رواية القعنبي (٥٤٠) ، ورواية يحيى الليثي (١١٠٢) ، ورواية ابن بكير (ج ٧/ ق ٥٧ أ) بلفظ: «في ساعة من ساعات النهار» .

<sup>(</sup>٣) في (س): «أن».

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، (ظ): «يرئ» ، والمثبت من (س) وهو الموافق لرواية القعنبي (٥٤١) ، ورواية يحيى بن يحيى الليثي (١١٠٣) ، ورواية ابن بكير (ج ٧/ق ٥٥ أ) وهو الجادة .

<sup>(</sup>٥) في (ف)، (س): «من»، والمثبت من (ظ)، وهو موافق لما في رواية القعنبي، ورواية يحيئ بــن يحيــى الليثي، ورواية ابن بكير.

<sup>(</sup>٦) بعده في حاشية (ف) بخط مغاير وصحح عليه ، (س) : «أن» ، وعدم إثباته موافق لما في (ظ) ، رواية القعنبي (٥٤١) ، ورواية يحيى الليثي (١١٠٤) .

<sup>·[1/</sup>AY]

<sup>(</sup>٧) في حاشية (ف) بخط مغاير: ««بعض أهل العلم» قيل: محمد بن المنكدر، وقيل: صفوان بن سليم».







مرثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ (١) أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لَا بَأْسَ بصِيَام الدَّهْر إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهَا وَهِي (٢) يَوْمُ الْأَضْحَى ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ (٣) ، وَأَيَّامُ مِنَى (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بعده في (ظ): «بعض»، وعدم إثباته موافق لما في رواية الحدثاني (٤٨٢)، ورواية ابن بكير (ج ٧/ ق ٥٧ ب) ، و «الصيام» للفريابي (١٣٨) من طريق معن ، عن مالك ، و «أحكام القرآن» للطحاوي (٨٥٩) من طريق ابن وهب ، عن مالك .

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «وهو» ، والمثبت من (ظ) ، وهو موافق لما في رواية الحدثاني ، و «الصيام» للفريابي ، و «أحكام القرآن» للطحاوي.

<sup>(</sup>٣) قوله : «يوم الأضحى ويوم الفطر» وقع في (ف) ، (س) : «يوم الفطر ويوم الأضحىٰ» ، والمثبت من (ظ)، وهو موافق لما في رواية الحدثاني، ورواية ابن بكير، و«الصيام» للفريابي، و«أحكام القرآن» للطحاوي .

<sup>(</sup>٤) بعده في «أحكام القرآن» للطحاوي: «قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليّ».





# ٥- كَالْكُلْاعْتِكَا فِي الْأَلْهُ

٥ [ ٢٧٢] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَنْ (٢) عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (٣) ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِنْ (٤) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى (٥) إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرَجِّلُهُ (٢) ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ .

• [٦٧٣] حرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٧) ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ (٨) ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ لَا تَسْأَلُ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٧) ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ (٨) ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ لَا تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ ، إِلَّا وَهِي تَمْشِي ، وَلَا (٩) تَقِفُ .

(١) قبله في (ظ): ﴿ لِنُئِظِ لِلْنَهِ ٓ إِلَهُ مِنْ الْحَمْلُ الْمَالِ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْمَالِقُ الْمَالِ الْحَمْلُ الْمَالِ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْحَمْلُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمَالِقُ الْمِنْلُولُ الْمَالِقُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

الاعتكاف والعكوف: لزوم المسجد والإقامة فيه . (انظر: النهاية ، مادة: عكف) .

٥ [ ٦٧٢ ] [التحفة: م دس ١٧٩٠٨].

(۲) في (ف) ، (س): "عن" ، والمثبت من (ظ) ، وهو موافق لما في "الجامع" للترمذي (۸۱۱) عن أبي مصعب ، به ، و "صحيح ابن حبان" (٣٦٧٦) من طريق أبي مصعب ، به ، وقال الترمذي: «هكذا روئ غير واحد عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة ، وروئ بعضهم عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عمرة ، عن عائشة . والصحيح : عن عروة وعمرة ، عن عائشة . والمحيح : عن عروة وعمرة ، عن عائشة . اه. وينظر : «أطراف الموطأ» لأبي العباس الداني (١٠٨/٤) فها بعدها .

(٣) قوله: «زوج النبي» من (ظ).

(٤) ليس في «الجامع» للترمذي (٨١١)، ولا «صحيح ابن حبان»، ولا «شرح السنة» للبغوي (١٨٣٦) كلهم من طريق أبي مصعب، به .

(٥) قوله : "إذا اعتكف أدنى" في (ف) ، (س) : "ليعتكف يدني" ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في «المنتقى من رواية أبي مصعب" ، و "جزء فيه ثلاث عشر حديثا من رواية أبي مصعب" ، و "الجامع" للترمذي ، و "صحيح ابن حبان" ، و "شرح السنة" للبغوي .

(٦) الترجل والترجيل: تمشيط الشعر وتنظيفه وتحسينه . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٢٧٣) .

(٧) قوله: «بنت عبد الرحمن» من (ظ).
 (٨) قوله: «زوج النبي ﷺ ليس في (ظ).

(٩) في (ظ): «لا» دون واو ، والمثبت موافق لما في رواية الحدثاني (٤٤٧) ، و «المدونة» (١/ ٢٩٨) من طريق ابن القاسم ، عن مالك ، به .





• [٦٧٤] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ ، هَلْ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ؟ فَقَالَ (١) : نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .

قَالَ اللَّهُ: وَلَا (٢) يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَةً (٣) ، وَلَا يَخْرُجُ لَهَا ، وَلَا يَعُودُ (٤) أَحَدًا إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ لِهَا ، وَلَا يَعُودُ (٤) أَحَدًا إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ، وَلَوْ كَانَ خَارِجًا إِلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْحَوَائِجِ لَكَانَ أَحَقَّ مَا يُخْرَجُ إِلَىٰ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ ، وَاتِّبَاعُهَا .

قَالَ اللَّهُ: وَلَا يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفًا ، حَتَّىٰ يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ مِنْ عِيادَةِ الْمَالِينِ ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ .

قَالَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْبَيْتَ الْبَيْتَ إِذَا اعْتَكُفَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

قَالَ اللَّث: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِصَنْعَتِهِ (٢) وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ ﴿ وَبِبَيْعِ مَالِهِ ، أَوْ بِشَيْءٍ (٧) لَا يُشْغِلُهُ (٨) فِي نَفْسِهِ ، وَلَا بَأْسَ (٩) بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفًا أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَنْ يَكُفِيهِ إِيَّاهُ .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «قال».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولا» في حاشية (ظ) منسوبا لنسخة: «لا».

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «حاجته» ، والمثبت من (ظ) ، وهو موافق لما في روايــة القعنبــي (٥٤٣) ، وروايــة يحيى الليثي (١/ ١٩٨) ، وابن بكير (ج ٧/ ق ٥٧ ب) ، و«المدونة» (١/ ٢٩٨) نقلا عن مالك .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف) ، (س) ، (ظ) ، وفي رواية القعنبي ، ورواية يحيى الليثي ، وابسن بكير ، و «المدونة» : «يعين» ، ولعله الأظهر .

<sup>(</sup>٥) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٦) كذا في (ف)، وفي (ظ) أهمله من النقط عدا التاء، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٢/ ٥١) و «أحكام القرآن» للجصاص (٣٠٨/١) كلاهما عن ابن وهب، عن مالك، وفي رواية يحيى الليثي (١١١٧): «بضيعته». وينظر: «المنتقى» للباجي (٢/ ٨٠).

ث[۸۲]ب].

<sup>(</sup>٧) قوله: «أو بشيء» وقع في (ظ): «وبشيء»، والمثبت موافق لما في رواية يحيى الليثي.

<sup>(</sup>٨) الضبط بضم أوله من (ظ). (٩) قوله: «ولا بأس» في (ظ): «قال: فلا بأس».



وَالْهَكَ: وَيَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا ، حَتَّىٰ يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا ، حَتَّىٰ يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ (١) فِيهَا .

قَالَىٰك: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الْإعْتِكَافِ شَرْطًا، وَإِنَّمَا الْاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ ثَه مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَرِيضَةً، أَوْ نَافِلَةً، فَمَنْ دَحَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْأَعْمَالِ ثَه ، مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَرِيضَةً، أَوْ نَافِلَةً، فَمَنْ دَحَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا يَعْمَلُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا يَعْمَلُ فِي هَنِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْمَلُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ عَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ وَلَا شَيْءٍ يَبْتَدِعُهُ، وَ (٣) إِنَّمَا الْعَمَلُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَةِ ، وَقَدِ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَعَرَّفَ الْمُسْلِمِينَ (٤) سُنَّةَ الْاعْتِكَافِ .

مَّ اللَّهُ: وَالإعْتِكَافُ وَالْجِوَارُ سَوَاءٌ.

وَالْهَاكُ: وَاعْتِكَافُ الْقَرَوِيِّ (٥) وَالْبَدَوِيِّ سَوَاءٌ.

قَالَ اللهُ عَنَكِفُ يَشْتَغِلُ بِاعْتِكَافِهِ ، لَا يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْغَلُ بِهِ نَفْسَهُ مِنَ النِّحَل (٢) ، أَوْ مِنَ التِّجَارَةِ ، أَوْ غَيْرِهَا (٧) .

<sup>(</sup>١) قوله: «الليلة التي يريد أن يعتكف» ليس في (ف) ، (س) ، والمثبت من (ظ) ، وهـ و موافـ ق لمـا في رواية القعنبي (٥٤٥) ، ورواية يحيى الليثي (١١١٦) بلفظ: «أول الليلة التي يريد أن يعتكف».

ا [٣٩] ب-ظ].

<sup>(</sup>٢) بعده في (ظ): «فيه» ، وليس في رواية القعنبي (٥٤٦) ، ورواية يحيى الليثي (١١١٨) .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ظ) ، وهي ثابتة في رواية القعنبي .

<sup>(</sup>٤) قوله: «وعرَّف المسلمين» في (ظ): «وعَرَفَ المسلمون».

<sup>(</sup>٥) قوله: «واعتكاف القروي» كذا في (ف) ، (ظ) ، (س) ، وفي رواية يحيى الليثي (١١١٩): «والاعتكاف للقروي».

<sup>(</sup>٦) كذا في (ف) ، (س) بالحاء المهملة ، وقوله : «من النحل أو» ليس في رواية ابن بكير مخطوط (٧/ق ٥٧ ب) ، يحيى بن يحيى (١١١٧) . وفي حاشية (س) : «النحل : بكسر النون ، وفتح الحاء ، جمع النحل بضم النون ، هو العطية» .

<sup>(</sup>٧) قوله: «قال مالك: والمعتكف . . . أو غيرها» ليس في (ظ) .





#### ١- بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الإعْتِكَافُ مِنَ الْأَمْكِنَةِ

قَالَىٰكَ: الْأَمُو(١) الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا(١) ، الَّذِي سَمِعْتُ (٣) مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْاعْتِكَافُ فِي لَا يُحْرَعُ الْاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ، وَلَا أُرَاهُ كُرِهَ الْاعْتِكَافُ فِي الْمُسَاجِدِ الَّتِي لَا تُجَمَّعُ فِيهَا الْجُمُعَةُ إِلَّا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِ وِ الَّذِي الْمَسَجِدِ النِّي لَا تُجَمَّعُ فِيهِ الْمُسْجِدِ اللَّهُ الْمُسْجِدُ لَا تُجَمَّعُ فِيهِ الْمُسْجِدِ اللَّهُ الْمُسْجِدِ اللَّهُ الْمُسْجِدِ اللَّهُ الْمُسْجِدِ اللَّهُ الْمُسْجِدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَاجِدِ اللَّهُ الْمُسَاجِدِ كُلَّهَا ، وَلَمْ يَخْصُصُ (٥) مِنْهَا شَيْتًا ، قَالَ : فَمِنْ هُنَالِكَ إِلَا لَهُ أَلْ يَعْتَكِفُ فِي الْمُسْجِدِ الَّذِي لَا تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ، إِذَا كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ الْمُعْتَكِفُ فِي الْمُسْجِدِ الَّذِي لَا تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ، إِذَا كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ الْمُعْتَكِفُ فِي الْمُسْجِدِ الَّذِي لَا تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ، إِذَا كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفُ فِي الْمُسْجِدِ الَّذِي لَا تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ، إِذَا كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمُسْجِدِ الَّذِي لَا تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ، إِذَا كَانَ لَا يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ فَى الْمُعْتَكِفُ اللَّذِي تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ، وَلَا يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ فَلَا اللَّهُ الْمُعْتَكِ فَلَا اللَّهُ الْمُعْتَكِ فَلَا اللَّهُ الْمُعْتَكِفُ لَالْمُعْتَكِ اللَّهُ الْمُعْتَكِ فَلَا اللَّهُ الْمُعْتَكِ فَلَا اللَّهُ الْمُعْتَكِ فَلَا اللَّهُ الْمُعْتَكُونَ اللَّهُ الْمُعْتَكُولُ اللَّهُ الْمُعْتَكُونُ اللَّهُ الْمُعْتَكِ اللَّهُ الْمُعْتَكِ فَلَا اللَّهُ الْمُعْتَكُونُ اللَّهُ الْمُعْتَكِ اللَّهُ الْمُعْتَكُولُ اللَّهُ الْمُعْتَكُولُ اللَّهُ الْمُعْتَكُولُ اللَّهُ الْمُعْتَكُولُ اللَّهُ الْمُعْتَكُولُ الْمُعْتَكِ الْمُعْتَكُولُ اللَّهُ الْمُعْتَكِ اللَّهُ الْمُعْتَعُ اللَّهُ الْمُعْتَكُولُ الْمُعْتَكُولُ الْمُعْتَكِيْهِ الْمُعْتَكُولُ الْمُعْتَكُولُ

<sup>(</sup>۱) قبله في (ظ)، ورواية ابن بكير (ج ٧/ق ٥٥ أ): «إن»، والمثبت موافق لما في رواية القعنبي (٥٤٧)، ورواية يحيى الليثي (١١١٣)، و «المدونة» (١/ ٢٩٨) نقلا عن مالك، و «أحكام القرآن» للطحاوي (١٠٤٠) من طريق ابن وهب، عن مالك.

<sup>(</sup>٢) ليس في (ظ)، والمثبت موافق لما في رواية القعنبي، ورواية يحيى الليثي، و«أحكام القرآن» للطحاوي.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «سمع»، والمثبت موافق لما في رواية ابن بكير، وليس السياق في بقية المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «باعتكافه»، والمثبت موافق لما في رواية القعنبي، ورواية يحيى الليثي، ورواية ابن بكير، و «أحكام القرآن» للطحاوي، ووقع في «المدونة»: «في الاعتكاف».

<sup>[1/</sup>AT] Ŷ

<sup>(</sup>٥) الضبط من (ظ) بفتح أوله وسكون الخاء بعدها صاد مضمومة ثم صاد ساكنة .

 <sup>(</sup>٦) ليس في (ف) ، (س) ، والمثبت من (ظ) ، وهو موافق لما في رواية القعنبي ، ورواية يحيى الليثي ،
 و«أحكام القرآن» للطحاوي .

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «يجمع» ، والمثبت مجانس لما تكرر في السياق .

<sup>(</sup>٨) ليس في (ف)، (س)، والمثبت من (ظ)، وهو موافق لما في روايــة القعنبــي، وروايــة يحيــي الليشي، و «أحكام القرآن»، وفي «المدونة»: «الجمع».

<sup>(</sup>٩) ليس في (ظ)، والمثبت موافق لما في رواية القعنبي، ورواية يحيى الليشي، ورواية ابن بكير، و«المدونة».

# تَلْكُلُاءُ يَكُلُونَا

إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خِبَاؤُهُ (١) فِي رَحْبَةٍ (٢) مِنْ رِحَابِ

قَالَ اللّهُ عَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَضْطَرِبُ (") بِنَاءَ يَبِيتُ فِيهِ وَلَمْ أَرَهُ (١) إِلّا فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي رَحْبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَبِيتُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي رَحْبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَبِيتُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْمَسْجِدِ قَوْلُ (٥) عَائِشَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

قَالَ اللَّهُ وَ (١) الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَعْتَكِفُ أَحَدٌ (٧) إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي رَحْبَةٍ (٨) مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ ، وَلَا يَعْتَكِفُ أَحَدٌ (٩) فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ ، وَلَا يَعْتَكِفُ أَحَدٌ (٩) فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ ، وَلَا فِي الْمَنَارَةِ .

المشجدِ.

<sup>(</sup>١) الخباء: الخيمة، والجمع: أخبية. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ظ) بسكون الحاء ، وفي «جمهرة اللغة» لابن دريد (١/ ٢٧٦) : «والرحبة بتسكين الحاء وفتحها».

الرحبة: رحبة المكان كالمسجد والدار، أي: ساحته ومتسعه. (انظر: مجمع البحار، مادة: رحب).

<sup>(</sup>٣) قال القاضي في «مشارق الأنوار» (٢/ ٥٦): «وقوله في المعتكف: «يضطرب بناء في المسجد» أي: يضربه ويقيمه فيه، وأصله: يضرب: يفتعل». اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: «ولم أره» من (ظ)، وهو موافق لما في رواية القعنبي، ورواية ابن بكير.

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «لقول»، والمثبت موافق لما في رواية القعنبي، ويحيى الليثي، ورواية ابن بكير، و «المدونة»، وهو أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٦) ليس في (س).

<sup>(</sup>٧) قوله: «لا يعتكف أحد» وقع في (ظ): «لَا يُعْتَكَفُ» مع ضبط الفعل بالبناء للمجهول، والمثبت موافق لما في رواية القعنبي (٥٤٨)، ورواية ابن بكير (ج ٧/ق ٥٨ ب)، و «شرح السنة» للبغوي (٦/ ٣٩٤) نقلا عن الإمام مالك.

<sup>(</sup>٨) الضبط من (ظ) بسكون الحاء ، وفي «جمهرة اللغة» لابن دريد (١/ ٢٧٦) : «والرحبة بتسكين الحاء وفتحها» .

<sup>(</sup>٩) في (ف) ، (س) : «امرؤ» ، والمثبت من (ظ) ، وهو موافق لما في رواية القعنبي ، ورواية يحيى الليشي (٩) في (واية ابن بكير .

# المُوطِّا اللهِ عِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ





#### ٢- بَابُ صِيَامِ الْمُعْتَكِفِ وَخُرُوجِهِ إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْمَسْجِدِ (١)

• [ ٦٧٥] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ وَنَافِعَا مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عُمَرَ ، قَالَا : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ .

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَيْمُواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمُسَاحِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الإعْتِكَافَ مَعَ (٣) الصِّيَامِ.

• [٦٧٦] صر ثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ سُمَيِّ ( ٤ ) مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَكَف ، فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ فِي حُجْرَةٍ مُعَلَّقَةٍ ( ٤ ) ، فِي دَارِ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ حَتَّىٰ يَشْهَدَ الْعِيدَ ( ٢ ) يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ .

قَالَ لَكَ بَانِ : إِنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْفَضْلِ إِذَا اعْتَكَفُّوا الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ١٠ كَ لَا يَرْجِعُونَ (٧) إِلَى أَهْلِيهِمْ ، حَتَّى يَشْهَدُوا الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ ٩٠.

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «المصلي»، والمثبت من (ظ)، ويعضده ما في رواية القعنبي (ص ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «في» ، والمثبت من (ظ) ، وهو موافق لما في المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) الضبط من (ف) ، (س) بضم أوله وتشديد آخره ، واقتصر في (ظ) على ضم أوله .

<sup>(</sup>٥) كذا في (ف)، (ظ)، (س)، وفي رواية القعنبي (٥٥٠)، ورواية يحيى الليثي (١١٢٤)، ورواية الحدثاني (٤٤٨)، و«المدونة» (١/ ٣١٠): ««حجرة مغلقة» قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٢/ ٣١٠): ««حجرة مغلقة» بغين معجمة ساكنة، أي: عالية».

<sup>(</sup>٦) قوله: «لا يرجع حتى يشهد العيد» وقع في (ظ): «لم يرجع حتى شهد العيد من»، والمثبت موافق لما في رواية القعنبي، ورواية يحيى الليثي، ورواية ابن بكير (ج ٧/ق ٥٨ ب)، و«المدونة»، ووقع في رواية الحدثاني: «لم يرجع حتى يشهد العيد».

<sup>۩ [</sup> ۸۳] ا

<sup>(</sup>٧) في (ف)، (س): «يرجعوا»، والمثبت من (ظ)، وهو موافق لما في رواية القعنبي (٥٥٠)، ورواية يحيى الليثي (١١٢٥)، ورواية الحدثاني (٤٤٨)، ورواية ابن بكير (ج ٧/ق ٥٨ ب)، و«شرح السنة» للبغوي (٦/ ٣٩٣) نقلا عن مالك، وهو الجادة.

<sup>۞[</sup>٠٤/أ-ظ].

# تِلْمُ الْمُعْتِكُ الْمُعْتِكِ الْمُعْتِكِ الْمُعْتِكِ الْمُعْتِكُ الْمُعْتِكِ الْمُعْتِكُ الْمُعْتِكِ الْمُعِلَى الْمُعْتِكِ الْمُعِلَّ الْمُعْتِكِ الْمُعْتِكِ الْمُعْتِكِ الْمُعْتِكِ الْمُعْتِكِ الْمُعْتِكِ الْمُعْتِكِ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِكِ الْمُعْتِكِ الْمُعْتِلِي الْمُعِلَيْعِيلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعِلَى الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعِلَى الْمُعْتِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْتِلِي الْم

وَّالَ اللَّهُ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا ، وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (۱).

#### ٣- بَابُ قَضَاءِ (٢) الإعْتِكَافِ

٥[٦٧٧] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ (٣) ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّـذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّـذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَيهِ: رَأَىٰ أَخْبِيةً: خِبَاءَ عَائِشَةً، وَخِبَاءَ حَفْصَةً، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ، فَلَمَّا رَآهُ لَ سَأَلَ عَنْهُنَّ، فَقِيلَ: هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةً، وَخِبَاءُ حَفْصَةً، وَخِبَاءُ زَيْنَبَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ (٤): «الْبِرَّ (٥) تَقُولُونَ (٦) بِهِنَّ؟» ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

وَسِرُ اللَّانَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ (٧) فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَقَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ مَرِضَ ، فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِي

<sup>(</sup>۱) قوله: «وذلك أحسن ما سمعت» كذا في (ف)، (ظ)، (س)، وهو موافق لما في رواية الحدثاني (١١٢٦)، ورواية ابن بكير (ج ٧/ق ٥٨ ب)، ووقع في رواية يحيى الليثي (١١٢٦): «وهذا أحب ما سمعت إلى في ذلك».

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف)، (س)، والمثبت من (ظ)، ويؤيده الأحاديث التي تحت الباب، وهو موافق لما في: رواية القعنبي (ص ٣٥٥)، رواية يحيى الليثي (٣/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) كتب مقابله في حاشية (ف) بخط مغاير: «ورواه يحيى ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، وهذا الذي هنا هو الصواب» .

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى آخر الحديث مكانه بياض في (س).

<sup>(</sup>٥) كذا في (ف) دون مد أو همز لأوله ، ورسمه في (ظ) : «أَلبِرَّ» مع فتح الهمزة أوله ، والمثبت موافق لما في رواية الحدثاني (٤٤٩) ، وفي رواية القعنبي (٥٥١) ، ورواية يحيى الليثي (١١٢٨) : «آلبر» ، وقال القاضي عياض في «المشارق» (٢/ ٣٥٧) : ««البريقولون بهن» على التقرير والاستفهام ، لكنها هنا منصوبة بـ «تقولون» مفعول مقدم» ، وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ٢٧٦) : «قوله : «آلبر» بممزة استفهام محدودة وبغير مد ، و«آلبر» بالنصب» .

<sup>(</sup>٦) رُسِمَ أُوله في (ف) بالمثناة التحتية والفوقية معًا ، والمثبت من (ظ) ، وهو موافق لما في رواية القعنبي ، ورواية الحدثاني .

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «ليعتكف» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما في رواية القعنبي (٥٥٢) ، ورواية يحيى الليثي (١١٢٩) ، وهو مجانس لأول كلام الإمام مالك الآتي ، ويؤيده ما في رواية ابن بكير (ج ٧/ق ٥٥) بلفظ: «للعكوف» .



مِنَ الْعَشْرِ إِذَا صَحَّ ، أَمْ لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ (١)؟ وَفِي أَيِّ شَهْرِ يَعْتَكِفُ إِنْ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٢): يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفِهِ ، إِذَا صَحَّ فِي رَمَضَانَ ، أَوْ فِي

وَقَالَ (٣) مَالِكٌ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (٤) أَرَادَ الْعُكُوفَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

قَالَ: وَالْمُتَّطَوِّعُ فِي الإعْتِكَافِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الإعْتِكَافُ أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلَّا تَطَوُّعًا .

وَقَالَ (٥) مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ: إِنَّهَا (٦) إِذَا اعْتَكَفَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ (٧) فِي اعْتِكَافِهَا رَجَعَتْ إِلَىٰ بَيْتِهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ (٨) رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ ، وَلَا تُؤَخِّرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَبْنِي عَلَىٰ مَا مَضَىٰ ١٩ مِنِ اعْتِكَافِهَا .

<sup>(</sup>١) قوله: «ذلك عليه» وقع في (ف): «عليه ذلك» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في روايتي الليشي وابن بكير ، ويؤيده ما في رواية القعنبي .

<sup>(</sup>٢) من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «فقال»، والمثبت من (ظ) هو الأليق بالسياق، وهو الموافق لما في: رواية يحيمي الليشي، رواية ابن بكير.

<sup>(</sup>٤) من قوله: (وسئل مالك) حتى هنا مكانه بياض في (س).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «قال» دون واو ، والمثبت موافق لما في رواية القعنبي (٥٥٣)، وروايـة الحـدثاني (٤٤٩)، ورواية ابن بكير (ج ٧/ ق ٥٩ أ).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ف)، (س)، والمثبت من (ظ)، وهو موافق لما في رواية القعنبي، ورواية يحيى الليثي (۱۱۳۱)، ورواية ابن بكير.

<sup>(</sup>٧) الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : حيض) .

<sup>(</sup>٨) ضبطه في (س) بفتح الهاء ، وذكر في «مختار الصحاح» (١/ ١٩٣) فيها الفتح والضم.

## المُ الْمُعْتِكَافِيْ





قَالَ<sup>(۱)</sup>: وَمَثَلُ<sup>(۲)</sup> ذَلِكَ مَثَـ لُ<sup>(۳)</sup> الْمَـرْأَةِ يَكُـونُ عَلَيْهَـا صِـيَامُ شَـهْرَيْنِ مُتَتَـابِعَيْنِ، فَتَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ، فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا وَلَا تُؤَخِّرُ ذَلِكَ (٤).

#### ٤- النِّكَاحُ فِي الإعْتِكَافِ

صرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: قَالَ مَالِكُ: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ مَا لَمْ يَكُنِ الْوِقَاعُ، وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضًا إِنَّمَا تُنْكَحُ (٥) نِكَاحَ الْخِطْبَةِ مَا لَمْ يَكُنِ الْوِقَاعُ (٦) لَوْقَاعُ (٦). الْوِقَاعُ (٦).

قَالَ ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ (٧) بِاللَّيْلِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ (٨) بِالنَّهَارِ .

قَالَ لَكَ: وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، وَلَا يَتَلَـذَّذَ مِنْهَا بِـشَيْءٍ قُبْلَةٍ (٩) وَلَا غَيْرِهَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فِي لَيْلِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي نَهَارِهِ

<sup>(</sup>١) بعده في (س): «مالك».

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ظ) بفتح الميم والثاء.

<sup>(</sup>٣) من (س) وهو موافق لما في رواية الحدثاني ، ورواية ابن بكير ، وفي رواية القعنبي : «كمثل» .

<sup>(</sup>٤) بعده في رواية يحيى حديث وقول ، أما الحديث (١١٣٢) : «مالك ، عن ابن شهاب ؛ أن رسول اللَّه على الله عنه عنه في كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف» .

وأما القول (١١٣٣): «قال زياد: قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه، ولا مع غه هما».

<sup>(</sup>٥) ضبطه في (ظ) بفتح التاء وكسر الكاف، ولا يستقيم في حق المرأة، وفي «شرح الموطأ» للزرقاني (٢/ ٣١٥): ««والمرأة المعتكفة أيضًا تنكح» تُخْطب ويُعْقد عليها كما أفاد بقوله: «نكاح الخطبة» كسد الخاء».

 <sup>(</sup>٦) قوله: «والمرأة المعتكفة أيضا إنها تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن الوقاع» ليس في (س) ، وكأنه انتقال بصر.

<sup>(</sup>٧) بعده في (س) بياض قدر ثلثي وجه .

<sup>(</sup>٨) كذا في (ظ)، وهو موافق لما في رواية يحيى الليثي (١١٣٥)، وفي رواية ابن بكير (ج ٧/ق ٥٥ أ)، وفي بعض نسخ رواية يحيى الليثي: «منهن».

<sup>(</sup>٩) ضبطه في (ظ) بوجهين: أحدهما كالمثبت، والثاني بنصب آخره.

## المُحَطِّكُ اللِّهِ الْمِرْكَ اللَّهِ الللِّهِ الللِّلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللَّلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللْمِلْمِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْمِلْمِ الللِّهِ اللْمِلْمِ الللِّهِ الللِّهِ الللْمِلْمِ الللِّهِ اللْمِلْمِ الللِّهِ الللْمِلْمِ اللَّهِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الللِّهِ الللْمِلْمِ اللَّهِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الللِّهِ الللِّهِ اللْمِلْمِ اللِي الْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِلْمِ اللْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ اللْمِلْمِ الْمِلْمِ





قَالَ لَكَ: وَذَلِكَ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ مِنَ السُّنَّةِ فِي نِكَاحِ<sup>(٣)</sup> الْمُحْرِمِ، وَالْمُعْتَكِفِ، وَالصَّائِمِ

#### ٥- مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

٥ [٦٧٨] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ يَعْتَكِفُ (٥) الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَيْقِ يَعْتَكِفُ أَنَّ اللَّهُ الَّتِي يَخْرُجُ رَمْضَانَ ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ (٢) لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ

<sup>(</sup>١) ضبطه في (ظ): «فرَّق» بتشديد الراء المفتوحة ، ولعل الضبط المثبت بتسكين الراء أنسب للسياق .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ظ)، وهو موافق لما في رواية ابن بكير (ج ٧/ ق ٥٩ ب)، وفي رواية القعنبي (٥٥٥)، ويحيى الليثي (١١٣٦): «فأمرهما»، ولعله الأظهر.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «قال مالك: ولا يحل» حتى هنا مكانه بياض في (س).

<sup>(</sup>٤) ليس في (س)، ولعله يلتحق بها ذكر فيها من بياض في التعليق قبله، مع تقديم وتأخير .

٥ [ ٦٧٨] [الإتحاف: خزط عه طح حب ٥٨١٥] [التحفة: خ م د س ق ٤٤١٩].

<sup>(</sup>٥) بعده في (س): «في».

<sup>(</sup>٦) كذا في (ظ)، و«صحيح ابن حبان» (٣٦٧٧) عن عمر بن سعيد بن سنان، عن أبي مصعب، به، وفي (س)، «شرح السنة» للبغوي (١٨٢٥) من طريق أبي إسحاق الهاشمي، عن أبي مصعب، به: «كانت».



مِنْ صَبِيحَتِهَا (١) مِنِ اعْتِكَافِهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ (٢) الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، فَقَدْ (٣) رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ﴿، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ (٤) صَبِيحَتِهَا فِي مَاءِ وَطِينٍ ، فَالْتَمِسُوهَا (٥) فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ »، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَطِينٍ ، فَالْتَمِسُوهَا أَنْ فَي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ »، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ النَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ (٧) ، فَوَكَ فَ الْمَسْجِدُ (٨) ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ انْصَرَفَ (٩) وَعَلَى جَبْهَتِهِ الْمَسْجِدُ الْمَاءُ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ (١٠) إِحْدَى وَعِشْرِينَ .

٥ [ ٦٧٩] صرتنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِـشَامِ بْنِ عُـرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةٍ قَالَ : «تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ » .

٥ [ ٦٨٠] صرتنا أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ،

<sup>(</sup>١) قوله : «من صبيحتها» وقع في (س) ، «صحيح ابن حبان» : «صبيحتها» دون «من» ، وفي «شرح السنة» للبغوي : «صبحها» دون «من» أيضًا ، والمثبت من (ظ) .

<sup>(</sup>٢) بعده في (س): «في».

<sup>(</sup>٣) في (س): «وقد» ، والمثبت من (ظ).

٥ [ ٠٤/ ب - ظ].

<sup>(</sup>٤) في (س): «في» ، والمثبت من (ظ).

<sup>(</sup>٥) **الالتهاس:** طلب الشيء وتحريه. (انظر: اللسان، مادة: لمس).

<sup>(</sup>٦) من (ظ).

<sup>(</sup>٧) العريش: السقف أي أنه كان مظللا بالخوص والجريد ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر، أو المراد: على مثل العريش. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٨) وكف المسجد: قطر سقفه بالماء. (انظر: المشارق) (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٩) بعده في (س): «إلينا» ، والمثبت بدونه من (ظ).

<sup>(</sup>١٠) كذا في (ظ) ، (س) و «المنتقى من رواية أبي مصعب» ، و «صحيح ابن حبان» ، وبعده في «شرح السنة» : «ليلة» .

٥ [ ٦٨٠] [الإتحاف: ط ٢٦٠١] [التحفة: س ٧٣٨].

### المُخطِّ إللامتِا عِنْ النَّا





أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ (') هَذِهِ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ تَلَاحَى ('') رَجُلَانِ ، فَرُفِعَتْ ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ ، وَالسَّابِعَةِ ، وَالْخَامِسَةِ» ("'.

- ٥ [٦٨١] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ : إِنِّي شَاسِعُ الدَّارِ ، فَأَمُرْنِي (٤) بِلَيْكَةِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ الْمُونِي أَنْ لِلَّهُ عَلَيْهُ : «انْزِلْ (٥) لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ (٢٠) .
- ٥ [٦٨٢] حرثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عُمَرَ ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأَوْا (٨) لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ (٩)
- (۱) كذا في (ظ)، و «مسند حديث ما لك» لإسماعيل القاضي (٧١) عن أبي مصعب، به، ورواية الحدثاني (٤٥١)، ورواية ابن بكير (ج ٧/ق ٦٠ أ)، و «مسند الموطأ» للجوهري (٣١٦) من طريق القعنبي، عن مالك، وفي (س)، ورواية ابن القاسم (١٤٨)، ورواية يحيى الليشي (١١٤٣): «أريت».
- (٢) قوله: «حتى تلاحى» وقع في (ظ): «فتلاحى» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «مسند حديث مالك» لإسماعيل القاضي ، ولما وقع لدينا من روايات للموطأ مثل رواية ابن القاسم ، ورواية يحيى الليثي ، ورواية الحدثاني ، ورواية ابن بكير.

الملاحاة ، والتلاحي : التنازع والتخاصم والتشاتم . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٢٨٩). (٣) هذا الحديث تأخر في (ظ) بعد الحديث التالي .

- ه [ ٦٨١] [ **الإتحاف : خزعه ط طح حم ٦٨٨٥**] . (٤) في (س) : «فمرني» ، والمثبت من (ظ) .
- (٥) ليس في (ظ)، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ»؛ كرواية القعنبي بعد (٥٠)، ورواية يحيى الليثي (١١٤٢)، ورواية الحدثاني (٥٥١)، ورواية ابن بكير (ج٧/ق ٦٠أ).
  - (٦) هذا الحديث تقدم في (ظ) على الحديث السابق.
  - ٥ [ ٦٨٢ ] [التحفة : خ م س ٦٣٦٣] ، وسيأتي برقم : (٦٨٣ ) .
    - (٧) قوله: «مولى عبد الله بن عمر» ليس في (س).
- (٨) كذا في (س) ، (ظ) ، وهو موافق لما في رواية الحدثاني (٤٥٢) ، ووقع في "صحيح ابن حبان" (٣٦٧٩) عن عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب ، به ، و «شرح السنة» (١٨٢٣) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، به ، ورواية ابن القاسم (٢١٠) ، ورواية القعنبي (٥٥٨) : «أُرُوا» .
- (٩) قوله: «في المنام» ليس في «صحيح ابن حبان» ، ولا رواية القعنبي ، ولا رواية ابن بكير (ج٧/ق ٦٠أ).

# قِالِكُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ(۱) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنِّي أَرَى (٢) رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (قَ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ (١) ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا (٥) فَلْيَتَحَرَّهَا (٦) فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ (١) ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا (٥) فَلْيَتَحَرَّهَا (٦) فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ .

٥ [٦٨٣] حرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ (٧٧)».

ه [٦٨٤] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ (٨) ، يَقُولُ (٩) : إِنَّ

- (١) بعده في «مسند الموطأ» منسوبًا لرواية أبي مصعب ، به ، و «شرح السنة» : «من رمضان» .
  - (٢) ضبطه في (س) بضم أوله.
- (٣) في (س) ، (ظ): «تواطت» ، وفي «صحيح ابن حبان» ، و«شرح السنة» ، ورواية ابن القاسم ، ورواية ابن القاسم ، ورواية الحدثاني كالمثبت ، وقال القاضي عياض في «المشارق» (٢/ ٢٨٥): «قوله: «إني أرئ رؤياكم قد تواطأت على العشر الأواخر» أي توافقت وجاء في عامة نسخ البخاري والموطأ ومسلم: «تواطت» . . . وعند ابن الحذاء: «تواطأت» مهموز ، وكذا للقابسي مرة بالهمز ، وكذا قيدنا في «الموطأ» على شيخنا أبي إسحاق ، ولعلهم لم يكتبوا الهمزة ألفًا فترك بعضهم ذكرها جهلًا» . المواطأة: الموافقة . (انظر: النهاية ، مادة: وطأ) .
- (٤) قوله: «في السبع الأواخر» وقع في «مسند الموطأ» منسوبا لرواية أبي مصعب، به: «على السبع الأواخر»، وفي «صحيح ابن حبان»: «على السبع».
  - (٥) التحري: الطلب والقصد. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٢٩١).
- (٦) في (ظ): «فليحراها» ، والمثبت من (س) ، وهو الجادة ، وهـ و موافـق لمـا في «صـحيح ابـن حبـان» ، و «شرح السنة» ، ورواية ابن القاسم ، ورواية الحدثاني ، ورواية ابن بكير .
  - ٥ [٦٨٣] [التحفة: م دس ٧٢٣٠] ، وتقدم برقم: (٦٨٢).
  - (٧) بعده في رواية محمد بن الحسن (٣٧٥) ، ورواية ابن بكير (ج ٧/ ق ٦٠ أ): «من رمضان».
- (A) قوله: «أنه سمع من يثق به» كتب فوقه في (ظ): «أنه بلغه» ، وكتب في الحاشية: «... من أصل سهاع البحيري ... : وكتب بالحمرة فوقه: «أنه بلغه» ، وصحح عليه ، فيكون: مالك أنه بلغه أن رسول الله ﷺ . والله أعلم» ، والمثبت موافق لما في «تفسير الثعلبي» (١٠٥٧) من طريق أبي مصعب ، به ، و «وصل بلاغات الموطأ» لابن الصلاح (٣) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، به ، ورواية القعنبي (٢٥٠) ، ورواية يحيى الليثي (١١٤٥) ، ورواية الحدثاني (٤٥٢) ، ووقع في «المدونة» (١١٤٥) : «وقال ابن وهب : قال مالك : وسمعت من أشق به» ، ووقع في رواية ابن بكير (ج ٧/ق ٢٠أ) : «أنه بلغه» .
- (٩) ليس في (ف) ، (س) ، والمثبت من «وصل بلاغات الموطأ» لابن الصلاح ، ورواية القعنبي ، ورواية علي ، ورواية الحدثاني ، و «المدونة» .

## الموطن الإستام والنا



رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ ، فَتَقَالَهَا ('') ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ لَا يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ ('') الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمْرِ ، قَاعَطَاهُ اللَّهُ : ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ ﴾ (") [القدر: ٣].

• [٦٨٥] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا.

#### ٦- بَابٌ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَالْأَضْحَى وَالْفِطْرِ

٥ [ ٢٨٦] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَر بن عَبَّاسٍ ، عَنْ أَمُّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنَّ نَاسَا عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمُّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنَّ نَاسَا تَمَارَوْ اللَّهِ عَنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَيْثَةً ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُو صَائِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُو صَائِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ (٥) بِصَائِم ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَصْلِ بِقَدَحِ (٦) لَبَنٍ ، وَهُو وَاقِفَ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ ، فَشَرِبَ مِنْهُ (٧) .

<sup>(</sup>١) قال ابن الصلاح في «وصل بلاغات الموطأ»: «قوله: «فتقالها» زيادة وقعت في روايتنا هذه دون غيرها، ووجهها - على بعدها - أنه استقلها بالنسبة إلى أعهار أمته». اه..

<sup>(</sup>٢) ليس في «وصل بلاغات الموطأ» ، ولا رواية القعنبي ، ولا «المدونة» .

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) ، و «وصل بلاغات الموطأ» : «خيرًا» على صلة الكلام بم قبله لا على أنمه الآية ، والمثبت من (ظ) ، وهو موافق لباقي المصادر السابقة .

٥ [٦٨٦] [الإتحاف: خزعه حب ططح حم ٢٣٣٤٤].

<sup>(</sup>٤) المراء والتماري والمماراة والامتراء: الجدال والمجادلة على مذهب الشك والريبة، أو: المناظرة لإظهار الحق ليتبع، دون الغلبة والتعجيز. (انظر: النهاية، مادة: مرا).

<sup>(</sup>٥) بعده في (ف)، (س): «هو»، والمثبت من (ظ)، وهو موافق لما في «صحيح ابن حبان» (٣٦١٠) عن الحسين بن إدريس الأنصاري، عن أبي مصعب، به، و «شرح السنة» للبغوي (١٧٩١) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب، ورواية ابن القاسم (٤٢٥)، ورواية القعنبي (٥٣٠)، ورواية يحيى الليثي (١٣٨٩)، ورواية الحدثاني (٤٧٦)، ورواية ابن بكير (ج٥ نسخة دار الكتب المصرية/ق ١٠٠٧).

<sup>(</sup>٦) بعده في (ف)، (س): «من»، والمثبت من (ظ)، وهو موافق لما في المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٧) بعده في (ف) ، (س) : «بعرفة» ، والمثبت من (ظ) ، وهو موافق لما في «شرح السنة» للبغوي ، ويؤيده ما في رواية ابن القاسم بلفظ : «بعرفة فشربه» ، وما في رواية يحيى الليثي وابن بكير بلفظ : «بعرفة فشرب» .

## والمنظمة المنتظف





- ه [٦٨٧] صرّننا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْ مَعْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ نَهَى عَنْ صِيامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَصْحَى ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ (١) .
- [٦٨٨] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَفَة . قَالَ (٣) الْقَاسِم : وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّة عَرَفَة ، يَدْفَعُ الْإِمَامُ ، وَتَقِفُ حَتَّى يَبْيَضٌ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ تَدْعُو بِالشَّرَابِ ، فَتُفْطِرُ (١٤) .

صرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ (٥) الَّتِي ﴿ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيامِهَا، وَهِيَ: يَوْمُ الْفَطْرِ (١)، وَأَيَّامُ مِنَىٰ. الْأَضْحَىٰ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ (١)، وَأَيَّامُ مِنَىٰ.

٥ [٦٨٧] [الإتحاف: عه طح حب ط حم ١٩١٨٥].

<sup>(</sup>۱) قوله: «يوم الأضحى ويوم الفطر» وقع في (ظ) ، وعند ابن حبان في «الصحيح» (٣٦٠٢) عن عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب ، به ، والحسن بن رشيق في جزء من «الأمالي» (٦٧) من طريق محمد بن رزيق ، عن أبي مصعب ، به ، بلفظ: «يوم الفطر ويوم الأضحى» ، والمثبت موافق لما في «شرح السنة» (١٧٩٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، به ، ولما سيأتي بسنده ومتنه برقم (١٧٩٤) . ووقع في «عوالي مالك» لأبي أحمد الحاكم (ص ٢٢٤) من طريق محمد بن هارون التاجر ، عن أبي مصعب ، به بلفظ: «يوم الأضحى والفطر» .

<sup>(</sup>Y) قوله: «أم المؤمنين» من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «فقال» ، والمثبت من (ظ) ، وهو أليق ، وهو موافق لما في رواية يحيى الليشي (٣) في (١٠٧) ، ورواية الحدثاني (٤٧٦) ، ورواية ابن بكير (ج ٥ نسخة دار الكتب المصرية/ ق ١٠٧ أ) .

<sup>(</sup>٤) سيأتي هذا الحديث بسنده ومتنه برقم (١٠٠٤).

<sup>(</sup>٥) بعده في (ظ): «الثلاثة» ، والمثبت موافق لما في رواية القعنبي (٥٣٢) في هذا الباب ، وينظر ما سبق عند المصنف في «باب جامع الصيام» .

<sup>. [ 1 /</sup> 시지] 한

<sup>(</sup>٦) قوله: «يوم الأضحى، ويوم الفطر» وقع في (ظ): «يوم الفطر، ويوم الأضحى»، والمثبت موافق لما في رواية القعنبي في هذا الباب، وينظر ما سبق عند المصنف في «باب جامع الصيام».





# (1)

## ١- بَابُ الْبَيْعَةِ (٢) عَلَى الْجِهَادِ

ه [٦٨٩] صرثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، يَقُولُ لَنَا (٤٠) : 

«فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ» (٥٠) .

٥ [٦٩٠] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: وَعُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَبَادَةً بْنِ الصَّامِةِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ (٧) وَالْمَنْ شَطِ (٨) بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ (٧) وَالْمَنْ شَطِ (٨)

(١) هذا العنوان ليس في (ظ).

(٢) في حاشية (ف): «السعى» ، وكأنه نسبه لنسخة .

٥ [٦٨٩] [الإتحاف: جاطعه حب حم ٩٨٨٥].

(٣) المبايعة : المعاقدة والمعاهدة ، كأن كل واحد منها باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته . (انظر : النهاية ، مادة : بيع) .

(٤) ليس في «عوالي مالك» لأبي أحمد الحاكم (٧٩) من طريق أبي مصعب، وهو ثابت في «شرح السنة» للبغوي (٢٤٥٤)، «بغية الملتمس» للعلائي (٨) - كلاهما - من طريق إسراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب.

(٥) قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٤١٥): «ليس هذا الحديث عند أبي مصعب» ، وهو ثابت في «شرح السنة» ، «بغية الملتمس» .

٥ [ ٦٩٠] [الإتحاف: طعه حب حم ١٨٨٥] [التحفة: خ م س ق ١١٨٥].

(٦) في (ظ): «أن» ، وقوله: «أباه أخبره ، عن» ليس في «صحيح ابن حبان» (٥٧٥) ، وقد أخرجه عن الحسين بن إدريس ، عن أبي مصعب ، به .

(٧) قوله: «العسر واليسر» في (ظ)، «صحيح ابن حبان»، «شرح السنة» للبغوي (٢٤٥٦) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «اليسر والعسر».

(٨) المنشط: وقت النشاط. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/٣).





وَالْمَكْرَهِ ('' ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ ('' بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا ، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَاثِمِ (").

٥ [٦٩١] حرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أُمَيْمَة بِنْ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أُمَيْمَة بِنْتِ (٤) وَقَيْقَة (٥) ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ ، فَقُلْنَا (٢) : ثَبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْنًا ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَزْنِيَ ، وَلَا نَقْتُلَ ثَبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْنًا ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَزْنِيَ ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَا ذَنَا ، وَلَا نَا اللَّهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَعْصِيكَ (٨) فِي أَوْلَا ذَنَا ، وَلَا نَعْصِيكَ (٨) فِي مَعْرُوفِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ السَّعَطَعْتُنَ وَأَطَقْتُنَ » ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : اللَّه وَرَسُولُهُ مَعْرُوفِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَبِيهُ اللَّهُ عَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْعَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتُنُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْرِقَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُثَلِّ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَ

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٧١/٢٣): «هكذا روى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد جمهور رواته ، وهو الصحيح ، منهم: ابن وهب ، وابن القاسم ، ومعن ، وابن بكير ، وابن أويس ، وغيرهم ، وما خالفه عن مالك فليس بشيء ، ورواه القعنبي في «جامع الموطأ» عن مالك ، عن يحيى ، عن عبادة بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت ، ولم يذكر أباه ، وتابعه عبد الله بن يوسف ، ورواه قتيبة ، عن مالك ، عن يحيى ، عن عبادة بن الوليد : أخبرني أبي ، قال : بايعنا رسول الله . ولم يذكر عبادة بن الصامت ، وأبو مصعب ، عن محمد بن زريق بن جامع منه» . اه.

وقال ابن حبان في «صحيحه»: «سمع عبادةُ بن الوليد عبادةَ بن الصامت». اه..

٥ [ ٦٩١] [ الإتحاف : حب قط طحم ٢١٣٦٠] [ التحفة : ت س ق ١٥٧٨] .

٩ [ ١ ع / أ - ظ] . (٤) في (ظ) : «ابنة» .

- (٥) كتب في حاشية (ف): «بالتصغير فيهما». وينظر: «الإصابة» لابن حجر (٨/ ٣١).
- (٦) في «صحيح ابن حبان» (٤٥٨١) : «فقلن» عن عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب ، به .
- (٧) **البهتان** : الكذب الذي يبهت سامعه ، أي : يدهشه لفظاعته ، كالرمي بالزنا والفضيحة والعار . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٢٣٣/٤) .
  - (٨) في (ف): «نعصينك» ، والمثبت من (ظ) ، (س) ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» .

<sup>(</sup>١) **المكره**: وقت الكراهية ، والظاهر أن المراد : وقت الكسل والمشقة في الخروج . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وأن نقوم أو نقول» في (ظ): «وأن نقول أو نقوم».

<sup>(</sup>٣) قال الدارقطني في «أحاديث «الموطأ» وذكر اتفاق الرواة عن مالك» (ص ٢٠٩): «ذكره ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وابن عفير، وابن أبي أويس، وابن يوسف، ومعافى الظهري، وأرسله أبو مصعب والقعنبي، وقال أبو قرة: «عن مالك، عن يحيى، عن الوليد بن عبادة، عن أبيه»». اه.



أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا ، هَلُمَّ (١) نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنِّي الأَمْرَأَةِ وَاحِدَةٍ ، أَوْ مِثْلُ قَوْلِي الإَمْرَأَةِ وَاحِدَةٍ » (٢) .

• [٦٩٢] صرتنا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ كَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، عُمَرَ كَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ النَّهِ عَبْدِ النَّهِ عَبْدِ النَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْ

#### ٢- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي رِبَاطِ<sup>(٣)</sup> الْخَيْلِ

ه [٦٩٣] صرثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا (٤) الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

ه [٦٩٤] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَبِي يَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْخَيْلِ » .

ه [٦٩٥] صرثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ،

<sup>(</sup>١) هلم: أقبل وتعال ، أو: هات وقرب . (انظر: مجمع البحار، مادة: هلم) .

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٢٢٦): «ليس هذا الحديث عند أبي مصعب» . اهـ .

<sup>• [</sup> ۲۹۲] [ الإتحاف: ط ۲۸۸۶].

٥[٢٨/ب].

<sup>(</sup>٣) الرباط والمرابطة: الملازمة والمواظبة، والمراد: الإقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل وإعدادها. (انظر: النهاية، مادة: ربط).

٥ [٦٩٣] [التحفة: خ م ٨٣٧٧].

<sup>(</sup>٤) النواصي: جمع الناصية، وهي: الشعر المسترسل على الجبهة، ويحتمل أنه كنى بالنواصي عن جميع الفرس. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٧٠).

٥ [ ٦٩٥] [ التحفة: خ م س ٦٩٣١].



<sup>(</sup>١) المرج: الأرض الواسعة ذات النبات الكثير ، والجمع : المروج . (انظر : النهاية ، مادة : مرج) .

<sup>(</sup>٢) **الروضة**: الأرض ذات الخضرة، والبستان الحسن، والجمع: رَوْضٌ ورياض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: روض).

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية (ف): «الحبل الذي يُطَوِّل منه الدابة».

<sup>(</sup>٤) قوله: «أو الروضة» في «شرح السنة» للبغوي (١٥٧٥) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «والروضة».

<sup>(</sup>٥) الاستنان: المرح والنشاط واللعب، وهو أيضا: الإسراع. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٥).

<sup>(</sup>٦) الشرف: الموضع المرتفع من الأرض، وهو موضوع هاهنا موضع الطَلَق (الشوط). (انظر: النظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/٢).

 <sup>(</sup>٧) الأرواث: جمع الروث، وهو: ما يُخرجه ذو الحافر من الغائط. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: روث).

<sup>(</sup>٨) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٩) في (ظ): «تُشقًا» ، وفي «شرح السنة»: «يسقي به» ، وفي «صحيح ابن حبان» (٢٠٠٠): «يَـشقِيَه» عن عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب ، به .

<sup>(</sup>١٠) قوله: «ذلك له» في «صحيح ابن حبان»: «له ذلك».

<sup>(</sup>١١) في: (ظ)، «شرح السنة»، «صحيح ابن حبان»: «لذلك».

<sup>(</sup>١٢) التغني: الاستغناء. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٦/٢).

<sup>(</sup>۱۳) من (ظ).

<sup>(</sup>١٤) النواء والمناوأة: المعاداة والمغالبة. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/٨).

ov X



الْحُمُرِ، فَقَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ (١): ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَ﴾ (٢) [الزلزلة: ٧-٨]».

#### ٣- بَابُ الْعَمَلِ فِي الْمُسَابَقَةِ بِالْخَيْلِ

٥ [٦٩٦] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ (٤) أُضْمِرَتْ (٥) مِنَ الْحَفْيَاءِ (٦) إِلَى عُمَرَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ (٤) أُضْمِرَتْ (٥) مِنَ الْحَفْيَاءِ (٦) إِلَى تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الْتَنِيَّةِ ، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرُ (٩) فِيمَنْ (١٠) سَابَقَ بِهَا .

.[\/\v]

<sup>(</sup>١) الفاذة: المنفردة، أراد أن الآية جمعت جملة الخير والشر منفردة في عمومها. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/٩).

<sup>(</sup>٢) مثقال: زنة كذا، يقال: هذا على مثقال هذا، أي: هذا على وزن هذا. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة، مادة: ثقل).

<sup>(</sup>٣) قوله : ﴿ فَمَنَّ ﴾ في (ف) : «ومن» ، وفي (ظ) ، (س) : «من» وهو خلاف اللفظ القرآني ، وجاء على الصواب في «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» .

<sup>(</sup>٤) من (ظ)، وهو الموافق لما في «شرح السنة» للبغوي (٢٦٥٠) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب، به .

<sup>(</sup>٥) تضمير الخيل: أن تُسمَّن أولا، ثم تُقصر بعد ذلك على قوتها، وتحبس في بيت وتعرق ليصلب لحمها، ويذهب رهلها ورخاوتها. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٦) الحفياء: في الغابة التي تسمى اليموم «الخليل» في شهال المدينة النبوية. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٠٢).

<sup>(</sup>٧) قوله: "إلى ثنية الوداع" ليس في "مسند الموطأ" للجوهري (٦٧٥) من طريق أبي مصعب ، به . ثنية الوداع: ثنية (طريق في الجبل) مشرفة على المدينة المنورة يطؤها من يريد مكة المكرمة ، فهي موضع وداع المسافرين من المدينة المنورة إلى مكة . يقال لها اليوم: القرين التحتاني ، ويقال أيضًا: كشك يوسف باشا . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٠٨).

<sup>(</sup>٨) الأمد: الغاية. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٩) قوله: (بن عمر) من (ظ).

<sup>(</sup>١٠) قوله : «وكان عبد اللَّه بن عمر فيمن» في «مسند الموطأ» : «وأن ابن عمر كان ممن» .

• [٦٩٧] صرتنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ، إِذَا كَانَ (١) فِيهَا مُحَلِّلٌ (٢)، فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

وَسِئِلْ لَكُ هَلْ سَمِعْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ»؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَسُئِلَ عَنْ (٣) تَفْسِيرِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَمَّا الْجَلَبُ : فَأَنْ يَتَخَلَّفَ (٤) الْفَرَسُ فِي الْسِّبَاقِ (٥) ، فَيُحَرَّكَ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ (٦) بِهِ فَيَسْبِقُ ، فَهَذَا الْجَلَبُ ، وَأَمَّا الْجَنَبُ : فَإِنَّهُ يَجْنُبُ (٥) مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي يُسَابِقُ بِهِ فَرَسَا آخَرَ (٨) ، حَتَّىٰ إِذَا دَنَا ، تَحَوَّلَ رَاكِبُهُ عَلَى الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ وَأَخَذَ (٩) السَّبَقَ .

#### ٤- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْجِهَادِ

٥ [٦٩٨] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ ﴿، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ ﴿، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ، الْقَائِمِ، الدَّائِمِ (١١)، الَّذِي لَا يَفْتُرُ (١١) مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ».

<sup>(</sup>١) في حاشية (ف) ونسبه لنسخة ، (ظ): «أدخل».

<sup>(</sup>٢) المحلل: الفرس الثالث في الرهان ، إن سَبق أخذ ، وإن سُبق في عليه شيء ، وقد سمي بـذلك ؛ لأنـه يحلل الرهان ويحله . (انظر: القاموس الفقهي) (ص١٠٠) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «وسئل عن» في (ظ): «فسئل ما».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «يخلف» ، والمثبت من (ظ) ، (س) ، وينظر: «مشارق الأنوار» (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س): «التسابق» ، والمثبت من (ظ) ، وينظر: «المشارق» .

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «يحث».

<sup>(</sup>٧) الضبط من (ف) ، وضبطه في (ظ) على صيغة المبنى للمجهول .

<sup>(</sup>A) ليس في (س).(هأخذ».

<sup>1 [</sup> ٤١] ب - ظ].

<sup>(</sup>١٠) ليس في «صحيح ابن حبان» (٤٦٤٩) ، عن عمر بن سعيد بن سنان ، وقال : «أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان - وكان قد صام النهار وقام الليل ثهانين سنة غازيا ومرابطا - عن أبي مصعب ، به» . اه. .

<sup>(</sup>١١) **الفتور:** الضعف والانكسار. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/٤).

#### المالكة المالك





- ٥ [٦٩٩] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ قَالَ : «تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ٥ ، أَنْ يُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ اللَّذِي إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ٥ ، أَنْ يُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ اللَّذِي خَرَجَ (١) مِنْ أَجْرِ ، أَنْ غَنِيمَةٍ » .
- ٥ [٧٠٠] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (٢) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَعْمَرِ الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةٌ ؟ رَجُلٌ آخِذُ بِعِنَانِ (٣) فَرَسِهِ ، مُجَاهِدٌ (٤) فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَة بَعْدَهُ ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ (٥) لَهُ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَيُؤَدِّي (٢) الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا » .
- ٥ [٧٠١] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الْجَنَّةَ يَوْمَ بَدْرِ، وَرَغَّبَ فِيهَا، وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي يَدِهِ تَمَرَاتُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنْ أَقَمْتُ حَتَّىٰ آكُلَهُنَّ (^)، فَرَمَى (٩) بِمَا فِي يَدِهِ مِنْهُنَّ، ثُمَّ شَدَّ إِنْ أَقَمْتُ حَتَّىٰ آكُلَهُنَّ (^)، فَرَمَى (٩) بِمَا فِي يَدِهِ مِنْهُنَّ، ثُمَّ شَدَّ سَيْفَهُ (١٠) حَتَّىٰ قُتِلَ.

<sup>۩[</sup>٧٨/ب].

<sup>(</sup>۱) في (ف)، (س): «يخرج»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في «شرح السنة» للبغوي (٢٦١٣) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» (٤٦٣٨) عن الحسين بن إدريس - كلاهما - عن أبي مصعب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد اللَّه بن» ليس في (ف) ، (ظ) ، (س) ، والمثبت كما في «الموطأ» برواية يحيى (١٦١٩). وينظر: «التمهيد» (١٧/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) العنان: اللجام. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «يجاهد».

<sup>(</sup>٥) الغُنيمة: تصغير غنم، قيل: إنها أربعون، والمراد: القليل منها. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٥٤/٤).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «ويؤتي». (٧) في (ظ): «ولا».

<sup>(</sup>A) في (ظ): «آكلكن». (٩) في (ظ): «فدحا».

<sup>(</sup>۱۰) في (ظ): «بسيفه».





#### ٥- بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ فِي الْبَحْرِ

٥[٧٠٢] عرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدُخُلُ عَلَىٰ أَمِّ حَرَامٍ بِنْتِ (١) مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (٢)، أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ (١) مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (٢)، فَلَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْفِي يَوْمًا، فَأَطْعَمَتُهُ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ (١٤) عَلَى الْأَسِرَةِ (٢٠)، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ (٢) عَلَى الْأَسِرَةِ (٢٠)، مُلُوكَا عَلَى الْأَسِرَةِ (٢٠)، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ (٢) عَلَى الْأَسِرَةِ (٢٠)، مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَةِ (٢٠)، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ (٢) عَلَى الْأَسِرَةِ (٢٠)، مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَةِ (٢٠)، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ (٢) عَلَى الْأَسِرَةِ وَصَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّه عَيْعَ (٢٠): فَقُلْتُ (٢٠): مَا يُضْحِكُكُ ، قَالَتْ (٤): فَقُلْتُ (٢١): مَا يُضْحِكُكُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّه عَيْعَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَصْحَكُ ، قَالَتْ (٤): وَقُلْتُ (٢١): مَا يُنْ عَرْحَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَوْلُكُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَامِلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ عَلَى اللَّهُ الْمُتَعْفَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعْفَلُهُ اللَّهُ الْمُتَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُلُو

٥ [٧٠٧] [الإتحاف: عه حب ط حم ٣٣٥] [التحفة: خ م دس ق ١٨٣٠٧ ، خ م دت س ١٩٩].

<sup>(</sup>١) في (ظ): «ابنة».

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «صامت».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فقال رسول الله على في: (ظ)، «شرح السنة» (٣٧٣٠) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» (٦٧٦١، ٢٠٠٨) عن عمر بن سعيد بن سنان، كلاهما (إبراهيم، وعمر) عن أبي مصعب: «قال»، وقوله: «رسول الله» ليس في «عوالي مالك».

<sup>(</sup>٤) ليس في «شرح السنة».

<sup>(</sup>٥) ثبج البحر: وسطه ومعظمه. (انظر: النهاية، مادة: ثبج).

<sup>(</sup>٦) الأسرة: جمع سرير، وهو: كرسي الملك. (انظر: اللسان، مادة: سرر).

<sup>(</sup>٧) في (ظ) ، «شرح السنة» : «ملوك» .

<sup>(</sup>٨) الشك هنا من إسحاق ، كما جاء في رواية يحيى . وينظر : «الاستذكار» (٥/ ١٢٤) ، «شرح الزرقاني» (٨/ ٦٣) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ): «قال قالت» ، وفي «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان»: «قالت» .

<sup>(</sup>١٠) قوله: «رسول اللَّه ﷺ» ليس في (ظ).

<sup>·[[/\\]</sup> 

<sup>(</sup>١١) بعده في «شرح السنة»: «يا رسول الله».

يَا رَسُولَ اللَّهِ ('')؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ» - كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى ('') ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأُولِينَ» ، فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ (") الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ ، فَهَلَكَتْ .

#### ٦- بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ه [٧٠٣] حرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ أَنْفَقَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ : «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ (٥) فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ ، يَا عَبْدَ اللَّهِ ، هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ ، دُعِيَ (٧) مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ ، دُعِيَ (٧) مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ ، دُعِيَ (٧) مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ،

(١) قوله: «يا رسول الله» ليس في «شرح السنة» .

(٢) في «صحيح ابن حبان»: «الأول».

(٣) قوله : «بنت ملحان» ليس في «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» .

٥ [٧٠٣] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٧٩٨٩] [التحفة: خ م ت س ١٢٢٧٩].

- (٤) كذا في (ف) ، (ظ) ، (س) ، ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٠/ ٩٩) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، وليس فيه ذكر أبي هريرة ، وقال : «كذا في رواية أبي مصعب إسقاط ذكر أبي هريرة ، ولا بد منه» . اه.
- (٥) قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ١١٢): «زاد إسهاعيل القاضي، عن أبي مصعب، عن مالك: «من مالك» . اهم

الزوجان: الشيئان اللذان يكونان من نوع واحد من أنواع المال. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٧٥). والحديث في «شرح السنة» للبغوي (١٦٣٥) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، و«صحيح ابن حبان» عن الحسين بن إدريس، و«البعث والنشور» للبيهقي (٢٣٢) من طريق إسهاعيل بن

إسحاق - جميعا - عن أبي مصعب بدون هذه الزيادة .

(٦) كذا في (ف) ، (س) ، وفوقه في (ف) : «كذا» ، وفي حاشيتها : «دعي» ، ونسبه لنسخة ، وكذا هـ و في (ظ) ، «شرح السنة» من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، و «صحيح ابن حبان» (٣٠٩) مـن طريـ قلم الحسين بن إدريس الأنصاري - كلاهما - عن أبي مصعب .

(٧) في «تاريخ دمشق»: «وقال أبو مصعب: نودي من باب الجهاد».

وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّيَامِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّيَامِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ السَّدِ الرَّيَّانِ (()) » ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا عَلَىٰ مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ آلُابُوابِ مَلْهَا؟ قَالَ ((") : «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَىٰ أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ (") : «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَىٰ أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ (") : «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْ فَهُلْ يُدْعَىٰ أَوْدُولَ أَنْ تَكُولَ أَنْ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلُّهَا؟ قَالَ (") : «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْ قِلْهُمْ » .

- ٥ [٧٠٤] حرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ (٤) عَلَى أُمَّتِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، لَا أَتَحَلَّفَ حَلْف (٥) سَرِيَةٍ (٢) تَحْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، وَيَشُقُ عَلَيْهِ ، وَيَشُقُ عَلَيْهِ مْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي ، فَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَقْتَلُ (٧) ، ثُمَّ أُحْيَا ، فَأَقْتَلُ (٧) ، ثُمَّ أُحْيَا ، فَأَقْتَلُ (٧) ، ثُمَّ أُحْيَا ، فَأَقْتَلُ (٧) .
- [٧٠٥] صرتنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَالَ: الْغَزْوُ عَزْوَانِ: فَغَزْوٌ يُنْفَقُ (٨) فِيهِ الْكَرِيمَةُ (٩)، وَيُعَاسَرُ (١١) فِيهِ الشَّرِيكُ، وَيُطَاعُ
- (١) في «مسند الموطأ» للجوهري (ص ١٥٦) من طريق ابن وهب، عن مالك: «باب الصيام»، ثم عزاه لأبي مصعب وغيره من رواة «الموطأ».
  - (٢) في «تاريخ دمشق» منسوبا لأبي مصعب: «هذه».
    - (٣) في (ظ): «فقال».
    - ٥ [٧٠٤] [التحفة: خ م س ١٧٨٨٥].
  - (٤) المشقة: الشدة ، والمراد: الثقل. (انظر: النهاية ، مادة: شقق).
  - (٥) في «مسند الموطأ» للجوهري (٥٩٤) منسوبا لرواية أبي مصعب: «عن».
- (٦) السرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعهائة ، تُبعث إلى العدو ، وجمعها: سرايا. (انظر: النظر: النهاية ، مادة: سرئ).
  - (٧) قوله: «فأقتل» في الموضعين في «شرح السنة»: «ثم أقتل».
    - (۸) في (ظ): «تنفق».
- (٩) **الكريمة:** كل ما يَكْرُم على الإنسان من ماله، وتجمع على كرائم. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٦).
- (١٠) في (ف) ، (س): «يباشر» ، وكذلك في الموضع الآتي ، والمثبت من (ظ) ، «الموطأ» برواية يحيى الليشي (١٦٩٣) ، وهـو الموافق لما في مـصادر التخريج ، وينظر: «المـسالك» (١١٣/٥) ، «المنتقى» (٣/ ٢١٥) ، «المنتقى» (٣/ ٢٥) ، «شرح الزرقاني» (٣/ ٢٩) .





فِيهِ ذُو الْأَمْرِ، وَيُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ ﴿ ، فَلَلِكَ خَيْرٌ كُلُّهُ ، وَغَزْقٌ لَا يُنْفَقُ (' ) فِيهِ الْكَرِيمَةُ ، وَلَا يُعَاسَرُ فِيهِ الْفَسَادُ ، فَلَلِكَ وَلَا يُعَاسَرُ فِيهِ الْفَسَادُ ، فَلَلِكَ وَلَا يُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ ، فَلَلِكَ لَا يُرْجِعُ صَاحِبُهُ بِالْكَفَافِ (٢) .

#### V = V اَلْقَمَلِ فِيمَا يُحْمَلُ فِيهِ $V^{(T)}$ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- [٧٠٦] صرتنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الشَّامِ الْخَطَّابِ كَانَ يَحْمِلُ الرَّجُلَ إِلَى الْقَامِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ بَعِيرٍ، يَحْمِلُ الرَّجُلَ إِلَى الشَّامِ عَلَى بَعِيرٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، عَلَى بَعِيرٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، عَلَى بَعِيرٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ عَمَرُ: أَنْشُدُكَ (٢) اللَّهَ أَسُحَيْمٌ زِقٌ (٧)؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَنْشُدُكَ (٢) اللَّهَ أَسُحَيْمٌ زِقٌ (٧)؟
- [٧٠٧] صرثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَعْطَى الْإِنْسَانَ الشَّيْءَ فِي الْغَنْوِ ، قَالَ (^) : إِذَا بَلَغْتَ رَأْسَ (٩) مَغْزَاتِكَ فَهُوَ لَكَ .

١ [٢٤/أ-ظ].

<sup>(</sup>۱) في (ظ): «تنفق». [۸۸/ب].

 <sup>(</sup>٢) الكفاف: الذي يكون بقدر الحاجة ، وتكفّ به وجهك عن الناس. (انظر: النهاية ، مادة: كفف).
 (٣) في (ظ): «عليه».

<sup>(</sup>٤) كتبه في (ف) بين السطور، وهو ثابت في (س)، وليس في (ظ).

<sup>(</sup>٥) السحيم: تصغير أسحم، وأراد به الزق، لأنه أسود، وأوهمه بأنه اسم رجل. (انظر: النهاية، مادة: سحم).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «نشدتك».

<sup>(</sup>٧) **الزق**: وعاء من جلد يجز شعره ولا ينتف؛ للشراب وغيره، والجمع: أزقة، وزقاق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: زقق).

<sup>(</sup>A) قوله: «كان يقول إذا أعطى الإنسان الشيء في الغزو قال» كذا في النسخ الثلاث بالجمع بين: «يقول»، و«قال»، ولعل الأليق بالسياق حذف أحدهما، ولفظ: «قال» نسبه في (ف) لنسخة، وفي حاشيتها: «فقال له»، ونسبه لنسخة، وفي (س): «قال له».

<sup>(</sup>٩) ليس في (ظ).

## المؤطِّإُ اللَّهُ عِلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



• [٧٠٨] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْتًا (١) فِي الْغَزْوِ ، يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَىٰ (٢) ، فَشَأْنَكَ بِهِ .

قَالَ: وَسِٰلِكُ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ، فَتَجَهَّزَ حَتَّىٰ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجِ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ (٣): أَرَىٰ أَنْ لَا يُكَابِرَهُمَا، وَأَنْ يُوَخِّرَ ذَلِكَ إِلَىٰ عَامِ آخَرَ، مَنَعَهُ أَبَوَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ (٣): أَرَىٰ أَنْ يَرْفَعَهُ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ بِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ بَاعَهُ، وَأَمَّا الْجَهَارُ: فَإِنِّي أُحِبُ (١) أَنْ يَرْفَعَهُ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ بِهِ، فَإِنْ خَشِي أَنْ يَفْسُدَ بَاعَهُ، وَأَمَّا الْجَهَارُ: فَإِنِّي أُحِبُ (١) أَنْ يَرْفَعَهُ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ، فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ حَتَّىٰ يَبْتَاعَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ، فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ إِذَا خَرَجَ، فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ.

#### ٨- بَابُ مَا تُؤْمَرُ (٥) بِهِ الشَّرَايَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٥ [٧٠٩] حرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنَّ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنَّ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنَّ عَمْدُ إِلَيْكَ اللَّهَ، الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمْ: «اغْزُوا (٢) بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ عَلَيْكِ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمْ: «اغْزُوا (٢) بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغُلُوا وَلِيدَا»، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدَا»، وَقُلْ (٩) ذَلِكَ بِاللَّهِ، لَا تَغُلُوا وَلِيدَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ظ): «الشيء».

<sup>(</sup>٢) وادي القرئ : واد بين المدينة المنورة وتبوك ، بينه وبين المدينة ٥٥٠ ميلًا . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «قال». (٤) في (ظ): «أرى».

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «يؤمر». ١٩٥٤].

<sup>(</sup>٦) نسبه في (ف) لنسخة ، وفي حاشيته منسوبا لنسخة ، (ظ) : «اغدوا» .

<sup>(</sup>٧) **الغلول** : الخيانة في الغنيمة ، وسمي غلولا ؛ لأن من أخذه كأنه يغلمه في متاعمه ، أي : يدخلمه في أضعافه . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٢٣) .

<sup>(</sup>٨) **المثلة والتمثيل:** تقطيع القتلى. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٩) في (ظ): «فقل».

<sup>(</sup>١٠) كتبه في (ف) بين السطور، وهو ثابت في (س)، وليس في (ظ).



• [٧١٠] صرتنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّفَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِيقَ بَعَثَ جُيُوشًا (١) إِلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ، فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْ نِلَ مَنْ وَلَا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْ نِلَ مَنْ فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، وَلا (٢) أَنَا بِرَاكِبٍ، إِنِّي أَخْتَ سِبُ (٣) خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ أَبُوبَكُو (١): إِنَّكَ (٥) سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنْهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ، وَمَا زَعَمُوا أَنْهُم حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ، وَمَا زَعَمُوا أَنْهُم حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَهِ أَنْهُمْ حَبَّسُوا أَنْهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَهِ أَنْ مَنْ اللَّهُ عُرَا أَنْهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ (١٠)، وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ هُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي مُوصِيكَ أَوْسَاطٍ (٨) وَعُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنِّي مُوصِيكَ أَوْسَاطٍ (٨) وَعُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنَّي مُوصِيكَ بِعَشْر: لَا تَقْتُلُنَّ الْمُرَأَةُ، وَلَا صَبِيًا، وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكُلَةٍ، وَلَا تَعْفِرَنَّ (١٠) شَاةً، وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكُلَةٍ، وَلَا تَعْفِرَقَنَ نَحُلَا (١٠). وَلَا تَعْفِرَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْفِرَنَ (١٠) شَاةً، وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكُلَةٍ، وَلَا تَعْفُرَقَ نَحُبُنْ (١٠).

### ٩- بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٥[٧١١] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في «شرح السنة» للبغوي (٢٦٦٩) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب : «جيشا» .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «وما».

<sup>(</sup>٣) في (ف): «احتسبت» ، والمثبت من (ظ) ، (س) ، وهو الموافق لما في «شرح السنة» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «أبوبكر» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أبو بكر: إنك» ليس في «شرح السنة».

<sup>(</sup>٦) ليس في «شرح السنة».

<sup>(</sup>٧) الفحص: الكشف، أراد الذين يحلقون وسط رءوسهم فيتركونها مثل أفحوص القطا، وهو مجثمها، وهم الشيامسة. (انظر: جامع الأصول) (٢/ ٥٩٨).

<sup>(</sup>A) في «شرح السنة»: «أواسط».

<sup>(</sup>٩) العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، وقيل: كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه ثم نحروه، وقيل: يفعل ذلك به كيلا يشرد عند النحر. (انظر: النهاية، مادة: عقر).

<sup>(</sup>١٠) في «شرح السنة»: «نخلا» بالخاء المعجمة.

<sup>(</sup>١١) قوله: «ولا تغلل ولا تجبن» وقع في (ظ): «ولا تجبن ولا تغلل».

## الموطِّكُ اللَّهِ الْمِصَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





مَالِكِ، قَالَ (''): قَالَ مَالِكُ: حَسِبْتُهُ، قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَادِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ نَهَى الَّذِينَ ('' قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ (") مِنْهُمْ يَقُولُ: بَرَّحَتْ ('') بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ وَالْوِلْدَانِ، قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ (") مِنْهُمْ يَقُولُ: بَرَّحَتْ ('') بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ، فَأَرُفَتُ عَنْهَا، وَلَوْلَا ذَلِكَ بِالصِّيَاحِ، فَأَرُفَتُ عَنْهَا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَا شَتَرَحْنَا مِنْهَا.

٥ [٧١٢] صرَّنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (١٠) .

## ١٠- بَابُ الْأَمْرِ بِالْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

• [٧١٣] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ كَانَ بَعَثَهُ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ ، حَتَّىٰ إِذَا اشْتَدَّ فِي الْجَبَلِ ، وَامْتَنَعَ ، قَالَ الرَّجُلُ : مَتْرَسْ (٧) ، يَقُولُ : لَا تَخَفْ ،

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ) . «الذي» . (١)

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «رجل».

<sup>(</sup>٤) برحت: كشفت أمرنا وأظهرته. (انظر: المشارق) (١/ ٨٣).

٥ [٧١٧] [التحفة: ق ٨٤٠١].

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن عبد اللَّه» رقم فوقه بعلامة الحاشية، ولم يكتب شيئا، وقوله: «مولى عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه» ليس في (ظ). قال القاضي عياض في «المشارق» (٢/ ٣٣٥): «وفي النهي عن قتل النساء: «نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللَّه ﷺ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة»، كذا لأبي مصعب مسندا، وليحيى وسائر الرواة مرسلا، ولم يذكروا فيه: ابن عمر». اه.

وقال الجوهري في «مسند الموطأ» (٥٢٤): «هذا حديث مرسل في «الموطأ»، ليس فيه: عن ابن عمر، غير أبي مصعب، فإنه أسنده». اه.. وينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١٦/ ١٣٥)، «أطراف الموطأ» لأبي العباس الداني (٤/ ٥٩٦).

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث في «صحيح ابن حبان» (٤٨١٤) من طريق عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب ، به ، بلفظ : «أن رسول الله على رأى في بعض أسفاره امرأة مقتولة ، فنهى عن قتل النساء والصبيان» . [٤٢] ب - ظ]

<sup>(</sup>٧) في «شرح الزرقاني» (٣/ ٢١): «ليحيى: «مطرس» بالطاء المهملة ، ولغيره: «مترس»». اه..





فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَـدًا فَعَـلَ ذَلِكَ ، إِلَّا ضَرَبْتُ عُنْقَهُ .

قَالَ لَكَ: وَلَيْسَ الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ.

قال (') وسِئِلَكَ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْأَمَانِ فَقِيلَ لَهُ (''): أَهِي عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ؟ فَقَالَ ("): نَعَمْ، وَأَرَىٰ أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ، أَنْ لَا يَقْتُلُوا ('') أَحَدًا أَشَارُوا إِلَيْهِ فَقَالَ ("): نَعَمْ، وَأَرَىٰ أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ، أَنْ لَا يَقْتُلُوا ('') أَحَدًا أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالْأَمَانِ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ؛ وَلِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا خَفَرَ (°) قَوْمٌ بِالْعَهْدِ، إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُ ('').

# ١١- بَابُ الْفُلُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا جَاءَ فِيهِ (٧)

ه [٧١٤] صرثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (^^) ، عَنْ (٩) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، حِينَ صَدْرَ مِنْ حُنَيْنِ ، وَهُـوَ يُرِيدُ

(١) من (ظ). (تا) قوله: «فقيل له» في (س): «بقتل».

(٣) في (ظ): «قال» . (٤) في (س): «تقتلوا» ، والمثبت من (ف) ، (ظ) .

(٥) كذا في حاشية (ف) ، (ظ) ، وذكر الزمخشري في «أساس البلاغة» (مادة : خفر) أن «خفر» من الثلاثي بمعنى الوفاء بالعهد ، أما نقضان العهد فهو من الرباعي : «أخفر» ، فقال : «وخفر بعهده : وفي به . وأخفرته : نقضت عهده» . اه. .

ونقل الزبيدي في «تاج العروس» ، مادة (خفر) عن ابن دُريد أن «فعل وأفعل» فيه سواء ، كلاهما للنقض .

والذي وقع فيها لدينا من روايات، «الموطأ» كيحيئ (٣/ ٦٣٨): «ختر»، وعليه شرح جماعة. ينظر: «مطالع الأنوار» (٢/ ٢١٦)، «شرح الزرقاني» (٣/ ٢٠)، و«جامع الأصول» لابن الأثير (٢/ ٢٥٦).

- (٦) هذا القول لمالك ألحق في حاشية (ف) بخط مغاير، ولم تظهر أجزاء كثيرة منه في التصوير، فلم يظهر إن كان مصححًا عليه أم لا، وهو ثابت في (ظ).
  - (٧) قوله: «وما جاء فيه» ليس في (ظ).
- (٨) في (ف)، (س): «سعيد»، والمثبت من (ظ)، حاشية (ف)، وهو الصواب، قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٠/ ٣٨): «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، وقد روي متصلا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي رفي ، بأكمل من هذا المساق» اه.
  - (٩) في (ظ): «أن».

## المُوطِّنُ اللِّهُ الْمِرْ الْمُرْسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





الْجِعِرَانَةَ (١) ، فَسَأَلَهُ (١) النَّاسُ: حَتَّىٰ دَنَتْ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ ، فَتَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ حَتَّىٰ نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «رُدُوا عَلَيْ رِدَائِي ، أَتَخَافُونَ أَنْ لَا أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مِمَّا (٢) أَهَاءَ (٤) اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ فَوَالَّذِي (٥) نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِفْلَ بَيْنَكُمْ مِمَّا لَا يَعِدُونِي بَخِيلًا ، وَلَا جَبَانًا ، سَمُر تِهَامَةَ (٢) نَعَمَا (٧) ، لَقَ سَمْتُهَا (٨) بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ (٩) لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا ، وَلَا جَبَانًا ، وَلَا حَبَانًا ، وَالْمَخْيَطُ (١١) : فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَامَ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ : «أَذُوا الْخِيَاطَ (١١) ، وَالْمِخْيَطُ (٢) فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ ، وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ، قَالَ (١١٠) : ثُمَّ تَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِيلِهِ (١٤) شَيْتًا مِنَ الْأَرْضِ ، وَبَرَةً (١٥) مِنْ بَعِيرٍ ، أَوْ ﴿ قَالَ (١١٠) : ثُمَّ تَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ بِيلِهِ (١٤) شَيْتًا مِنَ الْأَرْضِ ، وَبَرَةً (١٥) مِنْ بَعِيرٍ ، أَوْ ﴿

- (٢) في (ظ): «سأله». (٣) في (ظ) ، حاشية (ف): «ما».
- (٤) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).
  - (٥) في (ظ): «والذي».
- (٦) تهامة: الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر من الشرق من العقبة -في الأردن- إلى المخافي الميمن، ففي اليمن تُسمئ تهامة اليمن، وهي هناك واسعة كثيرة القرئ والزرع، وفي الحجاز تُسمئ تهامة الحجاز، وهي أضيق أرضًا وأقل مياهًا، ومنها مكة المكرمة وجدة والعقبة. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص ٢٥).
- (٧) النعم والأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، وقيل: الأنعام للثلاثة، والنعم للإبل خاصة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نعم).
  - (٨) في (ظ): «لقسمته». (٩) في (ظ): «و».
    - (١٠) ليس في (ظ).
    - (١١) الخياط: الخيط. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٢٦).
    - (١٢) المخيط: الإبرة. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٢٦).
      - (١٣) ليس في (ظ)، (س).
      - (١٤) كتبه في (ف) تحت السطر.
  - (١٥) الوبرة: من صوف الإبل والأرانب، ونحوهًا. (انظر: اللسان، مادة: وبر).
    - . [1/q·] û

<sup>(</sup>١) الجعرانة: مكان بين مكة والطائف يقع شال شرقي مكة في صدر وادي سرف، ولا زال الاسم معروفا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٠).



مَا أَشْبَهَهَا ، ثُمَّ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَلَا (١) مِثْلُ هَـذِهِ : إِلَّا الْحُمُسُ ، وَالْحُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ » .

٥ [٧١٥] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ صَبَّلْ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ (٢) قَالَ: يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ (٢) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ قَالَ: «صَلُّوا عَلَىٰ تُوفِّي رَجُلٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّهُ قَالَ: «صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ» ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِلذَلِكَ ، فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ صَاحِبِكُمْ قَدْ عَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ». قَالَ: فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ ، فَوَجَدْنَا حَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزَاتٍ (١٤) الْيَهُودِ (٥) ، مَا تُسَاوِي (٢) دِرْهَمَيْنِ .

٥ [٧١٦] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ عَامَ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ عَامَ

٥ [ ٥ / ٧] [ الإتحاف: ط جاحب كم حم ٤٨٧٧ ] [ التحفة: د س ق ٣٧٦٧] .

(٢) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٥/ ٨٤): «رواه يحيئ بن يحيئ ، عن محمد بن يحيئ بن حبان ، أن زيد بن خالد لم يقل: عن أبي عمرة . ولا: عن ابن أبي عمرة . وهو غلط منه ، وسقط من كتابه ذكر أبي عمرة أو ابن أبي عمرة .

واختلف أصحاب مالك في: أبي عمرة ، أو ابن أبي عمرة في هذا الحديث ، فقال القعنبي وابن القاسم ومعن بن عيسى وأبو مصعب وسعيد بن كثير بن عفير ، وأكثر النسخ عن ابن بكير - قالوا كلهم في هذا الحديث: «عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن أبي عمرة» ، وقال ابن وهب ومصعب الزبيري: «عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن أبي عمرة» » . اهد . وينظر: «مسند الموطأ» للجوهري (ص ٢٠٧) .

(٣) من (ظ).

<sup>(</sup>۱) بعده في (ف): (لي) ورقم فوقه بعلامة الحاشية ، ولم يظهر في الحاشية شيء ، والمثبت موافق لكل ما وقفنا عليه من الروايات عن مالك وعليه شراح الحديث . ينظر: رواية يحيى (١٦٦٦)، «المتمهيد» (٧٠/ ٤٢) ، «المنتقى» (٣/ ١٩٨) ، «شرح الزرقاني» (٣/ ٤٢) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) ، «شرح السنة» للبغوي (٢٧٢٩) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «خرز».

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «يهود». (٦) في (ظ): «يساوين».



حُنَيْنِ (١) يَدْعُولَهُمْ (٢) ، وَأَنَّهُ تَرَكَ (٣) قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ ، وَأَنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْذَعَةِ (٤) رَجُلٍ مِنْهُمْ عِقْدًا مِنْ جَزْعِ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَكَبَّرُ عَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ .

٥ [٧١٧] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَامَ حَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهْبًا، وَلَا فِضَّةً إِلَّا الْأَمُوالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، قَالَ: فَوَجَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَحْوَ وَهُبَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَبْدًا أَسُودَ، يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمُ، وَاحِي الْقُرَىٰ، وَكَانَ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَبْدًا أَسُودَ، يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمُ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَا بِوَادِي الْقُرَىٰ، فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ، يَحُطُّ رَحْلَ (٥) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ: إِذْ كَنَا بِوَادِي الْقُرَىٰ، فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ، يَحُطُّ رَحْلَ (٥) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ: إِذْ كَنَا بِوَادِي الْقُرَىٰ، فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ، يَحُطُّ رَحْلَ (٥) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ: إِذْ كَنَا بِوَادِي الْقُرَىٰ، فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ، يَحُطُّ رَحْلَ (٥) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ: إِذْ كُنَا بِوَادِي الْقُرَىٰ، فَلَمَّا مِدْعَمٌ، يَحُطُّ رَحْلَ النَّاسُ : هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ : إِنَّ الشَّمْلَةُ (٩) النَّاسُ جَاءَهُ أَلَ الشَّمْ فَا الْمَعَاسِمُ تَشْتَعِلُ (١٠) عَلَيْهِ نَارًا» ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلُ الْمَعَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ تَشْتَعِلُ (١٠) عَلَيْهِ نَارًا» ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلُ

<sup>(</sup>۱) في (ف)، (س): «خيبر»، والمثبت من (ظ)، وينظر «مصنف عبد الرزاق» (۱۰۲۲۸)، «السير» لأبي إسحاق (۱/ ۲٤٠) من طريق يحيى بن سعيد، به، «سبل الهدى والرشاد» للصالحي (۳۳۸/٥).

<sup>(</sup>٢) قوله : «يدعو لهم» عزاه في (ف) لنسخة ، وليس في (س) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) : «نزل»، والمثبت من (ظ)، (س)، حاشية (ف)، وهو الموافق لما في رواية يحيـــى بــن يحيـــىٰ (١٦٦٨).

<sup>(</sup>٤) البرذعة: حلس (كساء) يلقئ تحت الرحل. (انظر: ذيل النهاية، مادة: برذع).

<sup>(</sup>٥) الرحل: سرج يوضع على ظهر الدواب للحمل أو الركوب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «جاء».

<sup>(</sup>٧) السهم العائر: الذي لا يُدرئ من رماه. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٨) من (ظ) ، وهو الموافق لما في «شرح السنة» للبغوي (٢٧٢٨) من طريق إبراهيم بن عبد المصمد، «صحيح ابن حبان» (٤٨٨٠) عن عمر بن سعيد بن سنان الطائي - كلاهما - عن أبي مصعب.

٥٠]٠/ ب].

<sup>(</sup>٩) الشملة: قماش ذو وبرطويل، وهو نوع من القطيفة، والـشملة: الكـساء، وقيـل: الكـساء دون القطيفة، والجمع: شِمال. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٧٤).

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) ، الشرح السنة ، الصحيح ابن حبان : التشتعل » .

# 



• [٧١٨] صر ثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ ﴿ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ ، إِلَّا أُلْقِي فِي قَوْمٍ الرُّعْبُ ، وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ ؛ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ ، وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ ( ) وَالْمِيزَانَ ؛ وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ ؛ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ ، وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ ( ) وَالْمِيزَانَ ؛ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ ، وَلَا حَفَرَ ( ) قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؛ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ ، وَلَا حَفَرَ ( ) قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؛ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ ، وَلَا حَفَرَ ( ) قَوْمٌ بِالْعَهْدِ ؛ إِلَّا شُلِطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُو .

### ١٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي (^ ) فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٥ [٧١٩] مرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (٩) : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوَدِدْتُ أَنْ (١٠) أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُقْتَلَ (١١) » ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثَلَاثًا : أَشْهَدُ لِلَّهِ (١٢) .

<sup>(</sup>١) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . (انظر: النهاية ، مادة: شرك) .

<sup>(</sup>٢) في «صحيح ابن حبان»: «شراكين». (٣) قوله: «رسول الله» من (ظ).

<sup>(</sup>٤) قوله: «من نار» من (ظ) ، وهو الموافق لما في «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» .

١ [٢٤/أ - ظ].

<sup>(</sup>٥) المكيال: هو الصاع الذي يتعلق به وجوب الزكاة والكفارات والنفقات وغير ذلك. (انظر: النهاية ، مادة : كيل).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «الرزق».

<sup>(</sup>٧) الإخفار: نقض العهد والذمة . (انظر: النهاية ، مادة: خفر) .

<sup>(</sup>٨) قوله : «باب ما جاء في» ليس في (ظ) ، والمثبت من (ف) ، (س) هو الموافق لرواية يحييل (١٦٧٢) .

<sup>(</sup>٩) قوله : «قال : قال رسول اللَّه عَيْدُ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ قال عليه اللَّه قال اللَّه قال الله

<sup>(</sup>۱۰) في (ظ): «أني».

<sup>(</sup>١١) قوله : «ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل» في (ظ) : «فأقتل ثم أحيا فأقتل» .

<sup>(</sup>١٢) في (ظ): «اللَّه».

# المُوطِّكُ اللِاسِ الْمِصَالِكِ





- ٥[٧٢٠] وَبِهِ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (٢) : كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا (٣) فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ ، فَيُقْتَلُ ، فَيُسْتَشْهَدُ (٤)» .
- ٥[٧٢١] وَبِهِ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَا يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَالرَّيعُ رِيعُ الْمِسْكِ (١)» .
- ٥ [٧٢٢] صر ثنا أَبُو مُضِعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ » ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ » ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (^^) ؟ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا ، وَجَاهَدُنَا كَمَا جَاهَدُوا ، قَالَ (للهِ (٧) ، أَلَسْنَا مِنْ إِخْوَانِهِمْ (^^) ؟ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا ، وَجَاهَدُنَا كَمَا جَاهَدُوا ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَلَكِنْ ('') لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي » ، فَبَكَى أَبُوبَكُرٍ وَبَكُر أَنَّ وَلَكِنُونَ بَعْدَكُ الْ اللَّهِ وَبَكَى أَبُوبَكُمْ وَبَكُمْ وَبَكَى أَبُوبَكُمْ وَبَكَى اللَّهُ وَبَكَى أَبُوبَكُمْ وَبَكَى اللَّهُ وَبَكَى أَبُوبَكُمْ وَبَكَى أَبُوبَكُمْ وَبَكَى أَبُوبَكُمْ وَبَكُمْ وَبَكَى اللَّهُ وَبَكَى أَبُوبَكُمْ وَبَكُمْ فَعَلَى اللَّهُ وَيَعْفَلُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا إِنَّالَ اللَّهُ وَيَعْفِي وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَالُولُ اللَّهُ وَلَا إِنَّالَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَالْمُوالَ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلُولُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعُلُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ

(١٠) في (ظ): (بالي ولكني).

<sup>(</sup>١) ساق الإسناد السابق في (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ظ) ، «شرح السنة» للبغوي (٢٦٣٢) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» (٢١٦) من طريق عمر بن سعيد بن سنان - كلاهما - عن أبي مصعب: «الآخر».

<sup>(</sup>٣) ليس في «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>٤) الضبط من (ف) ، (س) ، وضبطه في (ظ) بفتح الياء ، قال في «المصباح المنير» (مادة : شهد) : «استُشهد : بالبناء للمفعول قُتل شهيدًا» .

٥ [٧٢١] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٩٢١٦].

<sup>(</sup>٥) الكلم: الجرح. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «مسك».

<sup>(</sup>٧) قوله: «الصديق يا رسول الله» من حاشية (ف) بخط مغاير ولم يرقم عليه بشيء ، (ظ).

<sup>(</sup>٨) قوله : «من إخوانهم» في (ظ) : «بإخوانهم» .

<sup>(</sup>٩) في (ظ): «فقال».

<sup>(</sup>۱۱) من (ظ).

<sup>(</sup>۱۲) في (ظ): «وإنا».

<sup>1 [19/1].</sup> 



ه [٧٢٣] مرثنا أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسًا، وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ، فَقَالَ: بِسُسَ الْمَضْجَعُ لِلْمُوْمِنِ (١)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «بِعْسَ مَا قُلْتَ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أُرِدُ الْمَضْجَعُ لِلْمُوْمِنِ (١)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «بِعْسَ مَا قُلْتَ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أُرِدُ هَذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا وَلَا شِبْهُ (٢) لِلْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا فَلَا يُرَدُدُهَا (٣)».

#### ١٣- بَابُ مَنْ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

٥ [٧٢٤] صر ثنا أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ( َ َ ) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْبِي الْبِي اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ ( ) إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، مُقْبِلًا غَيْرُ مُدْبِرٍ ، أَيُكَفِّرُ ( ) اللَّهُ عَنِّي خَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلٍ : «نَعَمْ » ، مُحْتَسِبًا ، مُقْبِلًا غَيْرُ مُدْبِرٍ ، أَيُكَفِّرُ ( ) اللَّهُ عَنِي خَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلٍ : «نَعَمْ » ،

<sup>(</sup>١) قوله: «المضجع للمؤمن» في (ظ): «مضجع المؤمن».

<sup>(</sup>٢) قوله: «لا مثلٌ ولا شبه » كذا ضبطه في (ف) ، (س) بالتنوين بالضم فيهما ، وهو متجه على أن «لا » هنا تعمل عمل ليس ، و «مثلٌ » اسمها ، ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ لَّا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴾ [الطور: ٣٣] ينظر: «الجمل في النحو» للخليل بن أحمد (١٨٨/١) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثلاثًا يرددها» في (ظ): «منها ثلاث مرات».

٥ [٧٢٤] [الإتحاف: طحم ٤٠٤٧ ، مي عه حب ط ٤٠٦١] [التحفة: م ت س ١٢٠٩٨].

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «الإتحاف»: «هكذا رواه جميع رواة «الموطأ» عن مالك، إلا معن بن عيسى والقعنبي، فروياه عن مالك، عن سعيد، ولم يذكرا: يحيى بن سعيد بينهما». اهـ.

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «رسول الله».

<sup>(</sup>٦) ليس في «مسند الموطأ» للجوهري (ص ٥٩٨) من رواية محمد بن زريق بن جامع المدني ، عن أبي مصعب .

<sup>(</sup>٧) في «مسند أحاديث مالك» لإسماعيل القاضي (١١٣)، «شرح السنة» للبغوي (٢١٤٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، و «صحيح ابن حبان» (٢٦٨٤) من طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي - جميعا - عن أبي مصعب : «يكفر».

# المؤطِّكُ اللِّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





فَلَمَّا أَذْبَرَ (١) ، نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، أَوْ أَمَرَبِهِ ، فَنُودِيَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَأَعَادَ قَوْلَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (٣) عَلَيْ : «نَعَمْ ، إِلَّا الدَّيْنَ ، كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَيْقٍ .

• [٧٢٥] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خِيْنُفَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٤)، وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ (٥) عَلَيْهِ.

## ١٤- بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ

٥[٧٢٦] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شِ عَبْدِ اللَّهِ شَنِ عَبْدِ اللَّهِ شَنِ عَبْدِ اللَّهِ شَنِ عَبْدِ اللَّهِ شَنِ جَابِرٍ (٢) عَتِيكٍ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ شَنِ جَاءِ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبُو أُمِّهِ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ قَالَ (٧) : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ جَاءً يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ عَلِيهُ ، فَاسْتَرْجَعَ (٩) رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهٍ ، فَاسْتَرْجَعَ (٩) رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهٍ ، فَابِتٍ ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ (٨) فَصَاحَ بِهِ ، فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَاسْتَرْجَعَ (٩) رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهٍ ،

<sup>(</sup>١) بعده في «مسند الموطأ»: «الرجل».

<sup>(</sup>٢) كتبه في (ف) بين السطور ، وهو ثابت في (س) ، وليس في (ظ) ، ولا في «مسند أحاديث مالك» ، «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» ، «مسند الموطأ» .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فأعاد قوله ، فقال النبي» في (ظ) : «فأعاد قوله ، فقال رسول اللَّه» ، وفي «مسند الموطأ» : «فأعاده ، فقال رسول اللَّه» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «سبيل اللَّه» في (ظ): «سبيلك».

<sup>(</sup>٥) قوله: «رسول اللَّه» في (ظ): «رسولك».

o [٧٢٦] [الإتحاف: طح حب كم حم ش ط ٣٨٨٥] [التحفة: دس ق ٣١٧٣].

<sup>۩[</sup>۹۱]ب].

<sup>(</sup>٦) قوله: (بن جابر) ليس في (ظ)، (س).

<sup>(</sup>٧) في «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» : «أخبره» .

<sup>(</sup>٨) خُلِب: أي غلبه الألم حتى منعه إجابة النبي عَلَيْ . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٩) الاسترجاع: قول: إنا للَّه وإنا إليه راجعون. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٢٠٢).

فَقَالَ (۱): «غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ»، فَصَاحَ النَّسْوَةُ، وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكِ يُسْكِتُهُنَ (۲): «غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِينَّ بَاكِيهَ "، فَقَالُوا (٣): وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ . قَالَ : «إِذَا مَاتَ»، فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا، فَإِنَّكَ مَدْ كُنْتَ (٤) قَضَيْتَ جِهَازَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ تَكُونَ شَهِيدًا، فَإِنَّكَ قَدْ كُنْتَ (٤) قَضَيْتَ جِهَازَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجُرَهُ عَلَى ٣ قَدْرِ نِيَتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةُ؟»، قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٥): الْمَطْعُونُ (٦) شَهِيدٌ، وَالْعَرِيقُ (٧) شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ (٨) شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ (٩) شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ (٨) شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ (٩) شَهِيدٌ،

المطعون: المصاب بالطاعون، وهو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. (انظر: النهاية، مادة: طعن).

- (٧) في (ظ): «الغرق».
- (٨) ذات الجنب: الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل ، وقلما يسلم صاحبها . (انظر: النهاية ، مادة : جنب) .
  - (٩) في «صحيح ابن حبان»: «والمطعون».

المبطون: صاحب الإسهال، وقيل: صاحب الاستسقاء، ويقال: بُطن، إذا أصابه داء في بطنه. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/٣٥١).

(١٠) قوله : «والمبطون شهيد» ألحقه في حاشية (ف) بخط مغاير ، ولم يظهر عليه تصحيح ، وهو ثابت في (س) ، «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» . ومكانه في (ظ) : «وصاحب الحريق شهيد» .

<sup>(</sup>٢) في «شرح السنة»: «يسكنهن».

<sup>(</sup>١) في (ظ) : «وقال» .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «قالوا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «قد كنت» كذا وقع في (ف) هنا، (ظ)، (س)، وفي (ف)، (ظ) في الموضع التالي بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٧٣)، «شرح السنة» للبغوي (١٥٣٢)، ووقع في «صحيح ابن حبان» من طريق الحسين بن إدريس، عن أبي مصعب: «كنت قد»، ونسبه الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٥١) لأبي مصعب.

١ [ ٤٣] ب - ظ].

<sup>(</sup>٥) قوله : «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل اللَّه» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٦) في «صحيح ابن حبان»: «المبطون».





• [٧٢٧] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ "مُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَلِكُ عَنْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : كَرَمُ الْمَرْءِ تَقْوَاهُ ، وَدِينُهُ حَسَبُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ ('') ، وَالْجُرْأَةُ وَالْجُرْأَةُ وَالْجُرْأَةُ وَالْجُرْأَةُ وَالْجُرْأَةُ وَالْجُرْأَةُ وَالْجُرْأَةُ وَالْجَبَالُ ('') : يَفِرُ عَنْ أَبِيهِ ، وَأُمّهِ ، وَالْجُرْنُ غَرَائِزُ ، يَضَعُهُمَا اللَّهُ حَيْثُ يَشَاءُ ('') ، وَالْجَبَالُ ('') : يَفِرُ عَنْ أَبِيهِ ، وَأُمّهِ ، وَالْجَرِيءُ : يُقَاتِلُ عَمَّا (' لَا يُتُوبَ بِهِ ( ' ) إِلَىٰ رَحْلِهِ ( ' ) ، وَالْقَتْلُ : حَتْفُ ('') مِنَ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَىٰ اللَّهِ .

# ١٥- بَابُ الْعَمَلِ فِي غُسْلِ الشَّهِيدِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ (١١)

- [٧٢٨] حرثنا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ، وَكَانَ شَهِيدًا.
- [٧٢٩] صر ثنا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُن عَبْدِ الرَّحْمَن ٣ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ،

<sup>(</sup>١) تموت بجمع : تموت في النفاس وولدها لم تلده وقد تم خلقه ، وقيل : هي التي تموت من الولادة سواء ألقت ولدها أم لا ، وقيل : التي تموت عذراء ، والأول أشهر وأكثر . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٢/ ١٠٤) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «وصاحب الحريق شهيد» ليس في (ظ) ، وجاء في «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» بعد قوله : «والمبطون شهيد» .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «أن».

<sup>(</sup>٤) في (ف)، (س): «تخلقه»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في رواية يحيين بن يحيين (١٦٨١).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «شاء». (٦) في (ظ): «فالجبان».

<sup>(</sup>٧) في (ظ): (عمن). (٨) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٩) الرحل: المسكن والمنزل، والجمع: الرحال. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>١٠) الحتف : الموت، يُقال : مات فلان حتف أنفه . إذا مات من غير قتـل ولا ضرب. (انظـر: جـامع الأصول) (٩/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>١١) وقعت هذه الترجمة في (ظ): «غسل الشهداء ودفنهم والصلاة عليهم».

<sup>• [</sup>٧٢٨] [الإتحاف: حب طكم حم ١٥٧٩٤].

<sup>·[1/97] ·</sup> 

(VV)

وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ الْأَنْصَارِيَّيْنِ ، ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ : كَانَا قَدْ خَرَق (١) السَّيْلُ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ الْأَنْصَارِيَّيْنِ ، ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ : كَانَا قِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَوْجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرًا ، وَكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَوْجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرًا ، كَأَنَّمَا (٣) مَاتًا بِالْأَمْسِ ، وَكَانَ (٤) أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ ، فَدُفِنَ وَهُوَ كَأَنَّمَا أَنْ اللَّهُ مَنْ جُرْحِهِ ، فَمُ أَرْسِلَتْ ، فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ ، وَكَانَ بَيْنَ يَوْمِ كُورَ عَنْهُمَا : سِتُّ (٥) وَأَرْبَعُونَ سَنَةً (٢) .

أَخْبِنُ مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ (٧) الشُّهَدَاءِ لَا يُغَسَّلُونَ (١) وَلَا يُصَلَّىٰ عَلَىٰ أَحَدِ (٩) مِنْهُمْ ، وَإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا ، وَتِلْكَ الشُّنَّةُ .

قَالَ اللهَ : فَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ حَيًّا ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ . 10 فَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ حَيًّا ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّىٰ عَلَيْهِ . 17 - بَابُ إِعْطَاءِ السَّلَبِ (١١٠) مِنَ النَّفَلِ (١١)

٥[٧٣٠] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَبْنِ

(١) في (ظ): (جرف).

خرق الشيء: شقَّه ومزَّقه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: خرق).

(٢) في (ف) ، (س) : «أو حفر» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في رواية يحيى الليثي (٢٠٠٤).

(٣) في (ظ): «كأنها».(٤) في (ظ): «فكان».

(٥) في (ف) ، (س) : «ستة» ، والمثبت من (ظ) وهو الجادة .

(٦) بعده في رواية يحيى (١٧٠٥): «قال يحيى: قال مالك: لا بأس بأن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر بما يلى القبلة».

(٧) ليس في (ظ).

(A) في (ف) ، (س) : «يغسلوا» ، والمثبت من (ظ) وهو الجادة .

(٩) في (ف) ، (س) : «واحد» ، والمثبت من (ظ) .

(١٠) السلب: ما أخذ عن القتيل من لباس ، وآلة الحرب . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/١٧) .

(١١) النقل: ما يعطيه الإمام من يشاء من خس الغنيمة ، وجمعه: أنفال. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١٤/٢).

٥ [ ٧٣٠] [الإتحاف: مي جاعه طح حب طش ٤٠٩٧] [التحفة: خم دت ق ١٢١٣٢].

# المؤطِّ الإنجامِ اللهِ اللهِ



كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ السَّلَمِيِّ (١) ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ (٢)، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ حُنَيْنِ، قَالَ: فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ (٣) لَهُ حَتَّى أَتَيْتُ (١٤) مِنْ وَرَائِهِ ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْل (٥) عَاتِقِهِ ضَربَةً ، فَقَطَعْتُ (٦) الدِّرْعَ (٧) ، قَالَ : فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً ، وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ، فَأَرْسَلَنِي ، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمْرُ اللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ (^) رَجَعُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَـهُ عَلَيْـهِ بَيِّنَةٌ (٩) ، فَلَهُ سَلَبُهُ» ، فَقَالَ (١٠) أَبُو قَتَادَةَ : فَقُمْتُ ، فَقُلْتُ (١١) : مَنْ يَشْهَدُ ﴿ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ (١٢٠) بِيَّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ» ، فَقُمْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ (١٢)، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) قوله : «الأنصاري السلمي» ليس في «صحيح ابن حبان» (٤٨٣٤) عن عمر بن سعيد بن سنان ، (٤٨٦٦) من طريق الحسين بن إدريس الأنصاري - كلاهما - عن أبي مصعب، وفي (ظ): «الأنصاري» فقط، وضبط «السلمي» في (ف)، (س): بضم السين المشددة، والصواب ما أثبتناه، وينظر: «الأنساب» للسمعاني (٧/ ١٧٩ - ١٨٤)، «الإكمال» لابن ماكولا (٤/ ٢٥٥)..

<sup>(</sup>٢) ليس في (ظ)، وبعده في «صحيح ابن حبان»: «ثم السلمي».

<sup>(</sup>٣) في «صحيح ابن حبان» : «فاستدبرت» .

<sup>(</sup>٤) في (ظ)، «صحيح ابن حبان» في الموضع الأول: «أتيته».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ظ) ، وفي (س) : «حيل».

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «فقططت» ، وبعده في «صحيح ابن حبان» في الموضع الأول: «منه».

<sup>(</sup>٧) قوله : «فضربته على حبل عاتقه ضربة ، فقطعت الـ درع» وقع في «مسند الموطأ» للجـ وهري (ص ٦٠٢) من رواية أبي مصعب: «فضربته على عاتقه، قطعت منه الدرع».

الدرع: نسيج من حلق حديد يتصل بعضها ببعض ، يُلبس في الحرب ليقي المحارب ضربات السيوف والرماح ، والجمع : دروع . (انظر : معجم السلاح) (ص٩٦) .

<sup>(</sup>٨) بعده في «صحيح ابن حبان» : «قد» .

<sup>(</sup>٩) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

<sup>(</sup>١٠) في (ظ): ﴿قَالُ». (١١) في (ظ): «ثم قلت».

٠ [ ٧٩٢] ٠ (١٢) ليس في (ظ).

# المالكة المالك





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَة؟» ، قَالَ: فَقَصَصْتُ (١) عَلَيْهِ الْقِصَة ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْم : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي ، فَأَرْضِهِ مِنْهُ (٢) فَقَالَ أَبُوبَكْرِ الْقَوْم : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي ، فَأَرْضِهِ مِنْهُ (٢) فَقَالَ أَبُوبَكْرِ اللَّهِ ، وَعَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

• [٧٣١] صرثنا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ، ثُمَّ أَعَادَ الْمَسْأَلَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ أَيْضًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ أَيْضًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ، حَتَّى كَادَ الرَّجُلُ: الْأَنْفَالُ البِّي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ، حَتَّى كَادَ يُحْرِجُهُ ﴿ وَهُ اللّهِ عَبُّاسٍ: هَلْ تَدُرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا؟ مَثَلُهُ مَثُلُ صَبِيغٍ (١٠٠ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

<sup>(</sup>١) في (ظ)، «صحيح ابن حبان» في الموضع الأول: «فاقتصصت».

<sup>(</sup>٢) رقم عليه في (ف) بعلامة الحاشية ، وكتب في الحاشية بخط مغاير «مني» ، ولم يصحح عليه ، وفي (ظ) ، «صحيح ابن حبان» : «مني» .

<sup>(</sup>٣) لا ها اللَّه إذن : لا ، واللَّه لا يكون ذا . (انظر : النهاية ، مادة : ها) .

<sup>(</sup>٤) ليس في «صحيح ابن حبان» في الموضع الثاني.

<sup>(</sup>٥) ليس في «صحيح ابن حبان» في الموضع الأول.

<sup>(</sup>٦) في «صحيح ابن حبان» في الموضع الأول: «منه».

<sup>(</sup>٧) المخرف: البستان ؛ سمي به لأنه يُخترف منه الثمر، أي: يجتنى . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٨) في (ظ): «فإنه».

<sup>(</sup>٩) التأثل: الاقتناء، وأثلة كل شيء: أصله. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٣٥).

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

<sup>(</sup>١٠) في (ف) ، (س): «ضُبَيْع» ؛ بالضاد المعجمة والعين المهملة ، والمثبت من (ظ) ، وقال في «شرح الزرقاني» (٣/ ٣٧): «بصاد مهملة ، فموحدة ، فتحتية ، فغين معجمة ، بوزن : عظيم ، ابن عسل : بكسر العين ، وإسكان السين المهملتين ، ويقال بالتصغير ، ويقال : ابن سهل ، التميمي ، الحنظلي» اهـ. وينظر : «الإكمال» لابن ماكولا (٥/ ٢٢١) ، «الإصابة» لابن حجر (٣/ ٤٥٨).





قَالَ: وَسِئِلَ لَكُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوّ ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ ذَلِكَ لِأَحَدِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْإِمَامِ ، إِلَّا عَلَىٰ وَجْهِ الإجْتِهَادِ ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» إِلَّا يَـوْمَ حُنَيْنِ .

# ١٧- بَابُ إِعْطَاءِ (١) النَّفَلِ (٢) مِنَ الْخُمُسِ (٣)

• [٧٣٧] أَخْبُ وَ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ ١٠ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ إِنَّمَا يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ (٤) .

وَسِئِلَاكُ عَلَى وَجْهِ الإَجْتِهَادِ مِنَ النَّفَلِ ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الإَجْتِهَادِ مِنَ السُّلْطَانِ ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ، أَنَّ الْوَالِي ، لَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ إِلَّا الإَجْتِهَادُ مِنَ السُّلْطَانِ ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : نَفَّلَ فِي مَعَازِيهِ كُلُهَا ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : نَفَّلَ فِي مَعَازِيهِ كُلُهَا ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجُهِ الإَجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ ، فِي أَوَّلِ الْمَعْنَمِ (٥) وَآخِرِهِ .

#### ١٨- بَابُ الْقَسْمِ (٦) لِلْخَيْلِ

٥ [٧٣٣] أَضِرُا أَبُومُ صْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَانَ يَقُولُ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ (٧٧) ، وَلِلرَّاجِلِ (٨) سَهْمٌ» .

<sup>(</sup>١) في (ف) : «عطاء» ، والمثبت من (ظ) ، (س) .

<sup>(</sup>٢) النَّفَل : الغنيمة . وجمعه : أنفال . (انظر : النهاية ، مادة : نفل) .

<sup>(</sup>٣) الخمس: خمس الغنيمة. (انظر: النهاية، مادة: خمس).

<sup>@[</sup>TP\1].

<sup>(</sup>٤) بعده في رواية يحيي (١٦٥٨) : «قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في ذلك» .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «مغنم».

<sup>(</sup>٦) صحح عليه في (ظ) ونسبه لابن فاروا ، وكتب في الحاشية : «المقسم للخيل» ونسبه للأصل .

<sup>(</sup>٧) السهمان: مثنى: السهم، وهو: النصيب والحظ. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٨) الراجل: الماشي . (انظر: النهاية ، مادة: رجل) .

## المنظنة الم





قَالَ اللهُ : وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذَلِكَ ، وَلَا أَرَىٰ أَنْ (١) يُقْسَمَ (٢) إِلَّا لِفَرَسِ وَاحِدٍ ، وَلَمْ أَسْمَعُ بِالْقَسْمِ إِلَّا لِفَرَسِ وَاحِدٍ ، وَلَمْ أَسْمَعُ بِالْقَسْمِ إِلَّا لِفَرَسِ وَاحِدٍ .

قَالَ اللّهَ عَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَآلَ الْبَرَاذِينَ ( ٤ ) ، وَالْهُجُنَ ( ٥ ) إِلّا مِنَ الْخَيْلِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَآلَيْغَالَ وَٱلْجَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ [النحل: ٨] وَقَالَ: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ [الأنفال: ٢٠]، فَأَرَى الْبَرَاذِينَ مِنَ الْخَيْلِ إِذَا أَجَازَهَا الْوَالِي .

#### ١٩- بَابُ أَكْلِ الطَّعَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

قَالَىٰكَ بِأَنِى : إِنَّ (٢) الْإِبِلَ ، وَالْبَقَرَ ، وَالْغَنَمَ : بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ ، يَأْكُلُ مِنْ هُ النَّاسُ ، إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ ، كَمَا يُؤْكُلُ الطَّعَامُ ، وَلَوْ (٧) كَانَ ذَلِكَ لَا يُؤْكُلُ حَتَّىٰ يَحْضُرَ النَّاسُ وَتُقْسَمَ (٨) الْغَنَائِمُ بَيْنَهُمْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِالْجُيُوشِ ، وَلَا (٩) أَرَىٰ بَأْسًا بِمَا أُكِلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجُهِ الْحَاجَةِ ، قَالَ : وَلَا أَرَىٰ أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا يَرْجِعُ بِهِ إِلَىٰ أَهْلِهِ .

وَسِئِلَ اللَّ عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَـدُقِ ، فَيَشَـزَوَّدُ (''') ، فَيَفْ ضُلُ مِنْـهُ الشَّيْءُ ، أَيَصْلُحُ لَهُ ("' يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْبِسَهُ ، فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ ، أَمْ (١١) يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْبِسَهُ ، فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ ، أَمْ (١١) يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْدَمَ بِهِ بَلَـدَهُ ،

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) كأنه رسم أوله في (ظ) بالياء والتاء معا .

<sup>(</sup>٣) من (ظ).

<sup>(</sup>٤) البراذون: جمع برذون، وهو: التركي من الخيل، ويقع على الذكر والأنثى، وربها قالوا: برذونة في الأنثى. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٥) الهجن : جمع الهجين وهو من الخيل والناس ، الذي أبوه عربي وأمه غير عربية ، والهجان من الإبل البيض ، يستوي فيه الذكر والمؤنث . (انظر : حياة الحيوان للدميري) (٢/ ١٤/٥) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «فلو».

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «أرئ».

<sup>(</sup>٩) في (ظ): «فلا».

<sup>(</sup>٨) في (س) ، (ظ) : «ويقسم» .

<sup>(</sup>۱۰) في (ظ): «فيتزوده».

<sup>(</sup>١١) في (ظ): «أو».





فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي ﴿ أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ ، فَأَرَىٰ أَنْ يَأْكُلَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ ، إِذَا كَانَ يَسِيرًا .

## ٢٠ بَابُ الْعَمَلِ فِيمَا يَحُوزُ الْعَدُوُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ (١)

• [٧٣٤] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَبَقُ (٢٠) وَفَرَسَا لَهُ عَارٍ (٣) ، فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ، فَرُدًا عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا (٤) الْمَقَاسِمُ.

وقال الله فيما يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ: إِنَّ ذَلِكَ إِذَا أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ (٥) فِيهِ الْمَقَاسِمُ فَلَا يُودُ عَلَى أَهْلِهِ ، وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ فَلَا يُودُ عَلَى أَحَدٍ ، وَقَدْ مَضَى فِي الْمَقَاسِمِ فَلَا يُودُ عَلَى أَحَدٍ ، وَقَدْ مَضَى فِي الْمَقَاسِمِ .

وَسِرُ لِلَاكَ عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلَامَهُ ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ : صَاحِبُهُ أَحَقُ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ (٦) الْمَقَاسِمُ فِي الْغَنَائِمِ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ .

وَ رَبِي لَاكَ عَنْ أُمِّ وَلَدِ لِرَجُلِ (٧) يَحُوزُهَا الْعَدُونُ ، ثُمَّ يَغْنَمُهَا الْمُسْلِمُونَ ، فَتُقْسَمُ

٥ [٩٣/ب].

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة وقعت في (ظ): «ما يحوز العدو من أموال المسلمين» ونسب قوله: «العدو» لابن فاروا، وفي الحاشية: «ما يحوز بالعدو» وكتب فوقه: «كذا الأصل».

<sup>(</sup>٢) الإباق: الهروب. (انظر: النهاية ، مادة: أبق).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «غار»؛ بالغين المعجمة، وهو تصحيف، قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٣/ ٢٨): «بعين وراء مخففة مهملتين، بينهما ألف، أي: انطلق هاربا على وجهه». اه..

<sup>(</sup>٤) في (س): «يصيبهما» ، والمثبت من (ظ) ، ولم ينقط أوله في (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س) : «يقع» ، والمثبت من (ظ) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «فإن وقعت عليه» وقع في (ظ): «فإذا وقعت».

<sup>(</sup>٧) ليس في (ف) ، (س) ، وأثبتناه من (ظ) ، وهو موافق لما لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية يحيل بن على المواية ابن بكير (٨/ ق ٧١ أ) .

فَيَعْرِفُهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ، فَقَالَ: إِنِّي (١) أَرَى أَنْ لَا تُسْتَرَقَّ، وَأَنْ يَفْدِيهَا الْإِمَامُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَفْدِيهَا وَلَا يَدَعَهَا، وَلَا أَرَىٰ لِسَيِّدِهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعُلْ ذَلِكَ الْإِمَامُ، فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْدِيهَا وَلَا يَدَعَهَا، وَلَا أَرَىٰ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَسْتَرِقَهَا وَلَا يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِي بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ ؛ لِأَنَّ لِلَّذِي ﴿ صَارَتُ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا وَلَا يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِي بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يُسْتَرِقَ الْمُعْرَقَ وَلَدِهِ أَنْ يُسْتَرَقَ مَنْ يَعْدَهَا يُكَلِّفُ أَنْ يُسْتَحَلَّ فَرْجُهَا .

## ٢١- بَابُ الْعَمَلِ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ (٢)

٥ [٧٣٥] أَخْبِ رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعْثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ ﴿ ، فَغَنِمُ وَا إِبِلَا كَثِيرَة (٣) ، وَمُولَ اللَّهِ بَعْثَ سُهُمَانُهُمُ اثْنَيْ (١) عَشَرَ بَعِيرًا ، أَوْ أَحَدَ (٥) عَشَرَ بَعِيرًا (٢) ، وَنُقُلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا ، يَعِيرًا .

١٠ [ ٤٤ / ب - ظ].

(١) ليس في (ظ).

(٢) في (ظ): «المغانم».

٥ [٧٣٥] [التحفة: خ م د ٨٣٥٧].

. [ 1 / 4 원 ] 호

نجد: إقليم يقع في قلب الجزيرة العربية ، تتوسطه مدينة الرياض ، ويـشمل القـصيم ، وسـدير ، والأفلاج ، واليهامة ، وحائل ، والوشم ، وغيرها ، ويتصل بالأحساء شرقا ، وبالحجاز غربا ، وباليمن جنوبا ، وبادية العرب شهالا . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٢٣) .

- (٣) في (ف) ، (س) : «كثيرا» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في «شرح السنة» للبغوي (٢٧٢٦) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، ولما لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية محمد بن الحسن (٨٦٣) ، ورواية يحيى بن يحيى (١٦٣٧) ، ورواية الحدثاني (٢١٣) ، ورواية ابن بكير (٨/ق ٧٠أ) .
- (٤) في (ف) ، (س) : «اثنا» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» (٤٨٦٢) من طريق عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب .
  - (٥) في (ف) ، (س) : «أحدا» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الجادة ، وهو الموافق لما في «شرح السنة» .
- (٢) قوله: «أو أحد عشر بعيرا» ليس في «صحيح ابن حبان» ، قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤) (٣٥): «هكذا رواه يحيى ، عن مالك ، على شك في : «أحد عشر بعيرا» ، أو «اثني عشر بعيرا» ، وتابعه على ذلك جماعة رواة «الموطأ» ، منهم : القعنبي وابن القاسم وابن وهب وابن بكير ومطرف وغيرهم ، إلا الوليد بن مسلم ؛ فإنه رواه عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وقال فيه : «فكانت سهانهم اثنى عشر بعيرا ، ونفلوا بعيرا بعيرا» دون شك» . اه.

# المؤطِّ إللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ الللَّلَّ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا



- ٨٤
- [٧٣٦] أخب را أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَيُ (٢) ، أَوْ عِدَةٌ ، فَلْيَأْتِنِي ، فَجَاءَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُ (٣) ، فَحَفَنَ لَهُ ثَلَاتُ حَفْنَاتِ (١٤) .
- [٧٣٧] أَخْبُ لِ أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ إِذَا قَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ فِي الْغَزْوِ ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ (٥) بِعَشْرِ (٦) شِيَاهِ .

وَالْهَكُ فِي الْأَجِيرِ يَخْرُجُ فِي الْغَزْوِ: إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، أَوْ كَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ حُرًّا فَلَهُ سَهُمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ فَلَا سَهُمَ لَهُ، وَلَا أَرَىٰ أَنْ يُقْسَمَ، إِلَّا لَمْ يَكُنْ فَعَلَ فَلَا سَهُمَ لَهُ، وَلَا أَرَىٰ أَنْ يُقْسَمَ، إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ.

#### ٢٢- بَابُ الْعَمَلِ فِي أَهْلِ الْجِزْيَةِ (٧٠) وَمَنْ وُجِدَ عَلَى السَّاحِلِ مِنَ الْعَدُوِّ

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ إِمَامٍ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ قَوْمٍ ، فَكَانُوا يُعْطُونَ الْجِزْيَةَ ، أَرَأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، أَيَكُونُ لَهُ مَالُهُ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ يَخْتَلِف ، مِنْهُمْ ، أَيَكُونُ لَهُ مُالُهُ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ يَخْتَلِف ، أَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ فَإِنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا

<sup>(</sup>١) قوله: «قدم على أبي بكر مال» وقع في (ظ): «قُدم على أبي بكر بمال».

<sup>(</sup>٢) الوأي: التعريض بالعدة من غير تصريح، وقيل: هي العدة المضمونة. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٤) **الحفنات : جمع** حفنة ، وهي : ملء اليدين من الشيء المحفون . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (٤) (٤) .

<sup>(</sup>٥) البعير : يقع على الذكر والأنثى من الإبل ، والجمع : أبعرة وبُعران . (انظر : النهاية ، مادة : بعر) .

<sup>(</sup>٦) في (س): «بعشرة» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٧) الجزية : المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة ، وهي فعلة من الجزاء ، كأنها جزت عن قتله . (انظر : النظر : النهاية ، مادة : جزا) .

10



عَنْوَةَ ، فَإِنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَحْرَزَ لَهُ إِسْلَامُهُ نَفْسَهُ ، وَكَانَتْ أَرْضُهُ فَيْتًا لِلْمُسْلِمِينَ ('') ؛ لِأَنَّ ('') أَهْلَ الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلَادِهِمْ ، وَصَارَتْ فَيْتًا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّ أَهْلَ الصَّلْحِ ، إِنَّ مَا الصَّلْحِ ، إِنَّ مَا الصَّلْحِ ، إِنَّ مَا صَالَحُوا عَلَيْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا صَالَحُوا عَلَيْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا صَالَحُوا عَلَيْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ .

قَالَ: وَسِرُ لِلْ اللَّهُ عَمَّنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ ، فَزَعَمُوا اللَّ أَنَّ الْبَحْرَ لَفَظَهُمْ ، وَلَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ ، أَوْ عَطِشُوا ، فَنَزَلُوا لِلْمَاءِ (٣) بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ .

وَّالَ اللَّهُ : ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَرَىٰ فِيهِمْ رَأْيَهُ ، وَلَا أَرَىٰ لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُسًا (٥) .

## ٢٣- بَابُ الْعَمَلِ فِي الْمُفَادَاةِ <sup>(٦)</sup>

وَسِئِلَ اللّهُ عَنْ رَجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الْعَدُوّ فِي الْمُفَادَاةِ ، أَوِ التّجَارَةِ ، فَيَشْتَرِي الْحُرَّ أَوِ التّجَارَةِ ، فَيَشْتَرِي الْحُرَّ أَوِ النّعَبْدَ ، أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الْحُرُّ فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ (٧) بِهِ يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَلَا يُسْتَرَقُ ، الْعَبْدَ ، أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الْحُرُّ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ فَإِنْ كَانَ وُهِبَ لِلرَّجُلِ فَهُوَ حُرُّ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ مُكَافَأَةً فَيَكُونُ دَيْنًا عَلَى الْحُرِّ ، بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتُرِيَ بِهِ .

قَال: وَأَمَّا الْعَبْدُ، فَإِنَّ سَيِّدَهُ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا دَفَعَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «وإن» ، والمثبت من (ظ) .

<sup>(</sup>١) ليس في (س). ١٩٤]ب].

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «بالماء» ، والمثبت من (ظ) هو الأليق بالسياق ، وينظر : «المدونة» (١/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال مالك» ، وقع في (ظ): «فقال» .

<sup>(</sup>٥) بعده في رواية يحيى (١٦٤٣): «قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم، ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم».

<sup>(</sup>٦) الفداء والمفاداة: فكاك الأسير وإنقاذه بأسير مثله، أو بغير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: فدا).

<sup>(</sup>٧) في (ف) ، (س) : «اشتُرِي» ، والمثبت من (ظ) ، وهنو الموافق لما وقع في رواية يحيني بن يحيني (٧) في (١٦٥٢) .



AT

وُهِبَ لَهُ فَسَيِّدُهُ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ كَافَأَ فَيُعْطَى (١) مَا كَافَأَ بِهِ .

#### ٢٤- جَامِعُ مَا جَاءَ (٢) فِي الْجِهَادِ

٥ [٧٣٨] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَىٰ أَرْضِ الْعَدُقِ .

قَالَ لَكَ : أَرَىٰ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُولُ .

٥ [٧٣٩] أخب ل أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ؟» ۞ فَقَالَ (٢) وَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ (٤) : فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطُوفُ بَيْنَ الْقَتْلَىٰ حَتَّىٰ وَجَدَهُ ، وَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِآتِيتَهُ بِخَبَرِكَ ، فَقَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِآتِيتَهُ بِخَبَرِكَ ، فَقَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِآتِيتَهُ بِخَبَرِكَ ، فَقَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِآتِيتَهُ بِخَبَرِكَ ، فَقَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِآتِيتَهُ بِخَبَرِكَ ، فَقَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَا عَدْبُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَا عُذْرَلَهُ مُ عَنْدَ اللَّهِ ، إِنْ فَعَلَ اللَّهِ مَا عَدْ رَقُومَكَ ۞ أَنَّهُ (١) لَا عُذْرَلَهُ مُ عِنْدَ اللَّهِ ، إِنْ وَمِنْهُمْ أَحَدُ حَيِّ . وَأَحْبِرْ قَوْمَكَ ۞ أَنَّهُ (١) لَا عُذْرَلَهُ مُ عِنْدَ اللَّهِ ، إِنْ لَهُ مَا حَدٌ حَيٌّ .

٥ [٧٤٠] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ ، أَتَاهَا لَيْلًا ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلِ ، لَمْ

<sup>(</sup>١) قوله : «كافأ فيعطي» في (س) «كافأه فيعطي» ، والمثبت من (ف) ، (ظ) .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ظ).

٥[٨٣٤] [التحفة: خ م دق ٨٣٤٧].

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «قال له» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الأليق بالسياق ، والموافق لما في رواية يحيى بن يحيى (١٦٩١) ، ورواية ابن بكير (٨/ ق ٧٥ ب) .

<sup>(</sup>٤) ليس في (ظ)، (س).

<sup>(</sup>٥) قوله : «اثنتي عشرة» وقع في (ظ) : «اثنا عشر» ، وفي (س) : «اثنتي عشر».

٥ [٥٩/أ]. (أنهم». (٦) في (ظ): «أنهم».

٥ [٧٤٠] [الإتحاف: طح حب طش حم ٩٧٦].





يُغِرُ (١) حَتَّىٰ يُصْبِحَ ، قَالَ : فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُ ودُ بِمَسَاحِيهَا ، وَمَكَاتِلِهَا ، فَلَمَّا رَأُوهُ ، قَالُوا : مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ » .

- [٧٤١] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّهُ (٢) قَالَ : كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعًا مِنَ الرُّومِ ، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدِ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ مِنْهُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدِ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِعْبُدِ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِعْبُدِ مَنْهُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدِ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شَعْبُولَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهَا فَرَجًا ، وَإِنَّهُ (٣) لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ (٤) يُسْرَيْنِ ، وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَقُواْ ٱللّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].
- [٧٤٢] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحِيْكِ اَبْهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّىٰ لَكَ سَجْدَة وَاحِدَة يُحَاجُنِي بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

# ٢٥- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الرَّجْعَةِ فِي الشَّيْءِ يَحْمِلُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ه [٧٤٣] أخبرُ الله ومُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَجِيْكُ إِلَيْهُ عَمَلَ عَلَى فَرَسٍ (٥) فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» ١٠ .

<sup>(</sup>١) الإغارة: أصل الإغارة الدّفع على القوم لاستلاب أموالهم ونفوسهم. (انظر: المشارق) (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٣) في حاشيتي (ف)، (س): «واللَّه» ولم يرقم عليه بشيء في (ف)، وعليه في (س) رمز غير واضح.

<sup>(</sup>٤) العسر: الضيق والشدة والصعوبة، وهو ضد اليسر. (انظر: النهاية، مادة: عسر).

<sup>(</sup>٥) حمل على فرس: جعله حمولة لرجل مجاهد ليس له حمولة . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢١٣/٢) .

<sup>۩[</sup>٥٩/ب].

# المُوطِّكُ اللِّهُ الْمُعَامِّعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



٥ [٧٤٤] أخبر البُومُ صُعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ (١) قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَاللَّهِ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَىٰ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَاللَّهِ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَىٰ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهِ عَنْ الْحَالَةُ عَنْ أَنْهُ بَائِعُهُ بِرُخُصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخُصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ فَلَاتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمِ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي مَنْهِ». وَلَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمِ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».

آخِرُ كِتَابِ الْجِهَادِ.

\* \* \*

٥ [٧٤٤] [الإتحاف: عه حب ط طح حم ١٥١٤١] [التحفة: خ م س ق ١٠٣٨٥] ، وتقدم برقم: (٧٤٣).





# ٧- كَيَاكِمُ الْجَبَالُا

- [٧٤٥] أخبرنا() أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ ؛ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.
- [٧٤٦] أُخِبْ اللَّهِ مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (٢) بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ (٣) إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ (٤) .
- [٧٤٧] أَخْبِى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ: كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ لَمْ يَكُنْ يَقْرَأُ .

#### ١- بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيَّتِ

٥ [٧٤٨] أَخْبِيْ أَبُو مُضْعَبِ، قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: تُوفِّي يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ (٥) أَفْرَادَا (٢) لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ (٧)، فَجَاءَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ وَاللَّكُ، يُدُفِّنُ فِالْبَقِيعِ لَا الْمِنْبَرِ، وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ (٧)، فَجَاءَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ وَاللَّكُ، وَلَنْكُ،

<sup>(</sup>١) قبله في (ظ): «ما جاء في الصلاة على الجنائز الرجال والنساء»، ومن هنا إلى قول مالك عقب الحديث الذي سيأتي برقم (٧٧٩) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد اللَّه» من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «الجنائز» ، والمثبت من (ظ) ، ومما وقفنا عليه من روايات «الموطأ» ؛ كرواية ابن بكير مخطوط (٧/ق ٦٢ أ) ، ورواية يحيي بن يحيي (٧٨٧) ، ورواية الحدثاني (ص ٣١٥) .

<sup>(</sup>٤) تأخر هذا الحديث في (ظ) بعد الحديث التالي.

<sup>• [</sup>٧٤٧] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٧٨٠].

<sup>(</sup>٥) قوله: «وصلى الناس عليه» في (ظ): «وصلى عليه الناس».

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «أفذاذا».

 <sup>(</sup>٧) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة وهو معروف لا يجهله أحد، بجوار المسجد النبوي من جهة الشرق.
 والغرقد: كبار العوسج (شجر شوك له ثمر مدور). (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٥٢).

# المؤطِّا الإنبِّا مِنْ اللَّهِ



فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : «مَا دُفِنَ نَبِيٍّ قَطُّ ( ) إِلَّا فِي مَكَانِهِ الَّذِي قَبَضَ اللَّهُ نَفْسَهُ فِيهِ ( ۲ ) » .

قَالَ: فَأَخَّرُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْ عَنْ مَكَانِهِ الَّذِي قَبَضَ اللَّهُ نَفْسَهُ فِيهِ (٢) ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غُسْلِهِ (٣) : أَرَادُوا (٤) نَزْعَ قَمِيصِهِ ، فَسَمِعُوا صَوْتًا ، يَقُولُ: لَا تَنْزِعُوا (٥) الْقَمِيصَ ، وَعُسِّلَ (٦) وَهُوَ عَلَيْهِ عَيْلِيْ .

٥ [٧٤٩] أَخْبُ اللَّهِ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَم

٥ [٧٥٠] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، كَانَتْ تَقُولُ (٩) : مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّىٰ سَمِعْتُ صَوْتَ (١٠) وَقْعِ الْكَوَازِين (١١) .

<sup>(</sup>۱) من (ظ). «فيه نفسه». «(۲) قوله: «نفسه فيه» في (ظ): «فيه نفسه».

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية (ظ): «قيد في الأصل بضم الغين ، وقيده ابن فاروا بفتحها».

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، (س) : «فأرادوا» ، والمثبت من (ظ) . [٩٦/ أ] .

<sup>(</sup>٥) بعده في (ف) ، (س) : «عنه» ، والمثبت بدونه من (ظ) ، ومما وقفنا عليه من روايات «الموطأ» ؛ كرواية ابن بكير (ج٧/ ق ٦٢ ب) ، ويحيي بن يحيي (٧٩٠) ، ورواية الحدثاني (٤٠٠) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «فغسل».

<sup>(</sup>٧) بعده في (ف) ، (س) : «كان» ، والمثبت بدونه من (ظ) ، «شرح السنة» للبغوي (١٥١٠) ، «إتحاف الزائر» لأبي اليمن بن عساكر (ص ١٤٨) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب .

 <sup>(</sup>٨) الضبط من (ظ) ، وضبطه في (ف) ، (س) بضم أوله وكسر ثالثه ، وكلاهما متجه .
 اللحد : الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت . (انظر : النهاية ، مادة : لحد) .

<sup>(</sup>٩) قوله: «كانت تقول» وقع في (ف) ، (س): «قالت» ، والمثبت من (ظ) ، و «إتحاف الزائر» لأبي اليمن بن عساكر (ص ١٥٧) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، ومما وقفنا عليه من روايات «الموطأ» ؛ كرواية ابن بكير (ج٧/ ق ٦٢ ب) ، ويحيئ بن يحيئ (٧٩٢) ، والحدثاني (ص ٣١٨) .

<sup>(</sup>۱۰) ليس في (س) .

<sup>(</sup>١١) في حاشية (ف): «الفؤس والمساحى».

الكرازين: الفئوس والمساحي، واحدها: كرزن وكرزين. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢٦١/١).

# المُنْ الْمُنْ الْمُنْ





- [٧٥١] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ('') ، أَنَّهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَادِ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي ('') ، فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ ("') ، فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا ، قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : هَذَا أَحَدُ أَقْمَادِكِ ، وَهُو خَيْرُهَا .
- ٥ [٧٥٢] أخبر المَّبُومُ صُعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ ، فَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَكَ » .
- [٧٥٣] أخبرُ أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ فَيُنْفُ كَانَ يَتَوَسَّدُ (٤) الْقُبُورَ وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا.
  - قَالَ اللَّهُ : وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ فِيمَا نُرَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٥) لِلْمَذَاهِبِ.
- [٥٥٤] أَخِبْ اللهِ مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدِ يَقُولُ: إِنَّ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ مَاتًا بِالْعَقِيقِ (٢)، فَحُمِلًا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَدُفِنَا فِيهَا.

<sup>(</sup>١) قوله : «زوج النبي ﷺ ليس في (ظ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف)، (س)، ورواية ابن بكير مخطوط (٧/ق ٦٢ ب)، ورواية الحدثاني (٢٠١)، وفي (ظ)، ورواية يحيي بن يحيلي (٧٩٣): «حَجري».

<sup>(</sup>٣) ليس في: (ظ).

٥ [ ٧٥٧] [التحفة : خ م ١٣٨٢٤].

 <sup>(</sup>٤) التوسد: جعل الشيء تحت الرأس. (انظر: النهاية، مادة: وسد).

<sup>(</sup>٥) قوله: «والله أعلم» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٦) العقيق: من أشهر أودية المدينة المنورة إن لم يكن أشهر أودية الجزيرة العربية على الإطلاق، وهذا الوادي يطوف بالمدينة من جهة الجنوب والغرب والشمال، ولكنه بعيد عنها، ويصل إليه الآي من المدينة في خمس عشرة دقيقة بالسيارة، ويمتد غربا إلى ما بعد ذي الحليفة عند آبار علي، على مسير ساعتين وثلثي ساعة، أما من الشمال فينتهي عند بئر رومة، والقسم المقارب للمدينة من العقيق الكبير أو الأكبر، وفيه بئر عروة، والأقصى الذي فيه ذو الحليفة يطلق عليه العقيق فحسب، والقسم الشمالي يسمى العقيق الصغير ولديه بئر رومة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٣٤).





#### ٢- بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِز

٥ [٧٥٥] صرثنا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَىٰ (١) لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَ ﴿ الْيَوْمَ الَّذِي الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَىٰ (١) لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَ ﴿ الْيَوْمَ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَصَفَّ بِهِمْ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

٥ [٧٥٦] أخبر الله عَنيه ، أَخْبَرَه ، أَنَّ مِسْكِينَة مَرِضَتْ ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُ (٢) عَنَيْه ، أَخْبَرَه ، أَنَّ مِسْكِينَة مَرِضَتْ ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُ (٢) عَنَيْه ، أَخْبَرَه ، أَنَّ مِسْكِينَة مَرِضَتْ ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُ (٢) عَنَيْه ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَنَيْه ، قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنَيْه : «إِذَا مَاتَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَنَيْه يَعُودُ الْمَسَاكِينَ ، وَيَسْأَلُ عَنْهُم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَنَيْه : «إِذَا مَاتَتْ فَاذِنُونِي بِهَا (٤) » ، قَالَ : فَخُرِجَ بِجِنَازَتِهَا (٥) لَيْلا ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّه عَنِي ، فَقَالَ : «أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي فَلَمًا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّه (٢) أَخْبَرُوهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا ، فَقَالَ : «أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا» ، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّه ، كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلا ، أَوْ نُوقِظَكَ ، قَالَ : فَخَرَجَ بِهَا» ، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّه ، كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلا ، أَوْ نُوقِظَكَ ، قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه عَيْرَه وَيَالِنَاسِ عَلَىٰ قَبْرِهَا ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

• [٧٥٧] أخب رَا أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُ لِ يَفُوتُهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ ، وَيُدْرِكُ بَعْضًا (٧) ، قَالَ (٨) : لِيَقْضِ (٩) مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ .

٥ [ ٥ ٥ ٧] [التحفة: خ م دس ١٣٢٣٢].

(١) النعي: إذاعة موت الميت والإخبار به. (انظر: النهاية، مادة: نعا).

٩٦]٠

٥ [٥٦٥٧] [الإتحاف : ط ٢٤٠].

(٢) في (ظ): «رسول الله». (٣) من (ظ).

(٤) من (ظ). الإيذان: الإعلام بالشيء. (انظر: النهاية ، مادة: أذن).

(٥) قوله: «فخرج بجنازتها» في (ظ): «فخرجوا بها».

(٦) قوله: «رسول الله» من (ظ).

(٧) قوله: «يفوته بعض التكبير على الجنائز ويدرك بعضا» وقع في (ف): «يفوته التكبيرة على الجنازة ويدرك بعضها»، وبعد قوله: «يفوته علامة تخريج، ولم يظهر ما في الحاشية، وفي (س): «يفوته بعض التكبيرة على الجنازة ويدرك بعضها»، والمثبت من (ظ)، ويؤيده ما وقع فيها وقفنا عليه من روايات «الموطأ»؛ كرواية يحيئ بن يحيئ (٧٧٣)، ورواية الحدثاني (ص ٣١٩).

(A) في (ظ): «فقال» . [٢/ ب - ظ]

(٩) نسبه في (ظ) لابن فاروا ، وصحح عليه ، وفي حاشية (ظ): «ليقضي» بإثبات الياء ، وكتب فوقه : «كذا الأصل» .

#### المنافظ المناف





#### ٣- بَابُ الْحِسْبَةِ بِالْمُصِيبَةِ بِالْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

٥ [٧٥٨] أخب را أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي النَّضِرِ السَّلَمِيِّ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ : «لَا عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ : «لَا يَمُوتُ لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَيَحْتَسِبُهُمْ : إِلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ (٢) : «أَو اثْنَانِ» .

ه [٧٥٩] أَخِبْ لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : «لَا يَمُوتُ لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَالَىٰ : «لَا يَمُوتُ لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ مِنَ الْوَلَدِ ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ (٣) » .

٥ [٧٦٠] أَخْبِ رَا أَبُو مُصْعَبِ ١٥ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَالْفَيْ قَالَ : «لِيُعَزِّي الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمُ الْمُصِيبَةُ بِي» .

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۳/ ۸۷): «أبو النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين ، واختلف الرواة «للموطأ» فيه ؛ فبعضهم يقول: «عن أبي النضر السلمي» ، هكذا قال القعنبي وابسن بكير وغيرهما ، وبعضهم يقول: «عن أبي النضر» ، وهو الأكثر والأشهر ، وكذلك روئ يحيئ بن معين ، وإن كانت النسخ أيضا قد اختلفت عنه في ذلك ، وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الخبر ، وقد قيل فيه : «عمد بن النضر» ، ولا يصح ، وقال بعض المتأخرين فيه : «عمد بن النضر» ، وهذا جهل ؛ لأن أنس بن مالك ليس بسلمي من بني سلمة ، وإنها هو من بني عدي بن النجار ، وزعم قائل هذا أن أنس بن مالك يكنئ : أبا النضر ، وهذا عما لا يعلم ولا يعرف ، وكنية أنس بن مالك : أبو حمزة ، بالإجماع» . اهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقال رسول اللَّه ﷺ» ليس (ظ).

٥ [ ٩ ٥ ٧ ] [التحفة: خ م ت س ١٣٢٣٤ ].

<sup>(</sup>٣) بعده في حاشية (ف) بخط مغاير ، (س) منسوبا لنسخة : «لقوله : ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]» . تحلة القسم : أراد بالقسم قول تعالى : ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ ، وهو الجواز على الصراط والرؤية ، ولا يكون فيه مسيس يؤذي . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٢٦٥) .

# المؤطِّ الله المُوسَالِنَ اللهُ الله





٥ [٧٦١] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ، قَالَ: «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ، وَحَامَّتِهِ: حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ».

٥ [٧٦٢] أَخِبْ اللَّهِ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ قَالَ : دَحَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْ ، فَقَالَ لَهَا : لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كَلَامًا ، لَهُوَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (١٠) . قَالَتْ : وَمَا هُوَ؟ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كَلَامًا ، لَهُوَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (١٠) . قَالَتْ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ وَهُو يَقُولُ : «مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ ، فَقَالَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ : ﴿إِنَّ الِلَّهِ وَإِنَّ آ إِلَيْهِ مَا لَمُ أَجُونِي (٢) فِي مُصِيبَتِي ، وَأَعْقِبْنِي (٣) خَيْرًا مِنْهَا : فَعَلَ اللَّهُ وَلِهُ وَلَاكُ بِهِ » ، قَالَتْ أُمُ سَلَمَةً : فَلَمًا تُوفِي آ أَبُو سَلَمَةً ، قُلْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ : وَمَنْ مِثُلُ أَبِي سَلَمَةً ؟ فَلَمُ اللَّهُ وَيَقِيهُ ، فَتَزَوَّجَهَا اللَّهُ ﴿ وَمَنْ مِثُلُ أَبِي مَلَمَةً وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ مِثُلُ أَبِي سَلَمَةً ؟

#### ٤- جَامِعُ الْجَنَائِزِ

٥ [٧٦٣] أخب را أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَ النَّبِي عَيْقِيْهِ ( ٥ ) ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ هُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَهُوَ يَقُولُ : رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَهُو مَسْتَنِدُ ( ١ ) إِلَى صَدْرِهَا ، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ » .

٥ [٧٦٤] أُخْبِ رُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ ﷺ،

٥ [٧٦٧] [التحفة: دسي ١٨٢٠٢، ت س ق ٧٥٧٧].

<sup>(</sup>١) حمر النعم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة. (انظر: جامع الأصول) (٦/٥٥).

<sup>(</sup>٢) آجرني وأجرني: أثبني وأعطني الأجر والجزاء. (انظر: النهاية، مادة: أجر).

<sup>(</sup>٣) العقبى: البدل عن الشيء والعوض منه. (انظر: المشارق) (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة ليس في: (ظ).

٥ [٧٦٣] [التحفة: خ م ت سي ١٦١٧٧].

<sup>(</sup>٥) قوله: «زوج النبي ﷺ» من (ظ).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «مستسند».



أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ (١) عَلَيْ : «مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ حَتَّىٰ يُخَيَّرَ». قَالَتْ: فَسَمِعْتُهُ، وَهُو (٢) يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى (٣)» فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ.

٥ [٧٦٥] أَضِ مُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمّهِ ، أَنَّهَا قَالَتْ (٢) : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﴿ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ ﴿ (٤) تَقُولُ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، قَالَتْ : فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ (٥) تَتْبَعُهُ ، فَتَبِعَتْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ ، فَأَخْبَرَتْنِي ، فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحْتُ ، ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي بُعِفْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّي عَلَيْهِمْ ﴾ .

٥ [٧٦٦] أخبرًا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَرْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَمُرَّ (٢) بِجِنَازَتِهِ: «ذَهَبْتَ (٧) وَلَمْ تَلَبَّسْ مِنْهَا بِشَيْءٍ».

٥ [٧٦٧] أَخْبِى لِللَّهِ مُصْعَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عُمَـر، أَنَّ

<sup>(</sup>١) في (ظ): «رسول اللَّه».

<sup>(</sup>٢) ليس في : (ظ) .

<sup>(</sup>٣) الرفيق الأعلى: جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين ، وهو اسم جاء على فعيل ، ومعناه: الجماعة ، كالصديق والخليط ، يقع على الواحد والجمع . (انظر: النهاية ، مادة: رفق) .

٥ [٧٦٥] [التحفة: س ١٧٩٦٢].

<sup>۩ [</sup>٩٧] ب].

<sup>(</sup>٤) قوله: «زوج النبي ﷺ ليس في: (ظ).

<sup>(</sup>٥) قوله : «جاريتي بريرة» في (ظ) : «بريرة جاريتي» .

<sup>(</sup>٦) في (ف) ، (ظ) ، (س) : «مر» بدون الواو ، والمثبت مما وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل : رواية يحيى الليثي (٨٢٦) ، رواية سويد الحدثاني (٤٠٦) ، رواية ابن بكير مخطوط (٧/ ق ٦٣ ب) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «ذهب» ، وكتب في حاشيتها: «كذا ثبت في الأصلين جميعًا» .

٥ [٧٦٧] [التحفة: خ م س ٨٣٦١].

# المُوطِّ كِاللَّهِ الْمِعْ الْمِيْ الْمِيْ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللللْمِلْمِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللَّهِ الللْلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْلِمِي اللللْمِلْمِ الللِّهِ الللِّهِ اللللْمِلْمِ الللِّهِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللِّلْمِ الللْمِلْمِ الللِّهِ اللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللِّهِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللِّهِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللِّهِ اللَّلِمِ الللْمِلْمِلْمِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللِّلْمِلْمِ الللِّلْمِلْمِ الللِّهِ الللْمِلْمِ الللِّهِ الللْمِلْمِ الللِّلْمِلْمِ الللِّلْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللْمِلْمِي الللْمِلْمِ اللْمِلْمِلْمِ اللْمِلْمِلْمِ اللْمِلْمِلْمِ الللْمِلْمِلْمِ الللْمِلْمِلْمِ



رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ (١) مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ (٢) وَالْعَشِيّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، يُقَالُ (٣): هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَنَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

- ٥ [٧٦٨] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ (٤٠) ، مِنْهُ خُلِقَ ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ » .
- ٥ [٧٦٩] أَخْبِ الْمَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَ الْمَالِكِ ، كَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَاهُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ . كَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَاهُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ . كَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : "إِنَّمَا نَفْسُ الْمُؤْمِنِ : طَائِرٌ تَعْلَقُ (٦) فِي شَجِرِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : "إِنَّمَا نَفْسُ الْمُؤْمِنِ : طَائِرٌ تَعْلَقُ (٦) فِي شَجِرِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَنُهُ اللَّهُ » .
- ٥ [٧٧٠] أخبى الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٥ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «قَالَ رَجُلٌ لَـمْ يَعْمَـلْ حَيْرَا قَطُّ لِأَهْلِهِ إِذَا مَـاتَ ٥ فَحَرِّقُوهُ ، ثُمَّ أَذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَـدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَهُ فَحَرِّقُوهُ ، ثُمَّ أَذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَـدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَهُ

<sup>(</sup>۱) في (ف) مضببا عليه ، حاشية (س) منسوبا لنسخة : «على» ، والمثبت من (ظ) ، (س) ، حاشية (۱) في (ف) مصححا عليه ، وهو الموافق لما في «شرح السنة» للبغوي (١٥٢٤) ، «مشيخة البياني» (٢٥) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، «صحيح ابن حبان» (٣١٣٣) عن عمر بن سعيد بن سنان – كلاهما – عن أبي مصعب .

<sup>(</sup>٢) الغداة : ما بين الفجر وطلوع الشمس ، والجمع : غدوات . (انظر : النهاية ، مادة : غدا) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «فيقال له».

<sup>(</sup>٤) حجب الذنب: العظم الذي أسفل فقار الظهر، مكان الذنب من الحيوان، ويقال لطرفه: العُضعُص. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٢٧٢).

٥[٧٦٩][ا**لتحفة: ت س ق ١١١٤**٨]. (٥) في (ف)، (س): «أخبر»، والمثبت من (ظ).

 <sup>(</sup>٦) نسبه إلى الأصل في (ظ)، وصحح عليه، وفي الحاشية: «يعلق»، ونسبه لابن فاروا، وصحح عليه.
 ١٤- ظ].

<sup>·[1/9</sup>A] D





عَذَابَا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ، قَالَ : فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ ('' ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : لِمَ فَعَلْتَ هَـذَا؟ فَقَـالَ : مِـنْ حَـشْيَتِكَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : لِمَ فَعَلْتَ هَـذَا؟ فَقَـالَ : مِـنْ حَـشْيَتِكَ يَارَبُ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَعُفِرَ (٣) لَهُ (٤) » .

٥ [٧٧١] أَخْبَ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِسِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِسِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي (٥) لِقَائِي ، أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي (٥) لِقَائِي ، كَرِهْتُ لِقَاءَهُ » (٦) .

٥[٧٧٧] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَسِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ (٧) عَلَيْ قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (٨) ، فَا أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ (٧) عَلَيْ قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (٨) ، فَا أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْرَأَيْتَ مَنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاء (١١) ، هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاء (١١) ؟ » مَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاء (١١) ؟ » فَقَالُوا (١٢) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ : «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » .

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ) . (٢) قوله : «وأمر البر» وقع في (ظ) : «والبر» .

<sup>(</sup>٣) الضبط بضم الغين، وكسر الفاء من (ظ).

<sup>(</sup>٤) بعده في (س) ، حاشية (ف) بخط مغاير دون علامة: «ذنبه» ، وليس في «شرح السنة» للبغوي (٤) بعده في (سرح السنة» للبغوي (٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، ولا في غيره من روايات «الموطأ» . وجاء هذا الحديث في «ظ» مؤخرا بعد الحديث التالي .

<sup>(</sup>٥) في «شرح السنة» للبغوي (١٤٤٨) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عنن أبي مصعب: «العبند»، وفي «صحيح ابن حبان» (٣٦٣) من طريق عمر بن سعيد، عن أبي مصعب كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) وقع هذا الحديث في (ظ) مقدمًا على الحديث السابق.

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «رسول الله».

<sup>(</sup>٨) الفطرة: الدين الذي فطر اللَّه عليه الخلق. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٩) في (ظ): «و».

<sup>(</sup>١٠) الجمعاء: التامة الخلق المجتمعة ، التي لم ينقص من خلقها شيء. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>١١) الجدعاء: المقطوعة الأذن، ويستعمل الجدع أيضا في الأنف. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>١٢) في (ظ): «قالوا».





#### ٥- بَـابُ النَّهْي عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيَّتِ (١)

٥ [٧٧٣] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُ و أُمّهِ ، أَنَهُ عَبِيكِ ، عَنْ عَبِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبِيكِ وَهُوَجَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ وَاللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَاللَّهِ بْنَ وَاللَّهِ اللَّهِ بَاللَّهِ بَاللَّهِ بُنَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَعْدِ وَ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَعْدَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) قوله: «على الميت» من (ظ).

٥ [٧٧٣] [الإتحاف: طح حب كم حم ش ط ٣٨٨٥].

<sup>(</sup>٢) غُلِب: أي غلبه الألم حتى منعه إجابة النبي عَلَيْ . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) الاسترجاع: قول: إنا للَّه وإنا إليه راجعون. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ف) بخط مغاير دون علامة : «يسكنهن» ، وكذا هو في «شرح السنة» للبغوي (١٥٣٢) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، به .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «فقال».

<sup>(</sup>٦) قبله في (ظ): «قد»، والمثبت موافق لما في الموضع السابق بنفس الإسناد والمتن (٧٢٦)، ومن «شرح السنة» للبغوي، وفي «صحيح ابن حبان» (٣١٩٣، ٣١٩٣) من طريق الحسين بن إدريس، عن أبي مصعب: «كنت قد قضيت». [٩٨/ب].

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «فقال» ، وكذا في الموضع السابق بنفس الإسناد والمتن.

<sup>(</sup>٨) المطعون: المصاب بالطاعون، وهو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. (انظر: النهاية، مادة: طعن).

#### المنازلات المنازلات





الْجَنْبِ (۱) شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ (۲) شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّـذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ (۲) شَهِيدٌ (٤)».

٥[٧٧٤] أَخْبُ وْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ وَلَاتِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَيَقُ وَلُ : بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥) ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَفِيْتُ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَيَقُ ولُ : إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ (٢) ، فَقَالَتْ عَائِشَةَ (٧) : يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ (٢) ، فَقَالَتْ عَائِشَةَ (١) : يَغْفِرُ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَا اللَّهِ عَلَىٰ يَهُودِيَّةِ يُبْكَىٰ عَمْرَ عَلَيْهَا ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَا اللَّهِ عَلَىٰ يَهُودِيَّةٍ يُبْكَىٰ عَمْرَ عَلَيْهَا ، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا » .

(١) ذات الجنب: الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها. (انظر: النهاية، مادة: جنب).

(٢) المبطون: صاحب الإسهال، وقيل: صاحب الاستسقاء، ويقال: بُطن، إذا أصابه داء في بطنه. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١٥٣/١).

(٣) الضبط بضم الجيم من (ظ) ، (س) ، وحاشية (ف) منسوبًا لنسخة ، وضبطه في (ف) بفتحها . قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (١ / ١٥٣) : «أكثر الروايات فيه بضم الجيم ، ورواه بعضهم بالفتح ، وهما صحيحان ، وروي بجمع بالكسر فيها وهو صحيح أيضًا . قيل : معناه تحوت بولدها في بطنها ، وقيل : بل من نفاسه ، وقيل : بل تموت بكرًا لم تفتض ، وقيل : صغيرة لم تحض» . اه.

(٤) في (ف): «شهيدة»، والمثبت من (ظ)، (س)، والموضع السابق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٢٦)، ومن «شرح السنة»، «صحيح ابن حبان». قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (٧٢٦): «جاء شهيد فيها بلفظ المذكر، وهو الوجه، والذكر والأنثى فيه سواء».

٥ [ ٧٧٤] [التحفة: خ م ت س ١٧٩٤٨].

- (٥) قوله: «عن عبد اللّه بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن» كذا في (ف)، (ظ)، (س)، «صحيح ابن حبان» (٣١٢٦) من طريق عمر بن سعيد بن سنان، عن أبي مصعب، ووقع في «الموطأ» رواية محمد بن الحسن الشيباني (٣٢٠)، رواية يحيى الليشي (٨٠٣)، رواية سويد الحدثاني (٤٠٧)، «مسند الموظأ» (١١٥) من طريق القعنبي: «عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحن». وذكر الدارقطني في «العلل» (٤١٧/١٤) أنه اختلف فيه على مالك، شم ذكر الاختلاف، وأن بعض الرواة عنه قالوا: «عن أبيه»، وبعضهم لم يقل، ثم قال: «ويشبه أن يكون عبد الله بن أبي بكر سمعه هو وأبوه من عمرة، واللّه أعلم». وينظر: «الإتحاف».
- - (٧) من (ظ)، وهو ثابت في «صحيح ابن حبان» ، وما وقفنا عليه من روايات «الموطأ» .
  - (٨) ليس في (ظ) ، وهو ثابت في «صحيح ابن حبان» ، وما وقفنا عليه من روايات «الموطأ» .





• [٥٧٧] أُخْبُ ثَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّقَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ، أَنَّهُ قَالَ : هَلَكَتِ امْرَأْتِي ، فَأَتَانِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرْظِيُ يُعَزِّينِي بِهَا ، فَقَالَ : فَحَمَّدُ اللَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ ، عَالِمٌ عَايِدٌ مُجْتَهِدٌ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَكَانَ بِهَا مُعْجَبًا ، وَلَهَا (١) مُحِبًا ، فَمَانَتْ ، فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجُدَ السَيعِتْ بِهِ ، فَجَاءَتُهُ ، مُعْجَبًا ، وَلَهَا (١) مُحِبًا ، فَمَانَتْ ، فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجُدَدً ، وَإِنَّ امْرَأَةٌ سَمِعَتْ بِهِ ، فَجَاءَتُهُ ، وَقَالَتْ : إِنَّ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا ، لَيْسَ يُجْزِينِي إِلّا مُشَافَهَتُهُ ، فَذَهَبَ النَّاسُ ، وَلَوْمَتْ بَابَهُ ، وَقَالَتْ : مَا لِي مِنْهُ بُدُّ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَةً أَرَادَتُ أَنْ النَّاسُ ، وَلَوْمَتْ بَابَهُ ، وَقَالَتْ : مَا لِي مِنْهُ بُدُّ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَةً أَرَادَتُ أَنْ النَّاسُ ، وَلَوْمَتْ بَابَهُ ، وَقَالَتْ : مَا لِي مِنْهُ بُدُّ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَةً أَرَادَتُ أَنْ اللّهُ مُلْكَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي مِعْتُكَ أَنْ الْمَنْعُوثُ وَقَالَتْ : إِنِّي السَعَعْرِثُ مِنْ جَارَةٍ لِي جُلِيّا ، فَكُنْتُ أَلْبَيْهُ وَقَالَتْ : إِنِّي اللّهُ مَلْمُ اللّهُ بَعْرُقِ لِي جُلِيّا ، فَكُنْتُ أَلْبَسُهُ وَأُعِيرُهُ ، فَلَبِتَ وَقَالَتْ : إِنِّي السَعَعْرُتُ مِنْ جَارَةٍ لِي جُلِيّا ، فَكُنْتُ أَلْبَعُمْ وَالْإِلَهِ ، فَقَالَتْ : وَمُا لَاللهُ ، ثُمَّ أَخَذُهُ مِنْكَ وَهُو أَحْدُ لِكَ أَحْلُ اللّهُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُو أَحَدُ فِي مِنْ أَلَا لَهُ ، وَمَانًا ، فُمَ أَخَذُهُ مِنْكَ وَهُو أَحْدُهُ مِنْكَ وَهُو أَحَدُ بِي مِنْ اللّهُ ، فَمَ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُو أَحَدُ اللّه ، فُمَ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُو أَحَدُ اللّه ، فَمْ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُو أَحَدُ اللّه ، فَمْ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُو أَحَدُ اللّه ، فَمْ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُو أَحَدُ الله ، فَنَا مَاكُولُ اللّه ، فَأَ فَاللّهُ مُعْوَلِهُ اللهُ وَقُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# ٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي (٦) الإِخْتِفَاءِ (٧)

٥ [٧٧٦] أَخْبِ رُا أَبُومُ صْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ

(٢) في (ظ): «أريد».

<sup>(</sup>١) في (ظ): «لها» بدون الواو.

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «قالت».

<sup>\$[99/</sup>أ]. (فقال».

<sup>(</sup>٥) في (ف): «إي»، والمثبت من (ظ). قال الزرقاني في «شرحه» (٢/ ١١٧): «بفتح، فسكون، نــــــــــاء للقريب».

<sup>(</sup>٦) قوله: «ما جاء في» من (ظ). [٣/ ب - ظ].

<sup>(</sup>٧) الاختفاء: الاستخراج، أو من الاستتار؛ أي السرقة في خُفْية. والمختفي: النَّبَاش عند أهل الحجاز. (انظر: النهاية، مادة: خفا).

٥ [٧٧٦] [الإتحاف: أبو قرة قط طحب كم حم ٧٣١٩].

## المنابعة الم





عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِي اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ

- [٧٧٧] أخبر الله أبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَاثِشَةَ، أَنَّهَ اكَانَتْ، تَقُولُ: كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ (١) مَيْتًا، كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ.
- [٧٧٨] أخب را أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ، أَنَهُ قَالَ: مَا أُحِبُ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ، وَلَأَنْ أُدْفَنَ فِي غَيْرِهِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ قَالَ: مَا أُحِبُ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ، وَلَأَنْ أُدُفَنَ فِي غَيْرِهِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا طَالِمٌ، فَلَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ، وَإِمَّا صَالِحٌ، فَلَا أُحِبُ أَنْ يُنْبَشَ لِي عِظَامُهُ.
- [٧٧٩] صرثنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَاثِزِ سَلَّمَ ، حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ (٢) .

قَالِ اللهِ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمُّهِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ (٤) أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمُّهِ.

# ٧- بَابُ (٥) غُسْلِ الْمَيِّتِ

٥ [٧٨٠] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ .

<sup>(</sup>١) في (ف) ، (س) : «الميت» ، والمثبت من (ظ) ، ومما وقفنا عليه من روايات «الموطأ» ؛ كرواية يحيى بن يحيى ( ١١٨) ، الحدثاني (٤٠٩) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ليس في (ظ) ، وقد رواه محمد بن الحسن الشيباني في «الموطأ» (٣١٢) ، وعبد الرزاق في «المصنف» (٦٥٥١) ، ويحيئ بن يحيئ في «الموطأ» (٧٨٦) ، والبيهقي في «الكبرئ» (٧٦٣٢) من طريق ابن بكير ، جميعا عن مالك .

<sup>(</sup>٣) قوله: «لم نر» في (ظ): «ولم أر». (٤) في (ظ): «كره».

<sup>(</sup>٥) ليس في: (ظ)، وكذا فيها يستقبل من أبواب في هذه القطعة .

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى الحديث الذي سيأتي برقم (٨٠٣) وقع مقدمًا في (ظ) قبل الحديث السابق برقم (٧٤٥).

٥ [٧٨٠] [الإتحاف: قط طحم خز ٣١٣٨].

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن على» من (ظ).

# المؤطِّكُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





- ٥ [٧٨١] أَضِ لُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا حِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا حِينَ تُوفِّيَتِ ابْنَتُهُ ﴿ ، فَقَالَ : «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ بِمَاءِ وَسِدْرِ (١ ) ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا (٢ ) ، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنَّنِي » ، قَالَتْ : فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ (٢ ) ، وَقَالَ : «أَشْعِرْنَهَا (١٤) إِيَّاهُ» . يَعْنِي (٥ ) إِزَارَهُ .
- [٧٨٢] أخب الله مُضعَب، قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَاللَّهِ، أَنَّهَا غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ حِينَ تُوفِّي، فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ (٢): إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرُدِ، فَهَ لُ عَلَيْ مِنْ غُسْلِ؟ قَالُوا (٧): لَا.

أخب را أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ: إِذَا

٥ [٧٨١] [التحفة: خ م دس ق ١٨٠٩٤].

٥ [٩٩] ب].

<sup>(</sup>١) السدر: شجر النَّبْق، واحدتها سِدْرَة. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٢٤٨).

 <sup>(</sup>٢) الكافور: طيب معروف، يكون من شجر بجبال الهند والصين، ويوجد في أجواف الكافور، وهو أنواع. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢٤٨/١).

<sup>(</sup>٣) بفتح الحاء من (ظ)، قال النووي في «شرح مسلم» (٧/٣): «هو بكسر الحاء وفتحها لغتان، يعني: إزاره، وأصل الحقو معقد الإزار، وجمعه أحق وحقي، وسمي به الإزار بجازا لأنه يشد فيه». الحقو: معقد الإزار، ويسمئ به الإزار للمجاورة، والجمع: أحق وأحقاء. (انظر: النهاية، مادة: حقا).

<sup>(</sup>٤) أشعرنها: اجعلن لها شعارا، وهو: ما يلي الجسم من الثياب. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢٤٨/١).

<sup>(</sup>٥) في «شرح السنة» للبغوي (١٤٧٢) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «تعني».

<sup>(</sup>٦) قوله : «قوله فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت» وقع في (ف)، (س): «فقالت لمن حضرها من المهاجرين»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما وقفنا عليه من روايات «الموطأ» الأخرى؛ كروايـة محمد بن الحسن (٣٠٤)، يحيى بن يحيى (٧٥٣)، الحدثاني (ص ٣١١).

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «فقالوا».





مَاتَتِ الْمَزْأَةُ ، وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يُغَسِّلْنَهَا ، وَلَا مِنْ ذِي قَرَابَتِهَا أَحَـدٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا ، وَلَا زَوْجُ عِلَهُا ، وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ .

وَالْهَاكَ : وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ ، يَمَّمْنَهُ أَيْضًا .

قَالَ لَكَ : وَلَيْسَ عِنْدَنَا لِغُسْلِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ ، وَلَا (١) لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ ، وَلَا (نَا لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ ، وَلَكِنْ يُغَسَّلُ فَيُطَهَّرُ .

#### ٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثَنِ الْمَيَّتِ

ه [٧٨٣] أخبر الله مُضعَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كُفِّنَ فِي ثَلَائَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ (٢) .

٥ [٧٨٤] أَخْبِى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاثِمَةَ خَالْثُهُ ، وَاللَّهِ عَالِيَّةً ، لَـيْسَ فِيهَا عَائِشَةَ خَالِثُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ ، لَـيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .

ه [ ٧٨٥] أخبر المُبَدِّ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَة ، وَهُوَ مَرِيضٌ : فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ عَائِشَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ ، فَقَالَ الْأَبُوبَكُ رِ : خُذُوا هَذَا الثَّوْبِ - لِثَوْبِ عَلَيْهِ ، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ (٣) ، أَوْ زَعْفَرَانٌ (١٤) - فَاغْسِلُوهُ ، ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ ، عَلَيْهِ ، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ (٣) ، أَوْ زَعْفَرَانٌ (١٤) - فَاغْسِلُوهُ ، ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «موصوف ولا» في (ظ): «مؤقت وليس».

٥ [٧٨٣] [الإتحاف: جاحب طحم ش ٢٢٢٩].

<sup>(</sup>٢) السحول والسحولية: منسوبة إلى سحول قرية باليمن ، تصنع فيها هذه الثياب ، وهو شوب أبيض نقى من القُطن . (انظر: النهاية ، مادة: سحل) .

٥ [٧٨٤] [الإتحاف: جاحب طحم ش ٢٢٢٩].

<sup>[1/1..]</sup> 

<sup>(</sup>٣) المشق: الطين الأحمر، ويستخدم في صبغ الثياب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مشق).

<sup>(</sup>٤) الزعفران: صبغ أصفر اللون له رائحة طيبة . (انظر: اللسان، مادة: زعفر) .

# المُوطِّئُ اللِّهُ الْمِعْ الْمِعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





فَقَالَتْ (١) عَائِشَةُ: وَمَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ (١).

• [٧٨٦] أخبرا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزِّرُ، وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثَةِ (٤)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ (٥) فِيهِ.

# ٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَنُوطِ وَاتِّبَاعِ الْمَيَّتِ بِنَارٍ (٦)

- [٧٨٧] أخبى أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا : أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُ ، ثُمَّ حَنِّطُ ونِي ، وَلا تَذُرُوا عَلَى كَفَنِي حَنُوطًا ، وَلا تَتَّبِعُونِي بِنَارِ ﴿ .
- [٧٨٨] أخبر المُومُضعَب، قَالَ: حَدَّثنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ (^^)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ (٩٩) نَهَىٰ أَنْ يُتَّبَعَ بِنَارِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

# ١٠- بَابُ مَا يَقُولُ (١٠) الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ

• [٧٨٩] أخبر الله مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ (٨) ،

<sup>(</sup>١) في (ظ): «قالت».

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «المهلة» ، وفي (ظ) : «للمهنة» وصحح عليه ، ونسبه للأصل ، والمثبت من حاشية منسوبا لابن فاروا ، وهو الموافق لما وقفنا عليه من روايات «الموطأ» ؛ كرواية يحيئ بن يحيئ (٧٦٠) ، الحدثاني (ص ٣١٢) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «بن عوف» من (ظ).

<sup>(</sup>٤) قوله : «في الثوب الثالثة» في (ظ) : «بالثوب الثالث» .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «لف».

<sup>(</sup>٦) قوله: «الميت بنار» في (ظ): «النار».

<sup>(</sup>٧) قوله: «عن أبيه» ليس في رواية يحيى بن يحيى (٧٦٨).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [۱/ب - ظ]. (۸) من (ظ).

<sup>(</sup>٩) صحح عليه في (ظ). «يفعل».

## المنافظة المنافظة



عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ (١) كَيْفَ يُصَلِّي (٢) عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ (٣) أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ ، أُخْبِرُكَ ، أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ ، وَحَمِدْتُ اللَّهَ ، وَصَلَّيْتُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ (٤) ﷺ ، ثُمَّ أَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيتًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْلَهُ .

• [٧٩٠] أخبر البُومُضعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ ، أَنَّهُ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ٥٠.

## ١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِلِ

٥ [٧٩١] أَخْبِ رُا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ (٦) ، أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ (٧) بُنِ أَبِي وَقَّاصِ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ مَاتَ ، فَتَدْعُولَهُ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ (^) النَّاسُ ، مَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «أنه سئل» في (ف) ، (س): «وسئل» ، والمثبت من (ظ) .

<sup>(</sup>٢) في «شرح السنة» للبغوي (١٤٩٦) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «تصلي»، وفي «فضل الصلاة على النبي» للقاضي إسهاعيل (٩٣) عن أبي مصعب: «نصلي».

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «النبي».

<sup>(</sup>٣) بعده في (ظ): «قال».

<sup>۩[</sup>٠٠١/ب].

<sup>(</sup>٥) من (ظ).

٥ [ ٧٩١] [الإتحاف: طش طح حم ٢١٧٦] [التحفة: م د ١٧٧١٣].

<sup>(</sup>٦) قوله: «زوج النبي ﷺ من (ظ).

<sup>(</sup>٧) قوله : «يمر عليها بسعد» في (ف) ، (س) : «توضع جنازة سعد» ، والمثبت من (ظ) ، وروايات «الموطأ» الأخرى ؛ كرواية يحيي بن يحيي (٧٨٢) ، الحدثاني (٣٩٦) ، ومن «مسند الموطأ» (٣٩٦) من طريق سعيد بن كثير بن عفير والقعنبي ، ووقع في «شرح السنة» (١٤٩١) : «يمرعليها سعد» .

<sup>(</sup>A) قوله: «ما نسي» ليس في «شرح السنة» ، «الموطأ» رواية يحيي بن يحيى ، وصحح عليه في (ظ) ، ونسبه لابن فاروا ، وفي حاشيتها : «في الأصل : ما أسرع الناس ، وسقط لفظة : ما نسي ، وثبتت عند ابن فاروا» .

• [٧٩٢] أخبرًا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى عَمَر بْنِ الْخَطَّابِ رَجِيلِهُ عَلَى الْمَسْجِدِ.

# ١٢- بَابُ مَا يُكْرَهُ (١٦) فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ مِنَ السَّاعَاتِ

- [٧٩٣] أخبرًا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ <sup>(٢)</sup> بْنَ عُمَرَ كَـانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ <sup>(٣)</sup> بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْح <sup>(٤)</sup> إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا .
- [٧٩٤] أَخْبُ الْ أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُويْطِبٍ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوفِّيتْ ، وَطَارِقٌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُويْطِبٍ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوفِّيتْ ، وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَأُتِي بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ ، فَوْضِعَتْ بِالْبَقِيعِ ، وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصَّبْحِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ : فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا : إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمُ الْآنَ ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا (٥) حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ .

## ١٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

٥ [٧٩٥] أَخْصِرًا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ (٦) بْنِ

• [٧٩٢] [الإتحاف: حب ط كم حم ١٥٧٩٤].

(١) كتبه في (ف) بالتاء والياء معًا ، وفي (س): «تكره».

(٢) قوله: «عبد اللَّه» من (ظ). (٣) في (ظ): «الجنائز».

- (٤) في (ف)، (س): «الغداة»، والمثبت من (ظ)، وروايات «الموطأ» الأخرى؛ كرواية محمد بن الحسن (٣١٣)، يحيى بن يحيى (٧٨٠)، الحدثاني (ص ٣١٤)، ومن «معرفة السنن والآثار» (٥٢٤٥) من طريق ابن بكير.
- (٥) في (ف) ، (س): «تتركوه» ، والمثبت من (ظ) ، وروايات «الموطأ» الأخرى ؛ كرواية يحيى بن يحيى (٧٧٩) ، الحدثاني (ص ٣١٤) ، ومن «السنن الكبرى» للبيهقي (٢٤٦٨) من طريق القعنبي وابن بكير .

٥ [ ٧٩٥] [التحفة: م دت س ق ١٠٢٧٦].

(٦) بعده في «شرح السنة» للبغوي (١٤٨٧) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «بن عمرو». وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ٢٦٠): «هكذا قال يحيئ، عن مالك: «واقد بن سعد بن معاذ»، وتابعه على ذلك أبو المصعب وغيره، وسائر الرواة عن مالك يقولون: «عن =

## 





- سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَنْ عَاذِ الْأَبِي طَالِبِ وَلِنْفُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ ١٠ .
- [٧٩٦] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ (١) : مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ فِي جِنَازَةٍ إِلَّا أَمَامَهَا ، قَالَ : ثُمَّ يَأْتِي الْبَقِيعَ ، فَيَجْلِسُ حَتَّىٰ يَمُرُّوا عَلَيْهِ .
- ٥ [٧٩٧] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ (٢)، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا (٣).
- [٧٩٨] أخب رُا أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ ﴿ لِللَّهُ يَقُدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فِي جِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.
- [٧٩٩] أَخْبَى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْمَشْئُ وَرَاءَ الْجِنَازَةِ مِنْ خَطَأَ السُّنَّةِ .
- [٨٠٠] صرثنا مَالِكُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ ، فَاتَّبَعَهَا إِلَى الْبَقِيعِ جَلَسَ ، حَتَّىٰ يَمُرُّوا عَلَيْهَا (٤) .

۱۵ [۱۰۱/أ]. (۱) في (ف) ، (س) : «أنه قال» ، والمثبت من (ظ) .

٥ [٧٩٧] [الإتحاف: طح طحب حم ٩٦٠١، طح ط ٢٥٢٣].

- (٢) بعده في (ف) ، (س) : «قال» ، والمثبت بدونه من (ظ) ، ومما وقفنا عليه من روايات «الموطأ» ؛ كرواية محمد بن الحسن (٣٠٧) ، يحيى بن يحيى (٧٦٣) ، ومن «الفصل للوصل» للخطيب البغدادي (١/ ٣٣٧) من طريق القعنبي .
  - (٣) هلم جرا : معناها استدامة الأمر واتصاله . (انظر : النهاية ، مادة : جرر) .
- (٤) هذا الحديث من (ظ)، وهو ثابت في رواية الحدثاني (٣٩٩)، يحيى بن بكير مخطوط (٨/ق ٦٢/أ).

واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» ، وهو الصواب - إن شاء الله ، وكذلك قال ابن عيينة وزهير بن معاوية ، وهو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأشهلي الأنصاري ، يكنى : أبا عبد الله ، مدني ، ثقة» .

### المُوطِّا إِللَّهِ الْمِعَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



- ٥ [ ٨٠١] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ مُعَبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيّ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعْبَدِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيّ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِحِنَازَةٍ ، فَقَالَ : «مُسْتَرِيحٌ و (١) مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْمُسْتَرِيحُ مِنْ \* نَصَبِ (٣) مَا الْمُسْتَرِيحُ مِنْ \* نَصَبِ (٣) مَا الْمُسْتَرِيحُ مِنْ \* نَصَبِ (٣) اللَّذِيْا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ : الْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ ، وَالْبِلَادُ ، وَالْبِلَادُ ، وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ : الْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ ، وَالْبِلَادُ ، وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ : الْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ ، وَالْبِلَادُ ، وَاللَّهَ وَالْبُ
- [٨٠٢] أَخْبَى اللَّهُ مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِجَنَايْزِكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ، أَوْ شَرُّ تُلْقُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.
- [٨٠٣] أخبر المُ أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ، أَبَا أُمَامَة بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذِنُوا (٥٠).

آخِرُ كِتَابِ الْجَنَائِزِ .

#### \* \* \*

٥ [٨٠١] [الإتحاف: ط ٤٠٢٢ ، حب ط حم ٤٠٨٧] [التحفة: خ م س ١٢١٢٨].

<sup>(</sup>١) في «شرح السنة» للبغوي (١٤٥٣) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «أو».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وما المستراح» في (ظ): «والمستراح».

١ [٢/أ-ظ].

<sup>(</sup>٣) النصب: التعب والشقاء. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله» وقع في (ظ) مؤخرًا بعد قوله: «والمستراح منه العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب».

<sup>• [</sup>۲۰۸] [التحفة: ع ۱۳۱۲٤].

<sup>• [</sup>٨٠٣] [الإتحاف: ط ٢٤٧].

<sup>(</sup>٥) الضبط بسكون الهمزة وكسر الذال من (ظ).





# ٨- کِتَا فِي الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا

#### ١- بَابُ الْغُسْلِ لِلْإِهْلَالِ

- ٥ [ ٨٠٤] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ الْبِيهِ ١٠ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ بِالْبَيْدَاءِ (٢) ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبِيهِ ١٠ أَنُ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِيهِ ١٠ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ، ثُمَّ لْتُهِلَّ » .
- [ ٨٠٥] أخبى أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ (٣) عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ خَيِنْتُ بِذِي الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ (٣) عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ خَيِنْتُ بِذِي الْمُحَلَيْفَةِ (٤) ، فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلً (٥) .
- [٨٠٦] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ (٢) قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ .

<sup>(</sup>١) وقع كتاب المناسك في (ظ) بعد كتاب الجهاد.

المناسك: جمع منسك، وهو: المتعبد، ويقع على المصدر والزمان والمكان، ثم سميت أمور الحج كلها مناسك. (انظر: النهاية، مادة: نسك).

٥ [ ٨٠٤] [التنخفة: س ١٥٧٦١].

١٠١] ا

<sup>(</sup>٢) البيداء: الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوبا، وفيها اليوم مبنى التلفاز والكلية المتوسطة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٦٧).

<sup>• [</sup>٥٠٨] [التحقة: س ١٥٧٦١]. (٣) في (ظ): «ابنة».

<sup>(</sup>٤) ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة، وهي قرية تبعد عن المدينة عبلى طريق مكنة تسعة كيلو مترات جنوبًا، وهي اليموم بلدة عامرة، وتعرف عند العامة ببشار على. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٥) **الإهلال:** الإحرام. (انظر: النهاية، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٦) في (ف)، (س): «للإحرام»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» مثل: رواية يحيي (١١٥٢)، ورواية الحدثاني (٤٨٣)، وابن بكير (١/ق ٨٨ ب).





#### ٧- بَابُ غُسْلِ الْمُحْرِمِ (١)

٥ [ ١٨٠٧] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ (٢) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا فِي الْأَبْوَاءِ (٣) ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ (١) رَأْسَهُ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَىٰ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ مَخْرَمَةَ : لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَىٰ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَوْنَيْنِ (٥) ، وَهُو يَسْتَتِرُ (٢) بِثَوْبٍ ، قَالَ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَعَالَ : فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ فَقَالَ : مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ حُنَيْنٍ ، وَهُو مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ ، فَطَأَطَآهُ (٧) حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُ عَلَيْهِ : اصْبُبُ .

٥ [٨٠٧] [التحفة: خ م دس ق ٣٤٦٣].

- (٢) في «جزء فيه ثلاثة عشر حديثا من رواية أبي مصعب» : «عن» .
- (٣) الأبواء: واد من أودية الحجاز، به آبار كثيرة ومزارع عامرة، والمكان المزروع منه يسمى اليوم «خريبة» ويبعد المكان المزروع عن بلدة «مستورة» شرقا ثهانية وعشرين كيلومترًا، والمسافة بين الأبواء و«رابغ» (٤٣) (ثلاثة وأربعون) كيلومترًا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٧).
- (٤) المحرم والحرام: الذي أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما ، من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح والمصيد وغير ذلك ، والجمع: حُرُم. (انظر: النهاية ، مادة: حرم).
- (٥) القرنان: منارتان تبنيان على رأس البئر من حجارة ، تعرض عليهما خشبة تسمى النعامة ، تعلق فيها البكرة . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٣٥٦).
- (٦) في (ظ)، «جزء فيه ثلاثة عشر حديثا من رواية أبي مصعب»: «يُسْتَر»، وفي «سنن ابن ماجه» (٢٩٤٦) عن أبي مصعب، و «صحيح ابن حبان» (٣٩٥٢) عن الحسين بن إدريس عن أبي مصعب كالمثبت.
  - ١ [٥٤/ب ظ].
  - (٧) **طأطأ الثوب:** خفض الثوب وأزاله عن رأسه. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>۱) بعده في (ظ): «رأسه» ، ولم يثبت فيها لدينا من روايات «للموطأ» مثل: رواية يحيى (٣/ ٤٥٦) ، ورواية الحدثاني (١/ ٣٧٩) ، وابن بكير (١/ ق ٨٨ ب) ، كها أن بعض الأحاديث تحت هذه الترجمة جاءت عامة في الغسل ، وليست مقيدة بغسل الرأس .

### كِيَ بَالْمُ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِمِنْ لِلْ





فَصَبَّ عَلَىٰ رَأْسِهِ (١) ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ وَصَبَّ عَلَىٰ رَأْسِهِ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ .

- [٨٠٨] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ''، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ الْمَكْفَ قَالَ لِيَعْلَىٰ بْنِ مُنْيَةَ '' ، وَهُ وَ يَصُبُ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً ، وَهُ وَ يَغْتَسِلُ اصْبُبْ عَلَىٰ الْرَأْسِي . فَقَالَ يَعْلَىٰ بْنُ مُنْيَة : عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً ، وَهُ وَ يَغْتَسِلُ اصْبُبْ عَلَىٰ اللهُ عَمَرُ : اصْبُبْ ' ، فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ أَثُورِيدُ (١٤) أَنْ تَجْعَلَهَا بِي ؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اصْبُبْ (٥) ، فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلَّا شَعَثًا (١٠) .
- [٨٠٩] أخبرًا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثِنَا مَالِكُ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوّى (٧) بَيْنَ القَّنِيَّتَيْنِ حَتَّىٰ يُصْبِحَ ، فَيُصَلِّي الصَّبْحَ ، ثُمَّ يَـدْخُلُ مِنْ الثَّنِيَّةِ النَّيِي بِأَعْلَىٰ مَكَّـةَ (٨) ، وَلَا يَهُ كُلُ مَكَّـةَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا حَتَّىٰ

- (٢) ليس في (ظ).
- (٣) الضبط من (ظ)، وضبطه في (ف) بضم ففتح ثم تشديد، ومنية اسم أمه، واسم أبيه: أمية بن أبي عبيدة. ينظر: «الإكمال» (٧/ ٢٢٨)، «تقريب التهذيب» (١/ ٢٠٩)، «شرح الزرقاني» (٢/ ٣٣٦).
  - ·[1/1.7]
  - (٤) في (ظ): «تريد».
- (٥) في (ف)، (س): «صب»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية يحيي (١١٥٥)، ورواية الحدثاني (٤٨٥)، وابن بكير (١/ ق ٨٨ ب).
  - (٦) الشعث: الشعر المتلبد المغبر. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٣٨٢).
    - [٨٩٩] [التحفة: خد ٨٣٨٠].
- (٧) ذو طوئ : واد من أودية مكة ، وهو اليوم في وسط عمرانها ، ومن أحيائه : العتيبية ، وجرول . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص١٧٦) .
- (٨) الثنية العليا: ما يسمى اليوم: المعلاة، وهو القسم العلوي من مكة، ويطلق اليوم على حيّ وسوق بين الحجون والمسجد الحرام، وفي المعلاة: مقبرة مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٧٧).

<sup>(</sup>١) قوله: «ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه» ليس في «جزء فيه ثلاثة عشر حديثا من رواية أبي مصعب».

### المُوطِّكُ اللهِ عِلْمِ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِيْ





يَغْتَسِلَ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ (١) إِذَا دَنَا مِنْ ذِي طُوّى ، وَيَأْمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُوا (٢) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا .

• [٨١٠] أَخْسِنُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَانَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ إِلَّا مِنِ احْتِلَامٍ (٣).

قَالَ اللّهُ : وَ (٤) سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ : لَا بَاْسَ بِغَسْلِ (٥) الْمُحْرِمِ وَأُسَهُ بِالْغَسُولِ (٢) بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (٧) ، وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأُسَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَمَى بِالْغَسُولِ (٢) بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (٧) ، وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأُسَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ ، وَحِلَاقُ الشَّعَرِ ، وَإِلْقَاءُ التَّفَيْثِ (٨) ، وَلُبْسُ الثَّيَابِ .

### ٣- بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُ مِنَ الثِّيَابِ

٥ [٨١١] أَخِبْ لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>۲) كذا في (ف)، (ظ)، (س) بحذف النون، وكذا وقع في رواية محمد بن الحسن (٤٧٦)، ورواية ابن بكير (١/ق ٨٨ ب) وكتب تحته: «كذا»، وهو خلاف الجادة، ويمكن أن يخرج على أنه لغة لبعض العرب يحذفون نون الرفع من الأفعال الخمسة لمجرد التخفيف، وينظر: «شرح مسلم للنووي» (٣٦/٣، ٢/٧/٧)، وجاء في رواية يحيى بن يحيى (١١٥٦)، ورواية الحدثاني (٤٨٥): «فيغتسلون» على الجادة.

<sup>(</sup>٣) في (س): «الاحتلام».

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «بأن يغسل».

<sup>(</sup>٦) الغسول: الماء الذي يُغتسل به . (انظر: مختار الصحاح ، مادة: عسل) .

 <sup>(</sup>٧) العقبة: بين منى ومكة المكرمة، بينها وبين مكة المكرمة نجو ميلين، ومنها ترمى جمرة العقبة،
 والجمرة هي الحصا. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٧١).

<sup>(</sup>٨) التفث: الوسخ والشعث كطول الظفر، ونحوه. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٤٦٢).

٥ [ ٨١١] [التحفية: خم دس ق ٨٣٢٥].

رَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا ('') الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِم، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ('')، وَلَا الْبَرَانِسَ (''')، وَلَا الْجَفَافَ ('')، وَلَا الْبَرَانِسَ (''')، وَلَا الْجَفَافَ ('')، وَلَا الْجَفَافَ ('')، وَلَا الْجَفُونُ ('')، وَلْيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا وَرُسُ ('')».

قَالَ: وَسِئِلِ اللَّهِ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ (١٨) النَّبِيِّ عَيْلِةٌ ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا (٩) فَلْيَلْ بَسْ

- (۱) في (ظ)، «سنن ابن ماجه» (٢٩٤١) عن أبي مصعب، و «شرح السنة» للبغوي (١٩٧٥)، «الأربعين من رواية مالك عن نافع» للسيوطي (٢١)، كلاهما من طريق إبراهيم بن عبد الصمد عن أبي مصعب، وابن حبان (٣٧٨٨) عن الحسين بن إدريس، عن أبي مصعب: «يلبس»، وفي عوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم (٢٤) عن أبي بكر التاجر، عن أبي مصعب كالمثبت.
- (٢) السراويل والسراويلات: جمع سروال، أو: سروالة، وهو: لباس يستر العبورة إلى أسفل الجسم. (انظر: معجم الملابس) (ص ٢٣٤).
- (٣) البرانس: جمع برنس، وهو في العربية: قلنسوة طويلة كان الناس يلبسونها في صدر الإسلام. أو: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. والبرنس هو ملبوس المغاربة الآن، ويسمونه: البرنوس. (انظر: معجم الملابس) (ص ٦١).
- (٤) الخفاف: جمع الخف، وهو نوع من الأحذية الجلدية، يلبس فوقها حذاء آخر. (انظر: معجم الملابس) (ص١٥٢).
- (٥) في (ظ)، «جزء فيه ثلاثة عشر حديثا من رواية أبي مصعب»، و «سنن ابن ماجه» (٢٩٤١) عن أبي مصعب: «خفين»، وفي «شرح السنة» للبغوي (١٩٧٥)، «الأربعين من رواية مالك عن نافع» للسيوطي (٢١)، كلاهما من طريق إبراهيم بن عبد الصمد عن أبي مصعب، وابن حبان (٣٧٨٨) عن الحسين بن إدريس، عن أبي مصعب: وعوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم (٢٤) عن أبي بكر التاجر، عن أبي مصعب كالمثبت.
  - (٦) في «جزء فيه ثلاثة عشر حديثا من رواية أي مصعب»: «الزعفران». الزعفران : صبغ أصفر اللون له رائحة طيبة . (انظر: اللسان ، مادة : زعفر) .
    - (٧) الورس: النبت الأصفر الذي يصبغ به . (انظر: النهاية ، مادة : ورس) .
      - (٨) ليس في (ظ).
  - (٩) الإزار والمئزر: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).





سَرَاوِيلَ (۱)»، فَقَالَ (۲): لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا ، وَلَا أَرَىٰ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ (٣)؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهُ مِنْ لُبْسِ الشِّرَاوِيلَاتِ فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الشِّرَاوِيلَاتِ فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الشِّرَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا ، وَلَمْ يَسْتَشْنِ فِيهَا (٤) ، كَمَا اسْتَشْنَى فِي الْخُفَيْنِ .

#### ٤- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّعَةِ (٥)

- ٥ [٨١٢] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ (٢) قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ (٧) ثَوْبَا مَصْبُوغَا بِزَعْفَرَانِ ، أَوْ وَرْسٍ ، وَقَالَ : «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ حُفَّيْنِ (٨) ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ بِزَعْفَرَانِ ، أَوْ وَرْسٍ ، وَقَالَ : «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ حُفِّيْنِ (٨) ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».
- [٨١٣] أخبى الْبُومُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَأَىٰ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَىٰ عَلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَىٰ عَلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٩): مَا هَذَا الثَّوْبُ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٩): مَا هَذَا الثَّوْبُ
- (١) في (ف): «سراويلا» مصروفا، والمثبت من (ظ)، (س) بالمنع من الصرف، وهو الأشهر، وينظر: «عمدة القارى» (٢/ ٢٢١).
- (٢) في (ف)، (س): «قال مالك» والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايمات «للموطأ» مثل رواية يحيي بن يحيي (١١٦١)، ورواية الحدثاني (٤٨٩).
  - (٣) في (ف): «سراويلا»، والمثبت من (س) وهو الأشهر، كما سبق بيانه، وفي (ظ): «شيئا».
    - ۵[۱۰۲]ب].
    - (٤) في (ظ) : «فيه» ، وصحح عليه ونسبه لابن فاروا .
      - (٥) بعده في (ظ): «للمحرم».
      - ٥ [٨١٢][التحفة: خ م س ق ٧٧٢٦].
        - (٦) ليس في (ظ).
        - (٧) في (ظ): «الرجل».
- (٨) الخفان: مثنى الخف، وهو نوع من الأحذية الجلدية، يلبس فوقها حذاء آخر. (انظر: معجم الملابس) (ص١٥٢).
  - (٩) قوله: «بن الخطاب» من (ظ).





الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَهُ؟ فَقَالَ طَلْحَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا هُوَ مَدَرُ (١) ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّكُمْ النَّاسُ ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاهِلًا رَأَى هَذَا الثَّوْبَ ، لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَدْ (٢) كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ ، فَلَا تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهُطُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ .

### ٥- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ<sup>(٣)</sup> الثِّيَابِ الْمُعَصْفَرَةِ<sup>(٤)</sup> لِلْمُحْرِمِ<sup>(٥)</sup>

• [٨١٤] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ (٦) أَبِي بَكُ رِ الصِّدِيقِ وَيُسْفِ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ ، الْمُشَبَّعَاتِ (٧) وَهِيَ مُحْرَمَةٌ ، لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ .

قَالَ: وَسِرُ لَلَكَ عَنْ ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ ، هَـلْ يُحْرَمُ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ زَعْفَرَانٌ ، أَوْ وَرْسٌ .

<sup>(</sup>١) في (ف): «بدر»، والمثبت من (ظ)، (س)، حاشية (ف) منسوبا فيها لنسخة، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية محمد بن الحسن (٤٢٥)، ورواية يحيى بن يحيى (١١٦٤)، ورواية الحدثاني (٤٨٧)، وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٢/ ٣٤٥): «بميم ودال مهملة، أي: مَغْرة». اهـ.

<sup>(</sup>٢) الرهط: ما دون العشرة من الرجال ، وعشيرة الرجل وأهله ، ويجمع على : أرهط وأرهاط ، وجمع الجمع : أراهط . (انظر: النهاية ، مادة : رهط) .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٤) المعصفر والمعصفرة: المصبوغ والمصبوغة بالعُصْفُر من الثياب ، وهو: نبات يُستخرج منه صبغ أصفر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة: عصفر).

<sup>(</sup>٥) قوله: «المعصفرة للمحرم» ليس في (ف)، (س)، وأثبتناه من (ظ)، وهو الموافق للحديث والأقوال التي تحت هذه الترجمة، كما أنه موافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية الحدثاني (١/ ٣٨٢)، ابن بكير (١/ ق ٨٩ أ) حيث جاءت هذه الترجمة عندهما بلفظ: «الرخصة في لبس الثياب المصبغة».

<sup>(</sup>٦) في (س): «بنت».

<sup>(</sup>٧) المشبعات: التي لا ينفض صبغها. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣١١/٢).

### المُوطِّكُ اللِاسِّ الْمِصَّالِكِ الْمِسَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





قال أَبُو مُصْعَبِ: قَالَ مَالِكُ: وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لُبْسُ الْمُشَبَّعَاتِ؛ لِأَنَّ الْمُشَبَّعَاتِ وَالْمُشَبَّعَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ اللهُ الْمُشَبَّعَاتِ اللهُ الْمُشَبَّعَاتِ اللهُ الْمُشَبَّعَاتِ اللهُ الْمُشَبَّعَاتِ اللهُ الل

### ٦- بَابُ لُبْسِ الْمِنْطَقَةِ (٢) لِلْمُحْرِمِ (٣)

- [٨١٥] أَضِّ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْسَنَ عُمَرَ كَسانَ يَكْرَهُ ١ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْسَنَ عُمَرَ كَسانَ يَكْرَهُ ١ أَبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِم.
- [٨١٦] أخب المُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ: أَنَّهُ لَا بَالْسَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ: أَنَّهُ لَا بَالْسَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّدِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قَالَ اللَّ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِي الْمِنْطَقَةِ (٥).

#### ٧- بَابُ تَخْمِيرِ (٦) الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ

- [٨١٧] أخب را أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ف مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرِ الْحَنَفِيُّ ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
- [٨١٨] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ

<sup>(</sup>١) في (س): "تنقص"، وينظر: "عمدة القاري" (٩/ ١٦٣)، و "شرح الموطأ" للزرقاني (٢/ ٣٤٥). [١٠٣].

<sup>(</sup>٢) المنطقة: ما يُشدّ به الوسط. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) قوله : «المنطقة للمحرم» وقع في (ظ) : «المحرم المنطقة» .

<sup>﴿ [</sup>٢٤/أ - ظ].

<sup>(</sup>٤) العقد: الشد والربط. (انظر: اللسان، مادة: عقد).

<sup>(</sup>٥) بعده في (ظ): «إليَّ».

<sup>(</sup>٦) المتخمير: التغطية. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/٢١).





ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ (١) مُحْرِمًا (٢) ، وَخَمَّرَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ : لَـوْلَا أَنَـا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ .

وَلَاكَ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الْإِنْسَانُ مَا كَانَ حَيًّا ، فَإِذَا مَاتَ انْقَضَىٰ عَنْهُ الْعَمَلُ .

• [٨١٩] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمَنْذِرِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ (٣) أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ ﴿ السَّمَاءَ بِنْتِ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ ال

#### ٨- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَخْمِيرِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ

- [٨٢٠] أَجْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ: فَلَا يُخَمِّرُهُ الْمُحْرِمُ.
- [٨٢١] أخب را أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَكَ انَ يَقُولُ: لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ (٤) ١٠.

<sup>(</sup>۱) الجحفة: كانت مدينة عامرة ومحطمة من محطات الحباج بين الحبرمين، ثم تقهقرت قبيل القيرن السادس، وتوجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي (۲۲) كيلو مترا، إذا خرجت من رابغ تسؤم مكة كانت إلى يسارك حوز السهل من الجبل، وقد بنت الحكومة السعودية مستجدًا هناك ينزوره بعض الحجاج. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٠٨).

<sup>(</sup>۲) ليس في (ف) ، (س) ، وأثبتناه من (ظ) ، وهو ثابت فيها لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية يحيي بن يحيي (١/ق ٩٠ أ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «ابنة».

<sup>• [</sup> ٨٢٠] [الإتحاف: حمطش ١٥٥١٩].

<sup>(</sup>٤) القفازان : مثنى قُفّاز ، وهو : لباس الكف من نسيج أو جلد . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : قفز) .

۱۰۳] ه

### المؤطُّ اللَّهِ الْمِالِكِ الْمِالِكِ





### ٩- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ

٥ [٨٢٢] أخب رَا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (١) ﴿ عَلَيْتُهُ ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَا يَعْفُونَ بِالْبَيْتِ. لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

٥ [٨٢٣] أخب را أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو بِحُنَيْنٍ (٢)، وَعَلَى الْأَعْرَابِيًّ قَمِيصٌ، وَبِهِ أَنْرُصُفْرَةِ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ (٣) قَمِيصٌ، وَبِهِ أَنْرُصُفْرَةِ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ (٣) قَمِيصٌ، وَبِهِ أَنْرُصُفْرَةِ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ (٣) أَصْنَعَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْزِعِ قَمِيصَكَ، وَاغْسِلْ هَذِهِ الصَّفْرَةَ عَنْكَ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَةِكَ كَمَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ».

قَالَ اللَّهُ : لَا بَأْسَ بِأَنْ (٤) يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِالدُّهْنِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَقَبْلَ أَنْ يُخْرِمَ ، وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَعْدَ رَمْي الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ .

قَالَ: وَسِرَالَ لَكَ عَنْ طَعَامٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، هَلْ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا مَسَّتُهُ النَّارُ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي فِيهِ زَعْفَرَانٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ ، وَأَمَّا مَا لَـمْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَلَا يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ ، وَأَمَّا مَا لَـمْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَلَا يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ .

### ١٠- بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ

• [ ٨٢٤] أخبى الله بن عُمَر بن عَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَر (٥) ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَر (٥) ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ فِي عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ وَهُ وَهُ وَ

٥ [ ٨٢٢] [التحفة : خ م دس ١٧٥١٨] .

<sup>(</sup>١) قوله: «أم المؤمنين» ليس (ظ).

<sup>(</sup>٢) حنين : وادٍ من أودية مكة المكرمة ، ويعرف اليوم بوادي الشرائع . (انظر : معالم مكة) (ص٨٧) .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «أن».

<sup>(</sup>٥) قوله: «مولى عبد اللَّه بن عمر» ليس في (ظ).



بِالشَّجَرَةِ، فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: مِنْكَ؟ لَعَمْرِي، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ (١) عَلَيْكَ: لَتَرْجِعَنَ فَلْتَغْسِلَنَهُ ١٠.

- [ ٨٢٥] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ زُينْ لِهِ ( ) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَرِيحَ طِيبٍ وَهُ وَبِالشَّجَرَةِ ( ) وَإِلَى جَنْبِهِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَرِيحَ طِيبٍ وَهُ وَبِالشَّجَرَةِ ( ) ، وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الطَّلْتِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ ؟ فَقَالَ كَثِيرٌ : مِنِّي ، لَبَّدُثُ ( ) كَثِيرُ بْنُ الطَّلْتِ ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ إِلَىٰ شَرَبَةٍ ( ) ، فَاذْلُكُ ( ) مِنْهَا رَأْسَكَ حَتَّى رَأْسِي ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ إِلَىٰ شَرَبَةٍ ( ) ، فَاذْلُكُ ( ) مِنْهَا رَأْسَكَ حَتَّى تُنْقِيهُ فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الطَّلْتِ .
- [٨٢٦] أخبى أُبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ وَ (٧) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمْ أَخْبَرُوهُ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ

<sup>(</sup>١) العزم: القسم. وعزمت عليك: أي: أمرتك أمرا جدا. (انظر: اللسان، مادة: عزم).

١[١/١٠٤] ١

 <sup>(</sup>۲) قوله: «الصلت بن زييد» وقع في (ف) ، (س): «السائب بن يزيد» وهـ و تـ صحيف ؛ والمثبت مـ ن
 (ظ) ، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية محمد بن الحـ سن (٤٠٣) ، ورواية يحيي بن يحيي (١١٨١) ، ورواية ابن بكير (١/ق ٨٩ ب) ، وينظر: «توضيح المشتبه» (٤/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) الشجرة: شجرة السمرة التي كان يحرم منها رسول اللَّه ﷺ، وهي في ذي الحليفة (آبار علي) بني مكانها مسجد ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٤٨).

<sup>(</sup>٤) التلبيد: أن يُجْعل شيء فيه من نحو صمغ ليجتمع الشعر ولا يدخل فيه قمل. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) ضبطه في النسخ الثلاث بسكون الراء ، وكُتب في حاشية (ف) بخط مغاير: «جمعها: شَرَبات» ، والمثبت هو الصواب ، وهو الموافق لما ورد في رواية ابن بكير (١/ق ٨٩ ب) ، وينظر: «المشارق» (٢/ ٢٤٧) ، و «غريب الحديث» لابن قتيبة (٣/ ٧٣٠) .

<sup>(</sup>٦) في (ف)، (س): «وادلك»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما لدينا من روايات للموطأ مثـل روايــة محمد بن الحسن (٤٠٣)، ورواية يحيي بن يحيي (١١٨١)، ورواية الحدثاني (٤٩٢).

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : «وعن».



سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةُ (١) ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ عَنِ الطِّيبِ ، فَنَهَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢) ، وَأَرْخَصَ لَهُ فِيهِ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ .

#### ١١- بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِهْلَالِ

٥ [٨٢٧] أخبى الله عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْلِيْ قَالَ : «يُهِلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ عُمْرَ ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَيْلِيْ قَالَ : «يُهِلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلُ السَّامِ مِنَ الْحُحْفَةِ ، وَأَهْلُ نَجْدِ (٣) مِنْ قَرْنِ » .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (٤): وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِـلُ أَهْـلُ الْيَمَنِ مِـنْ يَلَمْلَمَ (٥)».

٥ [٨٢٨] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالُكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ (٢) قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ يَنَيُّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّ وا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (٧) : أَمَّا ﴿ هَوُلَاءِ الثَّلاثُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلَ نَجْدِ مِنْ قَرْنٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (٧) : أَمَّا ﴿ هَوُلَاءِ الثَّلاثُ

<sup>(</sup>١) الجمرة: اسم لمجتمع الحصى . (انظر: تهذيب الأسماء للنووي) (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن عبد اللَّه» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٣) نجد: إقليم يقع في قلب الجزيرة العربية ، تتوسطه مدينة الرياض ، ويشمل القصيم ، وسدير ، والأفلاج ، واليهامة ، وحائل ، والوشم ، وغيرها ، ويتصل بالأحساء شرقا ، وبالحجاز غربا ، وباليمن جنوبا ، وبادية العرب شهالا . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٣١٢) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «بن عمر» ليس في (ظ) ، ولا في «جزء فيه ثلاثة عشر حديثا من رواية أبي مصعب» ، وبعده في «السنن» لابن ماجه (٢٩٢٦) عن أبي مصعب : «أما هذه الثلاثة فقد سمعتها من رسول اللَّه ﷺ .

<sup>(</sup>٥) يلملم: وادٍ جنوب مكة على مسافة مائة كيلومتر. فيه ميقات أهل اليمن بمن يأتي على الطريق التهامي. وقد هجر هذا الميقات من بعد سنة ١٣٩٩هـ، لبعده عن الطريق الحديثة، ويقال فيه أيضا: ألملم. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن عمر» ليس في (ظ).

<sup>1 [</sup> ٤٦] ب - ظ].

#### كَتَاكِلِنَالِنَاكِ





- فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١) وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «وَيُهِلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».
- [٨٢٩] أخبرًا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَ مِنَ الْفُرِعِ (٢ ) .
- [ ٨٣٠] أخبر الله بن عُمَر أَهُو مُصْعَبِ ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَهَلَ مِنْ إِيلِياءً (٣٠) أَ.
- ٥ [ ٨٣١] أخبرُ الله ومُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَ مِنَ الْجِعِرَانَةِ (٤) بِعُمْرَةٍ.

#### ١٢- بَابُ الْعَمَلِ فِي الْإِهْلَالِ (٥)

٥ [ ٨٣٢] أَجْبِ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسنِ عُمَر ، أَنَّ

• [٢٧٩] [الإتحاف: حب ط كم حم ١٥٧٩٤].

- (۲) الضبط من (ظ) وهو الصحيح، وضبطه في (س) بضم الفاء والراء، وهو صحيح أيضا، وضبطه في (ف) الضبط من (ظ) وهو السراء، وينظر: «تنوير الحوالك» (۱/ ۱۹۱)، و«شرح الزرقاني» (۲/ ۳۱۰)، و«التعليق على الموطأ» للوقشي (۱/ ۲۷۲، ۲۷۲).
  - (٣) إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس، ومعناه: بيت اللّه. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٤٠).

١[٤٠١/س].

- (٤) الجمرانة: مكان بين مكة والطائف يقع شمال شرقمي مكة في صندر وادي سرف، ولا زال الاسمم معروفا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٠٩).
- (٥) قوله: «في الإهلال» وقع في (ف) ، (س): «بالإهلال» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» مشل رواية يحيى بسن يحيى (١٩٩١) ، ورواية الحدثاني (٤٩٧) ، ورواية ابن بكير (١/ق ٩٠ ب).
  - ٥ [٨٣٢] [التحفة: خ م دس ٨٣٤٤].

<sup>(</sup>۱) بعده في (ف) ، (س) : «قال» ، ولعل عدم إثباتها أولى كما في (ظ) ، وما لدينا من روايات «للموطمأ» مثل رواية محمد بن الحسن (٣٨١) ، ورواية ابن القاسم (٢٨٥) ، ورواية الحدثاني (٤٩٦) ، ورواية ابن بكير (١/ق ٩٠ أ) .

تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَبَيْكَ (١) اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (٢) لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ» .

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَالْعَمَلُ: وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ وَالْعَمَلُ.

٥ [٨٣٣] أَخْبِى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَرْكَبُ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ (٢) بِهِ رَاحِلَتُهُ (٧) أَهَلً .

٥ [ ٨٣٤] أَخْبِ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ

- (٢) في (ظ): «له».
- (٣) بعده في (ف) ، (س) : «لا شريك لك لبيك» ، وليس في : (ظ) ، «شرح السنة» للبغوي (١٨٦٥) من طريق من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، «عوالي مالك» رواية الحاكم (٥٣) من طريق محمد بن هارون التاجر ، عن أبي مصعب ، ولا فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية محمد بن الحسن (٣٤٦) ، ورواية ابن القاسم (٢٢١) ، ورواية يحيى بن يحيى (٣٤٦) ، ورواية الخدثاني (٤٩٧) ، ورواية ابن بكير (١/ق ٩٠ ب) .
- (٤) سعديك: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة ، وإسعادًا بعد إسعاد. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣٢٦/٢).
  - (٥) في «شرح السنة» للبغوي ، وعوالي مالك رواية الحاكم : «الرُّغبي)».

الرغب، والرغبة، والرغباء: السؤال والطلب. إذا حرص على الشيء وطمع فيه. (انظر: النهاية، مادة: رغب).

- (٦) في (ف) ، (س) : «استوى» ، والمثبت من (ظ) وهو مناسب للسياق .
- (٧) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).
  - ٥ [ ٨٣٤] [التحفة: خ م دت س ٧٠٢٠].

<sup>(</sup>١) لبيك : أي إجابة لك وهو تثنية ذلك كأنه قال : إجابة لك بعد إجابة تأكيدا . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (١/٣٥٣) .





عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هَـذِهِ (١) الَّتِي تَكْـذِبُونَ عَلَى رَسُـولِ اللَّهِ عَيَّيْ فَيْ اللَّهِ عَيَّيْ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ ، يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ .

٥ [٥٣٨] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَيَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) : رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا . قَالَ : مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا . قَالَ : مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِييْنِ (٢) ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَةَ (٥) ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصَّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ : أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى بِالصَّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّة : أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى بِالصَّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّة : أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى بِالصَّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّة : أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَى لَيْسَ فِيهَا مَعُدُ ، وَيَتَوْشَأُ فِيها ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا ، وَأَمًا الضَّفْرَةُ ، وَيَتَوْشَأُ فِيهَا ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا ، وَأَمًا الصَّفْرَةُ ،

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) بعده في حاشية (ظ): «هذه» ونسبه لابن فاروا.

٥ [ ٨٣٨] [التحفة: خ م د تم س ق ٧٣١٦].

<sup>(</sup>٣) بعده في (ف) ، (س) : "إني" ، وليس في (ظ) ، "صحيح ابن حبان" (٣٧٦٧) من طريق عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب ، ولا في "شرح السنة" للبغوي (١٨٧٠) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، ولا فيها لدينا من روايات "للموطأ" مشل رواية محمد بن الحسن (٤٧٨) ورواية ابن القاسم (٤١٨) ، ورواية يحيى بن يحيى (١١٩٥) ورواية الحدثاني (٤٩٩) ، ورواية ابن بكير (١/ ق ٩٠ ب).

<sup>(</sup>٤) اليهانيان : المراد بهما الركن اليهاني والركن الذي فيه الحجر الأسود وهو العراقي ؛ لأنه إلى جهته تغليبًا . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٣٦٧) .

<sup>(</sup>٥) السبتية: ضرب من النعال ، مشتقة من سَبَت ، بمعنى: قطع ، وسميت هذه النعال بالسبتية لأنها مقطوعة الشعر. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٧) في (ف): «أرئ» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من (ظ) ، (س) .

<sup>.[1/1.0]</sup> 

### المؤطِّ اللَّهِ الْمِعَا الْمِعَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِ





- فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُعُ بِهَا ، فَأَنَا (١) أُحِبُ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا ، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّىٰ تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .
- [٨٣٦] أخبر الله بن عُمَس عَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَيَرْكَبُ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَحْرَمَ .
- [٨٣٧] أَخْبِنُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَهَلَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَهَلَ (٢) مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَأَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ: أَشَارَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ.

#### ١٣- بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

٥ [٨٣٨] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِ شَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِ شَامٍ ، عَنْ خَلَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «أَتَانِي جِبْرِيلُ عَيْدٍ : فَأَمْرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي ، أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، أَوْ بِالْإِهْلَالِ » يُرِيدُ أَحَدَهُمَا .

أخبئ أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ (٣): لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، لِتُسْمِع الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.

<sup>(</sup>۱) في (ف)، (س): «وأنا»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في «شرح السنة» للبغوي (۱۸۷۰) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب، ولما لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية محمد بن الحسن (۲۷۵) ورواية ابن القاسم (۲۱۸)، ورواية يحيئ بن يحيئ (۱۱۹۵)، ورواية ابن بكير (۱۱ ق ۹۰ ب).

<sup>• [</sup>٨٣٦] [التحفة: خم دس ١٣ ٧٥].

<sup>(</sup>٢) في (ف)، (س): «أحرم»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية يحيى بن يحيى (١/ق ٩١ أ).

٥ [ ٨٣٨] [ الإتحاف : ط ش مي خز جا حب قط كم حم ٤٩٢٩ ] [ التحفة : دت س ق ٣٧٨٨] .

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «يقول» ، والمثبت من (ظ) .





قَالَ اللَّهُ : لَا يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالْإِهْلَالِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ لِيُسْمِعْ نَفْسَهُ ، وَمَنْ يَلِيهِ : إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ مِنْي ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهِمَا .

قَالَ لَكَ: سَمِعْتُ (١) بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُ النَّلْبِيَةَ دُبُرَ كُلِّ صَلَّةٍ ، وَعَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ (٢) مِنَ الْأَرْضِ .

#### ١٤- بَابُ إِفْرَادِ الْحَجِّ ۞

٥ [ ١٣٩] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ﴿ ، قَالَ : حَدَّنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴿ فَيْفَ ا أَنَّهَا فَاللّٰ عَبْرَةِ ، وَمِنَا مَنْ أَهَلَ يَعَلَمُ عَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةِ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ بوَمِنَا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ بوَمِنَا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ بوَمِنَا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَعُمْرَةٍ ، وَمِنَا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَعُمْرَةٍ ، وَمِنَا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ ، وَأَهَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ بِالْحَجِّ ، فَأَمّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَعَمْرَةٍ ، وَمِنَا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ ، وَأَهَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ بِالْحَجِّ ، فَأَمّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَكُمْ مَا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِ أَوْ جَمَع (٤) الْحَجَّ وَالْعُمْرَة ؟ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَى كَانَ يَوْمُ النّهُ مِنْ أَهَلَ بِالْحَجِ أَوْ جَمَع (٤) الْحَجَ وَالْعُمْرَة ؟ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَى كَانَ يَوْمُ النّهُ فِي النّهُ مِنْ أَهَلَ بِالْحَجِ أَوْ جَمَع (٤) الْحَجَ وَالْعُمْرَة ؟ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَى كَانَ يَوْمُ النّهُ فَيْدِهِ النّهُ مِنْ أَهَلَ بِالْحَجِ أَوْ جَمَع (٤) الْحَجَ وَالْعُمْرَة ؟ فَلَمْ يَحِلُوا حَتَى كَانَ يَوْمُ النّهُ مُنْ أَهَلَ مِنْ أَهَلُ وَالْعُمْرَةِ ، وَالْعُمْرَة .

٥ [ ٨٤٠] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «وسمعت».

<sup>(</sup>٢) الشرف: المكان العالي. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٢١٥).

١٠٥]٠٥]٠

ه [ ٨٣٩] [التحفة: خ م دس ق ١٦٣٨٩].

<sup>۩[</sup>٧٤/أ-ظ].

<sup>(</sup>٣) قوله: «أم المؤمنين» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٤) بعده في (ف) ، (س) : «بين» ، وليس في (ظ) ، ولا «شرح السنة» للبغوي (١٨٧٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، ولا فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية ابس القاسم (٨٩) ، ورواية يحيى (١/ق ٩٢) ، ورواية الحدثاني (٥٠٥) ، ورواية ابن بكير (١/ق ٩٢) .

٥ [ ٨٤٠] [التحفة: مدينيسي ق ١٧٥١٧].





٥ [٨٤١] أَخْسِنُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، قَالَ : وَكَانَ يَتِيمًا فِي حَجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (١) ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (١) ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (٢) ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ يَكُنْ لَا لَهُ وَيَكُا اللَّهِ وَيَكُا أَفْرَدَ الْحَجَّ .

أخب رُا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ : أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَقُولُ ("): مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ مَعَهُ (٤) فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ .

قَالَ اللهِ عَلَيْهِ أَهْلَ الَّذِي أَذْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

#### ١٥- بَابُ قِرَانِ (٥) الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ (٦)

• [٨٤٢] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالسَّقْيَا، وَهُو يَنْجَعُ (٨) أَبِيهِ ، أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالسَّقْيَا، وَهُو يَنْجَعُ (٨) بَكَرَاتٍ (٩) لَهُ دَقِيقًا وَخَبَطًا، فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَبِّ وَالْحَبِعِ (١١) عَلَىٰ ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى دَحَلَ وَالْحَبِعِ الْحَبَطِ (١١) عَلَىٰ ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى دَحَلَ وَالْحَبِعِ وَالْحَبَطِ (١١) عَلَىٰ ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى دَحَلَ

٥ [ ٨٤١] [التحفة: خ م دس ق ١٦٣٨٩].

<sup>(</sup>١) قوله : «كان يتيها في حجر عروة» ليس في «صحيح ابن حبان» (٣٩٤٠) عن عمر بن سعيد بن سنان عن أبي مصعب .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن الزبير» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «يقولون». (٤) في (ظ): «معها».

<sup>(</sup>٥) **القران** : الجمع بين الحج والعمرة . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : قرن) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «مع العمرة» وقع في (ظ): «بالعمرة».

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن علي» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٨) النجع: السقي. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٩) البكرات: جمع: بَكْرة، ولد الناقة أو الفتي منها أو الثني إلى أن يجذع أو ابن المخاض إلى أن يثنى أو ابن اللبون أو الذي لم يبزل. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>١٠) في (ف) ، (س): «وما» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» مثل روايـة يحييل بن يحييل (١٢٠٩) ، ورواية ابن بكير (١/ ق ٩٢ ب) .

<sup>(</sup>١١) الخبط: ما يسقط من ورق الشجر إذا نُحبِط. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٣٧٨).

#### جُعَمِّ الْمُأْلِنَالِيْنَالِيْنَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِ لِلْمُؤْلِقِيلِ لِلْمِلِيلِيلِ لِلْمِلِيلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِيلِقِيلِقِيلِي





عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَالَ : أَنْتَ تَنْهَىٰ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟! فَقَالَ عُثْمَانُ : ذَلِكَ رَأْيٌ ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا ، وَهُوَ يَقُولُ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا .

٥ [٨٤٣] أخبى أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ الْبُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةِ فَحَلَّ ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْر (١) .

أَضِهُ الْبُومُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُ (٢): مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ مَعَهَا: فَذَلِكَ لَهُ، مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ صَنَعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ صَنَعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ صَنَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةٍ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، مَن الْمُهُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْعُمْرَةِ .

قَالَ اللَّهُ وَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ: لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْتًا، وَلَمْ يَخْلُ مِنْ شَيْء حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا، إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَيَحِلَّ بِمِنَى يَوْمَ النَّحْرِ.

### ١٦- بَابُ إِهْلَالٍ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ كَانَ بِهَا مِنْ غَيْرِهَا (٣)

• [٨٤٤] أخبر المُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَجِي إِلَيْهَا قَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةً ، مَا شَأْنُ النَّاسِ ، يَأْتُونَ شُعْفًا وَأَنْتُمُ مُدَّهِنُونَ؟ أَهِلُوا إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ .

<sup>[「・</sup>ハー]] :

<sup>(</sup>١) يوم النحر: عيد الأضحى، وهو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «يقولون». (٣) في (ظ): «غير أهلها».



• [٥٤٥] أَخِبْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْسنَ الزُّبَيْرِ مَعَهُ النُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ ، يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

قَالَ لَكَ: إِنَّمَا (١) يُهِلُّ (٢) مِنْ أَهْلِ مَكَّةً وَغَيْرِهِمْ بِالْحَجِّ مَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةً مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ .

قَالَ لَكَ: مَنْ أَهَلَ مِنْ مَكَّةَ فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةِ ، حَتَّىٰ يَرْجِعَ مِنْ مِنَى ، وَكَذَلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ۩ .

<sup>• [</sup>٥٤٨] [الإتحاف: ط٧١٠٧].

<sup>(</sup>١) في (ظ): «وإنسما».

<sup>(</sup>٢) بعده في (ظ): «مَنْ أَهَلَ»، ولم تثبت هذه الزيادة فيها لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية يحيى بن يحيى بن يحيى (١/ ق ٩١ أ).

٠[٠٠/١٠٣]٠

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «يصلي»، ولعله سبق قلم من الناسخ، وفي حاشية (ف) بخط الناسخ: «يفصل»، وكأنمه ضبب عليه .

١٤٧١ - ظ]. (٤) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٥) قوله : «حتى يرجع من منى» ليس في (ظ) ، وهو ثابت فيها لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية يحيى بن يحيى (١٢٢٦) ، ورواية ابن بكير (١/ق ٩١ أ) .



قال: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ (١) مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، هَلْ يُهِلُّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ؟ فَقَالَ: بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ وَيُحْرِمُ (٢) مِنْهُ .

#### ١٧- بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ

- ٥ [٨٤٦] صرتنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَهُمَا غَادِيَانِ (٣) مِنْ مِنْى إِلَىٰ عَرَفَةَ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَـذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : كَانَ يُهِلُ الْمُهِلُّ مِنَّا : فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ : فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ الْمُكِبِرُ عَلَيْهِ .
- [٨٤٧] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهِنْفُ كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ (٤) مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيةَ .

وْ اللَّهُ : وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا .

- [٨٤٨] أخبى الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ الْمِدِهِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ.
- [A8A] أَخْسِنُ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَىٰ إِلَى الْحَرَمِ ، حَتَّىٰ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ اللَّسَفَا (٥)

<sup>(</sup>١) في (ظ): «الرجل». (٢) في (ظ): «فيحرم».

٥ [٨٤٦] [الإتحاف: مي عه حب ط طح حم ش ١٨٠٦] [التحفة: خ م س ق ١٤٥٢].

<sup>(</sup>٣) الغاديان: مثنى الغادي ، من الغدو ، وهو: السير أول النهار. (انظر: النهاية ، مادة: غدا) .

<sup>(</sup>٤) زاغت الشمس: مالت. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١٩/١).

<sup>• [</sup>٨٤٩] [التحفة: خ م دس ٧٥١٣]، وسيأتي برقم: (٨٥٠).

<sup>·[[//·/]</sup> 

<sup>(</sup>٥) الصفا: بداية المسعى من الجنوب ومنها يبدأ السعي، وكانت الصفا متصلة بجبل أبي قبيس، فشق بينها بجرئ للسيل في عهد الدولة السعودية عند توسعة الحرم الجديدة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٥).

### المؤطِّ إلانجَا عَصَّالِكُ





- وَالْمَرْوَةِ (' ' ، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّىٰ يَغْدُوَ مِنْ مِنِّىٰ إِلَىٰ عَرَفَةَ ، فَإِذَا غَدَا: تَرَكَ التَّلْبِيَةَ ، وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ ، إِذَا انْتَهَىٰ إِلَىٰ الْحَرَمِ .
- [ ٨٥٠] أُخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْبَيْتِ .
- [ ٨٥١] أخب را أَبُو مُضعَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ أَبِي عَلْقَمَة ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَة ﴿ اللَّهِ الْأَرَاكِ (٣) ، عَنْ عَائِشَة ﴿ اللَّهِ الْأَرَاكِ (٣) ، عَنْ عَائِشَة ﴿ اللَّهِ الْأَرَاكِ (٣) ، عَنْ عَائِشَة عَائِشَة تُهِلُ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا ، وَمَنْ كَانَ مَعَهَا ، فَإِذَا رَكِبَتْ ، قَالَتْ : وَكَانَتْ عَائِشَة تُعْتَمِرَ مِنْ مَكَّة وَتَوَجَّهَتْ (٤) إِلَى الْمُوقِفِ تَرَكَتِ الْإِهْلَالَ ، قَالَتْ (٥) : وَكَانَتْ عَائِشَة تَعْتَمِرَ مِنْ مَكَّة وَتَوَجَّهَتْ (٤) إِلَى الْمُحَرَّمِ ، حَتَّى بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، ثُمَّ تَرَكَتْ ذَلِكَ ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ ، حَتَّى تَرْئُ الْهِلَالَ ، فَإِذَا رَأْتِ الْهِلَالُ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ . ثَمَّ تَرَى الْهِلَالُ ، فَإِذَا رَأْتِ الْهِلَالُ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ .
- [٨٥٢] أخبى الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا مِنْ مِنِّى يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِيًا فِي النَّاسِ، فَبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا التَّلْبِيَةُ.

<sup>(</sup>١) المروة: رأس المسعى الشمالي، وبها ينتهي السعي، وهي أكمة صخرية بيضاء كانت متصلة بعمران مكة، وبعد التوسعة السعودية الأخيرة للمسجد الحرام عزل المسجد والمسعى عن بيوت السكن. (انظر: معالم مكة) (ص٢٦٥).

 <sup>(</sup>٢) نمرة: ناحية بعرفة ، وهو: الجبل الصغير البارز الذي تراه وأنت تقف بعرفة . (انظر: المعالم الأثيرة)
 (ص٠٩٩٠) .

<sup>(</sup>٣) الأراك: على لفظ جمع أراكة ، من مواقف عرفة من ناحية الشام . (انظر: معجم ما استعجم) (١٣٤/١) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، (س) : «فوجهت» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات للموطأ مشل رواية محمد بن الحسن (٣٩١) ، ورواية يحيئ (١٢١٩) حيث جاء فيها «فتوجهت» ، ورواية الحدثاني (٥٠٤) .

<sup>(</sup>٥) في (ف)، (س): «قال»، ولعله سهو من الناسخ، والمثبت من (ظ).

#### <u>ڪَتَاكَ لِنَالِئَاكَ</u>





### ١٨- بَابُ مَا لَا يُوجِبُ الْإِحْرَامُ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ (١)

٥ [٨٥٣] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ (٢) عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَىٰ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَهْدَىٰ هَدْيًا (٢) : حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ ، حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْي ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْي ، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْي ، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ ، أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْي ، قَالَتْ عَمْرَةُ (٤) : فَقَالَتْ (٥) عَلْ شَهُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْي ، قَالَتْ عَمْرَةُ (٤) : فَقَالَتْ (٥) عَلْ اللَّهِ عَلِي إِلَيْ بِيَدَيَ ، ثُمَّ قَلْ دَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي بِيَدَي ، ثُمَّ قَلْ دَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِيَدَي ، ثُمَّ قَلْ دَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي بِيَدَي ، ثُمَّ قَلْ دَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِيَدَي ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي (٧) ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَيْءٌ شَيْءٌ أَكُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مُ مَتَى بُوالُهُ اللَّهُ لَهُ مَنْ مُولُ اللَّه عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ شَعْ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مُ مَتَى نُحِرَ الْهَدُى . ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي (٧) ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ شَلُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مُ مَتَى نُحِرَ الْهَدُى .

- (٢) في (ظ): «ابنة».
- (٣) الهدي: ما يُهدئ إلى البيت الحرام من الأنعام لتُنحر. (انظر: النهاية، مادة: هدا).
  - ۵[۱۰۷/ب].
- (٤) قوله: «وقد بعثت بهدي، فاكتبي إلى بأمرك، أو مري صاحب الهدي، قالت عمرة» ليس في «شرح السنة» للبغوي (١٨٩١) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب.
  - (٥) في (ظ): «قالت».
  - (٦) الفتل: الجدُّل واللوي. (انظر: ذيل النهاية، مادة: فتل).
- (٧) قوله: «مع أي» وقع في (ف): «رسول اللَّه ﷺ مع أبي بكر»، وفي (س): «مع أبي بكر»، والمثبت من (ظ)، و «شرح السنة» للبغوي، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» مشل رواية محمد بن الحسن (٣٩٨)، ورواية ابن القاسم (٣٠٨)، ورواية يحيئ بن يحيئ (١٢٢٩)، ورواية الحدثاني (٥١٠)، ورواية ابن بكير (١/ق ٩٦ ب).
- (٨) قوله: «يَحْرُم على رسولِ اللَّه ﷺ شيءٌ» وقع في (ف) ، (س): «يُحَرِّم رسولُ اللَّه ﷺ شيئًا» ، والمثبت من (ظ) ، «شرح السنة» للبغوي ، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» مشل رواية محمد بن الحسن ، ورواية ابن القاسم ، ورواية يحيى بن يحيى ، ورواية الحدثاني ، ورواية ابن بكير .

<sup>(</sup>١) تقليد الهدي: أن يجعل في رقبة الهدي شيئا كالقلادة من لحاء شجرة أو غيره ليُعلم أنها هدي . (انظر: مجمع البحار، مادة: قلد).

٥ [٥ ٨٥٣] [التحفة: خ م س ١٧٨٩٩].

### المُوطِّكُ اللِّهِ الْمِيَّامِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





- [٨٥٤] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، وَيُقِيمُ ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، وَيُقِيمُ ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١) تَقُولُ : لَا يُحْرِمُ إِلَّا مَنْ أَهَلَ وَلَبَيْ وَلَا مَنْ أَهَلً وَلَا مَنْ أَهَلً وَلَا مَنْ أَهَلًا وَلَبَيْ وَلَا مَنْ أَهَلًا مَنْ أَهَلًا مَنْ أَهَلًا مَنْ أَهَلًا مَنْ أَهَلًا مَنْ أَهُلًا مَنْ أَهْلَا مَنْ أَهْلَا مَنْ أَهْلَا مَنْ أَهْلَا مَنْ أَهْلَا مَنْ أَهُلُونُ .
- [٥٥٥] أخبرا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهُدَيْرِ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُتَجَرِّدًا إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهُدَيْرِ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ ، فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلِّدَ ، فَلِذَلِكَ تَجَرَّدُ ( أَنَ عُقَالُ النَّاسَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلِّدَ ، فَلِ ذَلِكَ تَجَرَّدُ أَنَى اللَّهُ بِنَ الزَّبَيْرِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ اللَّهِ ، فَقَالَ : بِدْعَةً ( أَن وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . وَرَبِّ الْكَعْبَةِ .

وَسِئُلِكَ عَمَّنْ حَرَجَ بِهَدْي لِنَفْسِهِ ، فَأَشْعَرَهُ ( ) وَقَلَّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّىٰ جَاءَ الْجُحْفَةَ ، قَالَ ( ) : لَا أُحِبُ ذَلِكَ لَهُ ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَـهُ أَنْ يُحَبِّ مَنْ فَعَلَهُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَـهُ أَنْ يُكُونَ رَجُلٌ لَا ( ) يُريدُ الْحَجَّ ، فَيَبْعَثُ يُقَلِّد الْهَدْيَ ، وَلَا يُشْعِرَهُ إِلَّا عِنْدَ الْإِهْ لَالِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَا ( ) يُريدُ الْحَجَّ ، فَيَبْعَثُ بِهَذْيِهِ ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ .

<sup>(</sup>٣) في (ف)، (س): «أو لبني»، حاشية (ف) دون علامة، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما لـدينا مـن روايات «للموطأ» مثل رواية يحييٰ بن يحييٰ (١٢٣٠)، ورواية الحدثاني (٥١١)، وروايــة ابــن بكــير (١/ ق ٩٧ أ).

<sup>• [</sup>٥٥٨] [الإتحاف: ط٧٠٨٠].

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «تجرده». تجرد: أفرد الحج ولم يقرن. (انظر: النهاية، مادة: جرد).

<sup>◊[</sup>٨٤/أ-ظ].

<sup>(</sup>٥) البدعة: ما لم يرد عن الله سبحانه ، ولا عن رسوله على المدعن أحد من فقهاء الصحابة ، وهي على نوعين : بدعة هدى ، وهي : ما وافقت مقاصد الشريعة ، وبدعة ضلالة ، وهي : ما تناقضت مع مقاصد الشريعة . (انظر : معجم لغة الفقهاء) (ص٨٥) .

<sup>(</sup>٦) الإشعار: شق سنام الهدي. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «فقال».

<sup>(</sup>٨) قوله : «رجل لا» في (ف) : «رجلا» وهو تصحيف، والمثبت من (ظ)، (س).



وَسِئِلَ لَكُ هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرُ الْمُحْرِمِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

وَ رَئِلَ اللَّهُ مُو مَنَ الْإِحْرَامِ ، لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ ، مِمَّنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَة؟ فَقَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ ، قَوْلُ عَائِشَةَ ﴿ يَكُنُ النَّبِيّ وَالْعُمْرَة؟ فَقَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ ، قَوْلُ عَائِشَةَ ﴿ يَكُنُ النَّبِيّ وَالْعُدْيُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ اللَّهُ لَهُ حَتَى نُحِرَ الْهَدْيُ اللَّهُ لَهُ عَلْمُ اللَّهُ لَهُ عَلْمُ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لِهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَالْهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَا اللَّهُ لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَمْ عَلَا لَهُ الْ

### ١٩- بَابُ مَا تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا أَهَلَّتْ

• [٨٥٦] أخب را أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَائِضِ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ ، أَوْ بِالْعُمْرَةِ (١) : أَنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا ، أَوْ بِعُمْرَتِهَا إِذَا يَقُولُ فِي الْحَائِضِ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ ، أَوْ بِالْعُمْرَةِ (١) : أَنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا ، أَوْ بِعُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ ، وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّىٰ كُلَّهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّىٰ تَطْهُرَ.

#### ٢٠- بَابُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ وَقَبْلَ الْحَجِّ

٥ [٨٥٧] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا : عَامَ الْحُدَيْيِيةِ (٢) ، وَعَامَ الْقَضِيَّةِ ، وَعَامَ الْجِعْرَانَةِ (٣) .

ه [٨٥٨] أخبر الله أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِمَا الْفَعْدَةِ . وَهَذَاهُنَ فِي شَوَّالٍ ، وَاثْنَتَانِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ .

• [٨٥٨] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

١٥ [٨٠٨/أ]. (١) في (ظ): «العمرة».

(٢) الحديبية: تقع على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة ، ولا تزال تعرف بهذا الاسم . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

[٨٥٩] [الإتحاف: حم طش ١٥٥١٩].

<sup>(</sup>٣) الضبط بسكون العين من (ف) ، (ظ) ، (س) ، وهو أحد الوجهين في ضبطه ، وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٣/ ٤٣) : «بكسر الجيم وسكون العين وخفة الراء ، وبكسر العين وشد الراء ، والأولى أفصح» ، وينظر : «تنوير الحوالك» (١/ ٣٠٤) .

### المُوطِّكُ اللهِ الْمِرْاطِيلِ اللهِ المَّامِي المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا





الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَبْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ، أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ مَا فَا فَا فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ (١) إِلَى أَهْلِهِ، وَلَمْ يَحُجَّ.

٥ [٨٦٠] أخب الأَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، أَنْ رَجُلَا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟ فَقَالَ (٢) سَعِيدٌ : قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ .

### ٢١- بَابُ التَّمَتُّعِ (٣) بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ

- ٥ [٨٦١] مرثنا أَبُو مُضِعَبِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمَدَنِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَالِكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيْمٍ مَعَ مَعَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَالضَّحَاكَ بْنَ قَيْسٍ ، عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ الضَّحَاكُ : فَقَالَ الضَّحَاكُ : فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ : بِسْسَ مَا قُلْتَ لَا يَضْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ : بِسْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي ، فَقَالَ الصَّحَاكُ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَلِيْكُ ، قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ سَعْدُ : قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ .
- [٨٦٢] أخبئ أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : وَاللَّهِ لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ .
- [٨٦٣] أُخِبْ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ، أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>١) القفول والمقفل والإقفال: الرجوع من السفر. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) بعده في (ظ): «له».

<sup>(</sup>٣) التمتع: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٣٥٤).

٥ [٨٦١] [الإتحاف: طمي عه طح حب حم ١١٧٥] [التحفة: ت س ٣٩٢٨].

١٠٨] الم





سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحَجِّةِ قَبْلَ الْحَجِّةِ، فَقَدِ اسْتَمْتَعَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

وَالْ اللَّهُ : وَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ (١) حَتَّى الْحَجِّ ، ثُمَّ حَجَّ .

• [٨٦٤] أخبى الْ أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ (٢) ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ (٢) ذِي الْجَجَّةِ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُلْرِكَهُ الْحَجُّ ، ثُمَّ حَجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمُ يَجِدْ هَدْيًا : فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعَ .

قَالَ اللهُ : فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ انْقَطَعَ إِلَىٰ غَيْرِهَا ، وَسَكَنَ سِوَاهَا ، ثُمَّ قَدِمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْهَا إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ ، أُو الْحَجِّ مِنْهَا إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ ، أُو الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةً .

قَالَ: وَسِئِلَ الْكِقَامَةَ بِمَكَّةَ ثُمَّ يُنْشِئُ الْحَجَّ مِنْهَا ، أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، هُوَ مُتَمَتِّعٌ ، لَيْسَ هُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ ثُمَّ يُنْشِئُ الْحَجَّ مِنْهَا ، أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، هُوَ مُتَمَتِّعٌ ، لَيْسَ هُوَ مُثَمَّتًعٌ ، لَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَإِنْ أَرَادَ الْإِقَامَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَإِنْ أَرَادَ الْإِقَامَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَإِنَّ مَا الْهَدْيُ أُولِ مَكَّةً ، وَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ ، وَلَا يَدْرِي أَوْلِ مَكَّةً ، وَلَا يَدُرِي مَتَىٰ يَبْدُو لَهُ الْخُرُوجُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هُ.

## ٢٧- بَابُ صِيَامِ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (٥)

• [٨٦٥] أخبر أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ،

<sup>(</sup>١) في (ظ): «قام» ، ولعله سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>Y) بعده في (d) : (ف) . (5) . (4)

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «و». (٤) في (ظ): «مثل».

<sup>.[1/1.4]@</sup> 

<sup>(</sup>٥) هذه الترجمة وقعت في (ظ): «صيام المتمتع».

### الموطن الإنتام فالك



(IFT)

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ، أَنَّهَا كَانَتْ ، تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، إِنْ (١) لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَىٰ يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنْى (٢).

• [٨٦٦] أخبر أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبْهُ كَانَ يَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ "كَلْمَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَىٰ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَمَنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنَى.

وقال كَ فِي رَجُلٍ يَجْهَلُ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ فَلَا يَـصُومُهَا حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ إِنَّهُ يُهْدِي إِنْ وَجَدَ هَدْيًا، وَإِلَّا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي بَلَدِهِ، وَسَبْعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.

#### ٢٣- بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ

أَضِ اللهُ مُضعَبِ، قَالَ: قَالَ اللهُ (٤): مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَالٍ، أَوْ (٥) ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ (٥) ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ (٥) ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ (٥) ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيُ ، إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَىٰ مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ.

قَالَ لَكُ: وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَىٰ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجِّ مِنْهَا، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَا صِيَامٌ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجِّ مِنْهَا، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَا صِيَامٌ، وَهُو بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّة ، إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا.

<sup>(</sup>١) في (ظ): المن،

<sup>(</sup>٢) أيام منى: أيام التشريق، أضيفت إلى منى لإقامة الحاج بها لرمي الجهار. (انظر: القاموس الفقهي) (ص٢٤١).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «إن».

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال» ليس في (ف) ، وفي (س) : «حدثنا» ، والمثبت من (ظ) .

<sup>(</sup>٥) بعده في (ظ): «في».

#### 

(ITV)



وَسِئُلُكُ : عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، حَرَجَ إِلَىٰ الرِّبَاطِ (١) ، أَوْ إِلَىٰ سَفَرِ مِنَ الْأَسْفَارِ ، وَسِئُلِ اللَّهُ اللَّ

فَسُئِلَ مَالِكٌ : أَمُتَمَتِّعٌ مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ تِلْكَ (٣) الْحَالِ ٢٥ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْيِ أَوِ الصِّيَامِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ (٤) فِي كِتَابِهِ : ﴿ ذَالِكَ لِمَن الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْيِ أَفِي كِتَابِهِ : ﴿ ذَالِكَ لِمَن الْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة : ١٩٦].

قَالَ لَكَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَا صِيَامٌ.

### ٧٤- بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ (٥)

- [٨٦٧] أخبر الله مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ : يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ .
- [٨٦٨] أُضِيْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَ رَكَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ .

<sup>(</sup>١) الرباط والمرابطة: الملازمة والمواظبة، والمراد: الإقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل وإعدادها. (انظر: النهاية، مادة: ربط).

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (ظ) : «لا يريد» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» ، مثل : رواية القعنبي (٦٢٢) ، ورواية يحيى الليثي (١٢٥٥) ، ورواية ابن بكير (١/ق ٩٨ ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «ذلك».

۵[۱۰۹/ب].

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «قال».

<sup>(</sup>٥) قوله: «في العمرة» ليس في (ف) ، وكتبه في الحاشية بخط مغاير دون علامة ، وأثبتناه من (ظ) ، (س) .

### المؤطِّكُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ اللّ





قَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ التَّنْعِيمِ (١) إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ.

قال: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، مَتَىٰ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ قَالَ: أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا الْنَهِيلُ مِنَ الْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيةَ أَوْا الْبَيْتَ . الْنَهَى إِلَى الْحَرَمِ ، وَأَمَّا مَنْ أَحْرَمَ مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيةَ (٢) حِينَ يَرَى الْبَيْتَ .

• [٨٦٩] قال : وَقَدْ بَلَغَنِي ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ (٣) يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ .

#### ٢٥- بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ (٤) فِي الْعُمْرَةِ

٥ [ ٨٧٠] أَخْبِرُا أَبُومُ صْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْعُمْرَةُ إِلَى الْجُمَّرَةُ كَفُورَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْعُمْرَةُ إِلَى الْجُمَّةُ الْمَبْرُورُ (٦) لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ » .

٥ [ ٨٧١] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) التنعيم: الوادي الذي يقع بين مكة وسَرِف، على بعد ٥,٧ كم من مكة المكرمة، وفيه مسجد السيدة عائشة، منه يحرم من بمكة المكرمة بالعمرة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٩٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «إذا انتهى إلى الحرم وأما من أحرم من التنعيم فإنه يقطع التلبية»، سقط من (س)، وكأنه انتقال نظر من الناسخ، وينظر: «أحكام القرآن» للطحاوي (٢/ ٢٢٤) فقد رواه من طريق ابن وهب، عن مالك بنحوه.

<sup>(</sup>٣) بعده في (ظ): «يصنع ذلك» .

<sup>(</sup>٤) ليس في (ظ).

٥ [ ٨٧٠] [التحفة : خ م س ق ١٢٥٧٣].

ٷ [٩٤/أ – ظ].

<sup>(</sup>٥) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة ، والجمع : كفارات . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

<sup>(</sup>٦) المبرور: الذي لا يخالطه شيء من المآثم، وقيل: المقبول. (انظر: النهاية، مادة: برر).

٥ [ ٨٧١] [التحفة: دس ١٨٣٥].

<sup>(</sup>٧) قوله: «مولى أبي بكر بن عبد الرحن» من (ظ).



عَيْدٍ ، فَقَالَتْ (١): إِنِّي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ ، فَاعْتُرِضَ لِي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ: «اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحَجَّةٍ».

- [ ٨٧٢] أخبر الله مُضعَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ ، وَعُمْرَتِكُمْ ، فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ ، وَأَتَـمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ .
- [٨٧٣] أُخِسْ إِنَّ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ﴿ مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَحَيُهِ اللَّهِ عَالَ إِذَا اعْتَمَرَ رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ .

وَ سَرِّ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، أَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ؟ قَالَ (٢): لَا ، وَسَرِّ اللَّهِ الْحِلِّ ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ .

قَالَ اللهُ عَنْ الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ (٣) فِي تَرْكِهَا .

وَقَالَ: لَا أُحِبُ لِأَحَدِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا.

وقَالَ الْحَبِّ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ، تُهِلُ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ تَدْخُلُ مُوَافِيَة (٤) الْحَبِّ ، لَا تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، قَالَ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ ، أَهَلَّتْ بِالْحَبِّ ، ثُمَّ نَفَرَتْ ، وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَبِّ وَالْعُمْرَةَ ، فِي أَمْرِهَا كُلِّهِ ، وَأَجْزَأَ عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَكَانَ عَلَيْهَا هَدْيٌ .

فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ، ثُمَّ يُحْرِمَ ، فَذَلِكَ يُجْزِئُ

<sup>(</sup>١) في (ظ): «فقال» ، ولعله سهو من الناسخ .

١[١١٠]١]

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «فقال».

<sup>(</sup>٣) **الرخصة**: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٩٧).

<sup>(</sup>٤) في (س): «مواقيت» ، والمثبت من (ف) ، (ظ) .

### المؤطُّ إِللَّهِ عَالِكِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَلَكِنِ الْفَصْلُ فِي أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ .

قَالَ اللَّهُ فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ ، وَعُمْرَةَ أُخْرَىٰ يَبْتَدِئ بِهَا (٢) بَعْدَ الْتِي أَفْسَدَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مِنْ مَنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ (٣) الَّتِي أَفْسَدَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ أَبْعَامِ الَّتِي أَفْسَدَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مِنْ مِيقَاتِهِ . مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ .

وقال لَكُ فِيمَنْ (٥) دَخَلَ مَكَّة بِعُمْرَة فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُ وَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءِ نَاسِيًا، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ: يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ جُنُبٌ، أَوْ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءِ نَاسِيًا، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ: يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَىٰ، وَيُهْدِي، وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِي مُحْرِمَةٌ: مِثْلُ ذَلِكَ.

#### ٢٦- بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

٥ [ ٨٧٤] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَيْمِيِّ ٤ ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَة ، عَنْ أَبِي قَتَادَة بْنِ رِبْعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَة ، حَتَّى إِذَا كَانُوا (٢ ) بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّة ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُحْرِمِينَ ، وَهُو غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَاسْتَوى عَلَى فَرَسِهِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : أَنْ يُنَاوِلُوهُ وَهُو غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَاسْتَوى عَلَى فَرَسِهِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ ، فَأَبَوْا ، فَابَوْا ، فَأَجَوْا ، فَأَجَوْا ، فَأَجَوْا ، فَأَخَذَهُ ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ ، فَقَتَلَهُ ، فَأَكِلَ مِنْهُ سَوْطَهُ ، فَأَبُوا ، فَسَأَلُهُمْ رُمْحَهُ ، فَأَبُوا ، فَأَخَذَهُ ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ ، فَقَتَلَهُ ، فَأَكِلَ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) في (ظ) : «وقته» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «يبتدئ بها» وقع في (ظ): «يبتديها».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «لعمرته».

<sup>(</sup>٤) **الميقات :** هو وقت الفعل ، وهو الموضع الذي يحرم منه الحجاج أيضا ، والجمع : مواقيت . (انظر : النظر : اللسان ، مادة : وقت) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «إذا».

٥ [ ٨٧٤] [الإتحاف: عه طح حب ط ش حم ٤٠٩٦] [التحفة: خ م دت س ١٢١٣] ، وسيأتي برقم: (٨٧٥).  $\Phi$  [ ١٢١/ ب ].

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «كان».



بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَأَبَىٰ بَعْضُهُمْ ، فَلَمَّا أَدْرَكُ وا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ : سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «إِنَّمَا هِي طُعْمَةٌ (١) أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ ».

- ٥ [ ٨٧٥] أَخْبِيْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ (٢) ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ ، إِلَّا أَنَّ فِي يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟»
- [٨٧٦] أخبى أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِـشَامِ بْـنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ (٣) الظِّبَاءِ فِي الْإِحْرَامِ.
- ٥ [٨٧٧] أَضِرُ اللَّهِ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ أَنَّ مَالَ : وَلَا اللَّهِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُ (٥) ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنِ طُلْحَةَ الضَّمْرِيِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْبَهْزِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجَ يُرِيدُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ (٦) سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْبَهْزِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجَ يُرِيدُ

<sup>(</sup>١) الطعمة: مفرد: الطعم، وهي: الطعام. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٣٧٠).

٥ [ ٨٧٨] [التحفة: خ م ت ١٢١٢] ، وتقدم برقم: (٨٧٤) .

<sup>(</sup>۲) في (ف) ، (س) : «الوحش» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما لـدينا مـن روايـات «للموطـأ» مثـل رواية ابن القاسم (۱۷۳) ، ورواية يحيي بن يحيي (۱۲۸۰) ، ورواية ابن بكير (۱/ق ۱۱۰ أ) .

<sup>• [</sup>٢٧٨] [الإتحاف: ط ٢٦٣٥].

<sup>(</sup>٣) الصفيف: يُقال: صففت اللحم أصِفّه صفّا، إذا تركته في الشمس حتى يجف. (انظر: النهاية، مادة: صفف).

ه [۸۷۷] [التحفة: س ١٥٦٥].

<sup>(</sup>٤) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٥) من (ظ).

<sup>(</sup>٦) اضطرب في كتابته في (ف)، وأقحم قبله بخط مغاير: «هو»، والمثبت من (ظ)، (س)، وكتبه في حاشية (ف) بخط مغاير دون علامة، وهو الموافق لما في «مسند حديث مالك» (٩٧) لإسماعيل القاضي عن أبي مصعب، و «صحيح ابن حبان» (١٤٤) عن الحسين بن إدريس الأنصاري، عن أبي مصعب، ولما لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية يحيى الليثي (١٢٨١)، ورواية ابن القاسم (٤٩٢)، ورواية الحدثاني (٥٧٢)، ورواية ابن بكير (١/ق ١١٠أ).

### 



مَكَّةً ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ (١) ، إِذَا حِمَارُ وَحْسُ (٢) عَقِيرٌ (٣) ، فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ ، فَقَالَ : «دَعُوهُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ ﴿ أَنْ يَأْتِي صَاحِبُهُ » فَجَاءَ الْبَهْ زِيُّ - وَهُـوَ صَاحِبُهُ - إِلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ . فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ أَبَا بَكُرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ، ثُمَّ مَضَىٰ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ (١) بِالْأَثَايَةِ (٥) ، بَيْنَ الرُّويْفَةِ (١) أَبَا بَكُرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرُّفَاقِ ، ثُمَّ مَضَىٰ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ (١) بِالْأَثَايَةِ (٥) ، بَيْنَ الرُّويْفَةِ (١) وَالْمَوْرِ فَيْهِ سَهُمٌ فَزَعَمَ (٩) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْهُ ﴿ أَمَرَ

- (١) الروحاء: موضع على الطريق بين المدينة وبدر، على مسافة أربعة وسبعين كيلـو مـترًا مـن المدينـة، نزلها رسول الله ﷺ في طريقه إلى مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٣١).
- (٢) في (ظ)، و «مسند حديث مالك» لإسماعيل القاضي عن أبي مصعب، و «صحيح ابن حبان» عن الحسين بن إدريس الأنصاري، عن أبي مصعب: «وحشي».
  - (٣) **العقير والمعقور**: الذي أصابه عقر (جرح) ولم يمت بعد. (انظر: التاج، مادة: عقر).
    - ٩[٤٩]ب-ظ].
- (٤) في (ف) ، (س) : «كنا» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في «مسند حديث مالك» لإسهاعيل القاضي عن أبي مصعب ، و«صحيح ابن حبان» عن الحسين بن إدريس الأنصاري ، عن أبي مصعب ، ولما لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية يحيى الليثي (١٢٨١) ، ورواية ابن القاسم (٤٩٢) ، ورواية الحدثاني (٥٧٢) ، ورواية ابن بكير (١/ق ١١٠أ) .
- (٥) الضبط من (ظ)، وضبطه في (ف) بكسر أوله، قال القاضي عياض في «المشارق» (١/ ٥٧): «بضم الهمزة، وبعدها ثاء مثلثة، وبعد الألف ياء باثنتين من أسفل . . . ورواه بعض المشيوخ بكسر الهمزة، وبعضهم قال : الإثاثة -بالمثلثة فيهما وبعضهم بالنون في الآخرة، والمشهور والصواب الأول لاغير» .
- الأفاية: تسمى اليوم بئار الشفية، وهي عدة آبار، ما زال يستقى من بعضها، وتبعد نحو (٣٤) (أربعة وثلاثين) كيلومترًا عن المسيجيد (المنصرف) في طريق المدينة المؤدي إلى بدر، وتبعد عن الطريق المعبد نحو أربعة كيلومترات إلى اليمن. وقد ذكروا أن بها مسجدًا لرسول الله ﷺ. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٥).
- (٦) الرويثة: موقع سلكه رسول الله على في الطريق إلى مكة، وهي اليوم موقع مهجور على مسافة سبعة عشر كيلو مترا من المسيجيد في طريق بدر من المدينة، في جنوب المسيجيد، وتعرف عند أهل الديار اليوم باسم «محطة خلص» لوجودها في وادي خلص. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٣١).
- (٧) العرج: واد من أودية الحجاز، يسيل من مجموعة جبال عند شرف الأثاية، حيث يقطعه طريق الحاج القديم من رأسه، وفيه مسجد لرسول اللَّه ﷺ، ويقع الوادي جنوب المدينة على مسافة مائة وثلاثة عشر كيلو مترًا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٨٨).
- (٨) الحاقف: الواقف قد انحنى رأسه بين يديه إلى رجليه ، وقيل: الحاقف الذي لجأ إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل ، وقيل: غير ذلك. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٣٧٢).
  - (٩) في (ظ): «فزعموا». هزعموا».

#### يُحَيِّرُ إِن اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل





رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ ، لَا يُرِيبُهُ (١) أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّىٰ يُجَاوِزُوهُ (٢) .

- [۸۷۸] أَجْسِنُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالرَّبَدَةِ (٣) ، وَجَدَرَكْبًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مُحْرِمِينَ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ ، وَجَدُوهُ عِنْدَ بِالرَّبَدَةِ ، وَجَدَرَكْبًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مُحْرِمِينَ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ ، وَجَدُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الرَّبَدَةِ ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ ، قَالَ : ثُمَّ (٤) شَكَكْتُ فِيمَا أَمَرْتُهُمْ بِهِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَهْلِ الرَّبَدَةِ ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ ، قَالَ : ثُمَّ (٤) شَكَكْتُ فِيمَا أَمَرْتُهُمْ بِهِ ؟ قُلْتُ (٢) : أَمَرْتُهُمْ بِعِ ؟ قُلْتُ (٢) : أَمَرْتُهُمْ بِعَيْرِ ذَلِكَ لَفَعَلْتُ بِكَ! يَتَوَاعَدُهُ (٧) .
- [٨٧٩] أَضِيْ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ مُحْرِمِينَ (٨)، عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ مُحْرِمِينَ (٨)،
- (۱) في (ف)، (س)، "صحيح ابن حبان" (٥١٤٤): "يرميه"، والمثبت من (ظ)، "مسند حديث مالك" (٩٧)، ومما وقفنا عليه من روايات "الموطأ" الأخرئ ؟ كرواية ابن القاسم (٤٩٢)، ويحيئ بن يحيئ (١٢٨١)، والحدثاني (٥٧٢).
  - (٢) في «صحيح ابن حبان» من طريق الحسين بن إدريس ، عن أبي مصعب : «يجاوزه» .
- (٣) الربذة: قرية تقع في الشرق إلى الجنوب من بلدة «الحناكية» (التي تبعد ١٠٠ كيلو متر عن المدينة في طريق الرياض)، وتبعد شيال «مهد الذهب» على مسافة (١٥٠) كيلو مترًا، وقد خربت قرية الربذة سنة ٣١٩هـ بسبب الحروب. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٢٥).
  - (٤) بعده في (ظ): «إني» . (٥) في (ظ): «فهاذا» .
    - (٦) في (ظ): «قال فقال».
- (٧) كذا في النسخ الثلاث ، وهو موافق لما في رواية يحيى الليثي (١٢٨٢) ، وجاء في رواية الحدثاني (٥٧٣) ، ورواية ابن بكير (١/ق ١١٠ أ) ، «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٢/ ١٧٤) من طريق ابن وهب ، عن مالك : «يتوعده» . وقال الوقشي في «التعليق على الموطأ» (١/ ٣٧٢) : «وقع في بعض النسخ : «يتواعده» . والمعروف : «يتوعده» ، وأما «يتواعده» فالمشهور أن يستعمل في القوم يعد بعضهم بعضًا لأمر يريدونه ، ولم يُسمع تعدي «تَفَاعَل» إلى مفعول إلا في ألفاظ محفوظة ، وليس هذا منها» .
- (٨) قوله: "بقوم عرمين" وقع في (ظ): "به قوم عرمون"، وصحح عليه ونسبه لابن فاروا، وفي حاشيتها منسوبا للأصل كالمثبت، وكتب بجانبه: "كذا جاء في الأصل مكتوبا: "أنه مربه قوم عرمون"، ثم ضرب عليه وكتب بين الأسطر فوقه: "أنه مربقوم محرمين"، ثم ضرب عليه أيضا، وترك الأول مضروبا، ولم يصحح على واحد منها، فالظاهر أن الأول هو الصحيح، وكذلك هو عند ابن فاروا، وكذا كتبه».

## المُوطِّلُ اللِّهُ الْمِيَّا الْمِيَّالِكِيَّا اللَّهِ





فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ، وَجَدُوا نَاسَا (١) أَحِلَّة (٢) يَأْكُلُونَهُ، فَأَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٣)، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ (٤): بِمَ أَفْتَيْتَهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ (٥): أَفْتَيْتُهُمْ بِغَيْر ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكَ.

• [ ١٨٨] أُخِبُ وَ أُبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَادِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبِ (٢) مُحْرِمِينَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبُ بِأَكْلِهِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَهِنْفُ ذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا؟ فَقَالُوا : كَعْبُ الْأَحْبَادِ . قَالَ : فَإِنِّي قَدْ أَمَّوْتُهُ ذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا؟ فَقَالُوا : كَعْبُ الْأَحْبَادِ . قَالَ : فَإِنِّي قَدْ أَمَوْتُهُ عَلَىٰ ثَرْجِعُوا ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةً مَرَّتْ رِجْلٌ (٧) مِنْ جَرَادٍ ، فَأَفْتَاهُمْ عَلَىٰ ثَنْ يَأْخُذُوهُ ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةً مَرَّتْ رِجْلٌ (٧) مِنْ جَرَادٍ ، فَأَفْتَاهُمْ عَلَىٰ ثَنْ يَأْخُذُوهُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٨) وَعَيْبَهَلَيْهُ ذَكَرُوا ذَلِكَ كَعْبُ أَنْ يَأْخُذُوهُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٨) وَعَيْبَهَلَيْهُ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَعْبُ أَنْ يَأْخُذُوهُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٨) وَعَيْبَهُمْ فِي عَلَىٰ أَنْ أَفْتَيْتَهُمْ بِهِ ذَا؟ قَالَ (٩) : هُو مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ . قَالَ ٤ مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ أَفْتَيْتَهُمْ بِهَ ذَا؟ قَالَ (٩) : هُو مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ . قَالَ ١٤ عَامَ مَرَّتَيْن .

قَالَ: وَسِئِلَ اللَّهِ عَمَّا وُجِدَ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ (١١) عَلَى الطَّرِيقِ هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: أُمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ يُتَعَرَّضُ (١١) بِهِ الْحَاجُ، وَمِنْ أَجْلِهِمُ اصْطِيدَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ (١١) فَقَالَ: أُمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ يُتَعَرَّضُ (١١) بِهِ الْحَاجُ، وَمِنْ أَجْلِهِمُ اصْطِيدَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ (١١)

<sup>(</sup>١) في (ظ): «أناسا».

<sup>(</sup>٢) أحلة: جمع حلال، وهو غير المحرم. (انظر: النهاية، مادة: حلل).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن الخطاب» من (ظ). (٤) في (ظ): «قال».

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «فقلت».

<sup>(</sup>٦) قوله: «أقبل من الشام في ركب» وقع في (ظ): «أقبل في ركب من الشام».

<sup>(</sup>٧) **الرجل**: الجراد الكثير. (انظر: النهاية، مادة: رجل).

<sup>(</sup>٨) قوله: «بن الخطاب» ليس في (ظ).(٩) في (ظ): «فقال».

۱۱۱] ا

<sup>(</sup>١٠) في (ظ): «الصيد». (١١) الضبط من (ظ).

<sup>(</sup>۱۲) في (ف) ، (س): «أكره» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية يحيى بن يحيى (١٧ م. ١١٠ ب).



وَأَنْهَىٰ عَنْهُ ، وَأَمَّا شَيْءٌ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِأَهْلِهِ لَا يُرِيدُ بِهِ الْمُحْرِمِينَ ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ عِنْدَهُ ، فَابْتَاعَهُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ .

وَالْهَكُرِ (١) ، وَالْبِرَكِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَالْأَنْهَارِ ، وَالْغُدُرِ (١) ، وَالْبِرَكِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ،

وَالْهَاكَ فِيمَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ قَدْ صَادَهُ ، أَوِ ابْتَاعَهُ وَهُوَ حَلَالٌ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ (٣) يُخَلِّفَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ .

#### ٧٧- بَابُ مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

٥ [٨٨١] أخبرْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُو بِالْأَبْوَاءِ ، أَوْ بِودًانَ (٥) . فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا فِي وَجْهِي (٧) ، قَالَ (١٦) . فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا فِي وَجْهِي (٧) ، قَالَ (١٦) . فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا فِي وَجْهِي (٧) ، قَالَ (١٤) . (إنَّا (٨) لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرُمٌ» .

(٢) في (ظ): «إنه». (٣) في (ظ): «أن».

٥ [٨٨٨] [الإتحاف: مي خزطح جاعه حب طحم عم ش ٢٥٣٣] [التحفة: خ م ت س ق ١ ٤٩٤].

(٤) قوله: «بن عبد اللَّه» ليس في (ظ).

(٥) قوله: «أو بودان» ليس في «عوالي مالك» (٢٠٣) لأبي أحمد الحاكم من طريق أبي بكر محمد بن هارون بن حميد التاجر، عن أبي مصعب.

ودان: موضع بين المدينة ومكة ، وتبعد عن المدينة (٢٥٠) كيلومترًا . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٩٦) .

(٦) في (ف): «فقال» ، والمثبت من (ظ) هو الأليق بالسياق .

(٧) قوله : «في وجهه» وقع في «حديث أبي الفضل الزهري» (٦٢٩) من طريق محمد بن هارون ، وفي «الفقيه والمتفقه» للخطيب (١/ ٥١٤) من طريق إساعيل بن إسحاق ، كلاهما عن أبي مصعب : «بوجهه» .

(٨) في (ف) ، (س) : «إذًا» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في «عوالي مالك» لأبي أحمد الحاكم ، و «تفسير البغوي» (٣/ ٩٩) ، و «شرح السنة» له (٧/ ٢٦٠) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد عن أبي مصعب، =

<sup>(</sup>١) الغدر: جمع: غدير، وهو القطعة من الماء يغادرها السيل، وعند الجغرافيين: النهر الصغير. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غدر).

## الموطِّ إللَّهِ الْمِعَالِينَ الْمُعَالِكَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ





- [ ٨٨٧] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَجَيِهِ الْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَجَيِهِ الْعَرْجِ وَهُو مُحْرِمٌ فَمُ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَجَيِهِ الْعَرْجِ وَهُو مُحْرِمٌ فَيَ اللَّهُ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ وَجُهَهُ بِقَطِيفَةِ (١) أَنْ تُكُوا ، ثُمَّ أُتِي بِلَحْمِ صَيْدٍ ، فَقَالَ فِي يَوْمِ صَائِفٍ : كُلُوا ، فَقَالُوا : وَلَا تَأْكُلُ (١) أَنْتَ؟ قَالَ (٥) : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي .
- [٨٨٣] أَخْبَى اللَّهُ مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ عَائِشَةَ الْأَرْوْجِ النَّبِيِّ ﷺ (٢٠)، أَنَّهَا قَالَتْ اللهُ : يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ، فَإِنْ تَحَلَّجَ (٧) فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ. تَعْنِي (٨): أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ.
- ولما لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية محمد بن الحسن (٤٤١)، ورواية ابن القاسم (٥٣)، ورواية
   يحيى الليثي (١٢٨٩) ورواية الحدثاني (٥٧٦)، ورواية ابن بكير (١/ق ١١١).
  - (١) الصائف: الشديد الحر. (انظر: المشارق) (٢/ ٥٣).
- (٢) القطيفة: نسيجٌ من الحرير أو القطن ذو أهداب (زوائد) تُتَّخَذ منه ثياب وفُرُش. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: قطف).
  - (٣) الأرجوان: صوف الأحمر. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٣٧٨).
- (٤) قوله: «ولا تأكل» وقع في (ف) ، (س): «لا تأكله» ، والمثبت من (ظ) هو الأليق بالسياق ، وهو الموافق لما في رواية الحدثاني (٥٧٧) ، ورواية البن بكير (١/ق ١١١أ) ، وقد وقع في رواية محمد بن الحسن (٤١٧) ، ورواية يحيي بن يحيي (١٢٩٠) : «ألا تأكل» .
  - (٥) في (ظ): «فقال». 

    (٥) في (ظ): «فقال».
    - (٦) قوله: «زوج النبي ﷺ» وقع في (ظ): «أم المؤمنين».
      - ۞[•٥/أ-ظ].
- (٧) في (ف)، (س): «يختلج»، والمثبت من (ظ)، وفي حاشيتها: «تخلج»، وكتب عليه: «كذا قيده في الأصل»، قال القاضي عياض في «المشارق» (١٩٤/١): ««وإن تحلج في نفسك شيء» بالحاء المهملة واللام المشددة . . . وآخره جيم ، كذا لجماعة الرواة ، وعند ابن وضاح بالخاء المعجمة أولا، ومعناه: شك ، قاله الأصمعي بالحاء المهملة وأنكر المعجمة فيه ، قاله في «البارع»» اهر، وقال ابن الأثير في «النهاية» الأصمعي بالحاء المهملة وأنكر المعجمة فيه ، قاله ويروئ بالخاء المعجمة وهو بمعناه» .
  - (٨) في (ف) ، (س) : "يعني" ، والمثبت من (ظ) هو الأليق بالسياق .



وَّ الْهَاكُ فِي رَجُلٍ مُحْرِمِ اصْطِيدَ (١) مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ ، فَصُنِعَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّيْدِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ . مِنْهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ اصْطِيدَ مِنْ أَجْلِهِ : إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ .

قَالَ: وَسِئِلَ الْمَنْتَةَ؟ فَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ الْمَنْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، هَلْ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَنْتَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَمْ يُرخِّصْ أَمْ يَأْكُلُ الْمَنْتَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَمْ يُرخِّصْ لِمَا الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ وَلَا فِي أَخْذِهِ عَلَىٰ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ، وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَئْتَةِ عَلَىٰ حَالٍ الضَّرُورَةِ .

قَالَ اللّهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ السَّيْدِ وَاللّهُ وَلَا لِحَرَامٍ ، خَطَأَ كَانَ ذَلِكَ أَوْ عَمْدًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيِّ (٣) ، وَلَا يُحَرَامٍ ، خَطَأَ كَانَ ذَلِكَ أَوْ عَمْدًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ (٣) ، وَلَا يُسَيَّةِ (٤) ، وَمَا أَذِنَ بِقَتْلِهِ مِنَ الصَّيْدِ .

وه الله عَنْ فَي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ: إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ، وَلَلْهُ وَلَا يَخِلُ . وَلَمْ يَأْكُلُهُ لَا يَجِلُّ .

### ٢٨ - بَابُ قَتْلِ<sup>(٥)</sup> الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ

وَالْ اللَّهُ : كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَمِ ، فَقَتَلَ ذَلِكَ الصَّيْد في الْحِلِّ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُ أَكْلُهُ ، وَعَلَىٰ مَنْ يَفْعَلُ (٢) ذَلِكَ جَزَاءُ ذَلِكَ الصَّيْد .

وقال الله في الرَّجُلِ يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّىٰ يَصِيدَهُ فِي

<sup>(</sup>١) في (ظ) ، حاشية (ف) بخط مغاير: «صيد» .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «سمعت» بغير الواو.

<sup>(</sup>٣) الذكي: المذبوح. (انظر: جامع الأصول) (٧/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) الحمر الإنسية: جمع: حمار، هي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي: ضد الوحشية. (انظر: النهاية، مادة: أنس).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «أمن»، وفي الحاشية بخط مغاير كالمثبت، وفي (س): «أمر»، والمثبت من (ظ)، وهو الأنسب لما تحت الترجمة من أقوال.

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «فعل».



الْحَرَمِ: إِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ جَزَاءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ (') قريبًا مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ .

قَالَ: وَسِرُ لَا اللّهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَدُلُّ الْحَلَالَ عَلَىٰ صَيْدٍ فَيَقْتُلُهُ، هَلْ عَلَى الْمُحْرِمِ يَدُلُّ الْحَلَالَ عَلَىٰ صَيْدٍ فَيَقْتُلُهُ، هَلْ عَلَى الْمُحْرِمِ يَدُلُّ الْحَلَالَ عَلَىٰ صَيْدٍ فَيَقْتُلُهُ، هَلْ يَكُولُ عَلَى الّذِي أَمَرُهُ قَتْلٌ.

### ٢٩- بَابُ الْحُكْمِ فِي الصَّيْدِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ

قَالَ اللّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصّيْدِ تَنَالُهُ الْإِنْسَانُ بِيدِهِ مِنَ الصّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٤]، قَالَ : فَكُلُّ شَيْءٍ يَنَالَهُ الْإِنْسَانُ بِيدِهِ مِنَ الصّيْدِ ، أَوْ بِشَهِمِهِ ( ) أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلَاحِهِ ، فَقَتَلَهُ ( ) فَهُ وَصَيْدٌ ، كَمَا الصّيْدِ ، أَوْ بِرَمْحِهِ ، أَوْ بِسَهْمِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلَاحِهِ ، فَقَتَلَهُ ( ) فَهُ وَصَيْدٌ ، كَمَا قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ وَاللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ وَاللّهُ مَنازَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ يَكَأَيّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ مَناكِينَ أَوْ عَمْلُ مَا قَتَلَ مِن ٱلنّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ ٱلْكُعْبَةِ مَن عَنَامَا مُناكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: ٩٥].

وَهَا لَهَاكُ فِي الَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلَالٌ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُـ وَ مُحْرِمٌ : إِنَّـهُ (١) بِمَنْزِلَـةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ ، وَقَدْ نَهَىٰ اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ .

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

١١٢]٠] .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «إنها» بدون الواو.

<sup>(</sup>٣) قوله : «أن يقتل رجلا مسلماً» وقع في (ظ) : «بقتل رجل مسلم» .

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، (س) : «بسهم» ، والمثبت من (ظ) هو الأليق بالسياق ، ويؤيده ما في روايـة القعنبـي (٦٤٩) بلفظ : «سهمه» .

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س): «فيقتله» ، والمثبت من (ظ) ، وهو موافق لما في رواية القعنبي ، و «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ١٧١) عن ابن وهب ، عن مالك ، ورواية ابن بكير (ج ٥/ق ٢٧ ب) ، ويؤيده سياق ما في رواية يحيى الليثي (١٨٠١) بلفظ: «فأنفذه ، وبلغ مقاتله» .



وقال: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، أَوِ الصَّيَامِ، أَوِ الصَّيَامِ، أَوْ الصَّيَامِ، أَوْ يَصُومُ مَكَانَ كُلُ مُ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّا (١) بِمُدِّ النَّبِيِّ عَيَيْدٍ، أَوْ يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ مُدِّ يَوْمًا، ثُمَّ يُنْظُرُكَمْ عَدَدُ (١) مِسْكِينِ مُدَّا (١) بِمُدِّ النَّبِيِّ عَيَيْدٍ، أَوْ يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ مُدِّ يَوْمًا، ثُمَّ يُنْظُرُكَمْ عَدَدُ (١) الْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِينًا صَامَ عِشْرِينَ الْمُسَاكِينِ ، فَإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِينًا صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا .

قَالَ اللَّهُ : سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُـوَ حَلَالٌ بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ .

قَالَ لَكَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ خَطَأً وَهُوَ مُحْرِمٌ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ عِشْرِينَ مُدَّا عِشْرِينَ يَوْمًا مِنَ الصِّيَامِ.

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الظِّهَارِ: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ (٣) [المجادلة: ٣] ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا (٣) فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ ﴿ وَالمجادلة: ٤] فَجَعَلَ اللَّهُ مَكَانَ صِيَامٍ كُلِّ يَوْمٍ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ .

وَالْهَاكَ فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، أَوْ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : أَرَى عَلَىٰ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الْعَرْمِ ، قَالَ : أَرَىٰ عَلَىٰ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ ، وَإِنْ حُكِمَ فِيهِ بِالْهَدْيِ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الْهَدْيُ ، وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صِيتًامٌ (3) ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الْهَدْيُ ، وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَمِثْلُ ذَلِكَ عِنْقَ رَقَبَةٍ عَلَىٰ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، أَوْ صِيتَامَ الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ حَطَأً ، فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِنْقَ رَقَبَةٍ عَلَىٰ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، أَوْ صِيتَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَىٰ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ .

<sup>(</sup>١) المد: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عنـد الجمهـور: (٥١٠) جرامـات، وعنـد الحنفية (٨١٢) جرامًا. (انظر: المكاييل والموازين) (ص٣٦).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «عدة» . (٣) قوله: «من قبل أن يتهاسا» ليس في (ظ).

<sup>₽[</sup>۱۱۱/أ].

<sup>(</sup>٤) قوله: «الهدي وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم صيام» وقع في (س): «صيام ومثل ذلك وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم صيام»، ولعله سبق قلم من الناسخ.



# 10.

# ٣٠- بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ أُخْصِرَ (١) عَنِ الْحَجِّ بِغَيْرِ عَدُوًّ

- [٨٨٤] أخب الله ، عَنْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : الْمُحْصَرُ (٢) لَا يَحِلُّ حَتَّىٰ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ السَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِنِ اصْطُرً إِلَىٰ شَيْءِ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا ، أَوِ الدَّوَاءِ صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَىٰ .
- [٨٨٥] أخب را أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : الْمُحْرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا الْبَيْتُ .
- [٨٨٦] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ (٢) كَانَ قَدِيمًا ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِنَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ (٢) كَانَ قَدِيمًا ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ ، وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ كُسِرَتْ فَخِذِي ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ ، وَبِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ وَالنَّاسُ ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلً ، فَأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ مَبْعَةَ أَشْهُرِ ، ثُمَّ حَلَلْتُ بِعُمْرَةٍ .
- [٨٨٧] أَخْبُ رُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّىٰ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ.
- [٨٨٨] أُخْبِ رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
- (١) الإحصار: حصول ما يمنع من المضي في أعمال الحج أو العمرة بعد الإحرام. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٦).
  - (٢) المحصر: الممنوع عن مقصده بمرض أو سلطان. (انظر: النهاية، مادة: حصر).
- (٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ١٧٧): «هذا الرجل الذي ذكر مالك في حديثه أنه من أهل البصرة، هو: أبو قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمي، شيخ أيوب السختياني ومعلمه، روى حماد بن زيد هذا الحديث عن أيوب، عن أبي قلابة . . .» ثم ساقه، بنحوه.



يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَوُا ابْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ ، وَصُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ، أَنْ يَتَدَاوَىٰ بِمَا لَا بُدَّ لَـهُ مِنْهُ ، فَإِذَا صَعَّ اعْتَمَرَ ، فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجٌّ عَامًا قَابِلًا (١) وَيُهْدِي .

وَالْ لَكَ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ .

وَالَهُ : وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهَا إِنَّا أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعَا عَلَمَ الْأَسْوَدِ حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعَا عَلَمَا قَابِلَا ، وَيُهْدِيَا ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيّامُ ثَلَافَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ .

قَالَ اللهَ : وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَمَا يُحْرِمُ ، بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ، أَوْ بِخَطَأُ مِنَ الْعَدَدِ ، أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلَالُ فَهُوَ مُحْصَرٌ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ .

وَسِئِلَ اللهُ عَمَّنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ مَكَّة ، ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ ، أَوْ بَطْنٌ مُنْخَرِقٌ (٢) ، أَوِ الْمَرَأَةُ تُطْلَقُ (٣) ، أَمُحْصَرٌ مَنْ أَصَابَهُ هَذَا فَهُوَ مُحْصَرٌ ، الْمَرَأَةُ تُطْلَقُ (٣) ، أَمُحْصَرٌ مَنْ أَصَابَهُ هَذَا فَهُوَ مُحْصَرٌ ، يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا .

قَالَ اللّهُ : فِي رَجُلِ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ عُمْرَتَهُ أَهَلَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ كُسِرَ ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَىٰ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوَاقِفَ ؛ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ كُسِرَ ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَىٰ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوَاقِفَ ؛ قَالَ : أَرَىٰ أَنْ يُقِيمَ ( ) حَتَّىٰ إِذَا بَرِئَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ وَالْهَدْيُ .

٥ [١١٣/ب]

<sup>(</sup>١) العام القابل: المقبل. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) البطن المنخرق: يريد الإسهال. (انظر: المشارق) (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) الطلق: الولادة . (انظر: المشارق) (١/ ٣١٩) .

<sup>(</sup>٤) في (ف)، (س): «يعتمر»، والمثبت من حاشية (ف) بخط مغاير، والسياق يدل عليه، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ»، مثل: رواية القعنبي (٦٥٨)، ورواية يحيى الليشي (١٣٣٢)، ورواية ابن بكير (ج ٥ دار الكتب المصرية/ق ١٠٨ ب).





قَالَ اللّهُ: فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّة ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ('' أَنْ يَحْضُرَ الْمَوَاقِفَ مَعَ النَّاسِ ؛ قَالَ : فَإِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَإِنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ حَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَىٰ بَيْنَ الْحَجُّ ، فَإِنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ حَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ﴿ وَلِهُ لِلْعُمْرَةِ ، فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَا ، وَعَلَيْهِ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ﴿ وَلَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ وَلَا لَهُ مَا لَهُ وَلَاللّهُ وَالْهَدْيُ .

قَالَ: فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّة ، فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ ، وَقَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَىٰ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - حَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا آخَر ، وَسَعَىٰ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَىٰ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٢) ؛ لِأَنَّ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ وَسَعْيَهُ ، إِنَّمَا نَوَاهُ لِلْحَجِّ وَلَمْ يَنْوِهِ لِلْعُمْرَةِ ، فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَا ، وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ وَالْهَدْئِ .

### ٣١- بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ أُحْصِرَ عَنِ الْحَجِّ بِعَدُوِّ

٥ [٨٨٩] أَضِهُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ : حَلَّ هُو وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيةِ ، فَنَحَرُوا الْهَدْيَ ، وَحَلَقُوا رُءُوسَهُمْ ، وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءِ حَلَّ هُو وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيةِ ، فَنَحَرُوا الْهَدْيُ ، وَحَلَقُوا رُءُوسَهُمْ ، وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ ، ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ ، ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ أَصْحَابِهِ ، وَلَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَقْضُوا شَيْتًا ، وَلَا يَعُودُوا لِشَيْءٍ .

<sup>(</sup>۱) في (ف): "يستطيع"، والمثبت وهو الجادة من (س)، وهو موافق لما في رواية يحيى الليثي (١٣٣٣). ويمكن أن يوجّه ما في (ف) باعتبارين: الأول: بضم العين على إهمال "لم». ينظر: "شرح التسهيل" لابن مالك (٤/ ٦٦)، "شرح الكافية المشافية" له (٣/ ١٥٧٤)، "هم الهوامع" (٢/ ٣٤٥). والثاني: بفتح العين جريًا على لغة بعض العرب؛ حكاها اللحياني في "نوادره"، وهي الجزم بدلن" والنصب بد "لم". ينظر: "البحر المحيط" (٨/ ٤٨٣)، "شرح الكافية الشافية" (٨/ ١٥٧٥). (شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٧٥).

<sup>.[1/</sup>١١٤]학

<sup>(</sup>٢) قوله: «حل بعمرة، وطاف بالبيت طوافا آخر، وسعى بين الصفا والمروة» ليس في (ف)، والمثبت من (س)، وألحقه في حاشية (ف) بخط مغاير، ولم تظهر علامة التصحيح، وهو لازم لتهام السياق، وهو ثابت فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ»، مثل: رواية القعنبي (٦٦٠)، ورواية يحيى الليثي (١٣٣٤)، وينظر: «المدونة» (١/٢٠).

٥ [ ٨٩٠] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ فِي الْفِتْنَةِ يُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَهَلَّ بِعُمْرَةِ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ ، ثُمَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَهَلَّ بِعُمْرَةِ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ ، ثُمَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَهَلَّ بِعُمْرَةِ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ ، ثُمَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَهَلَّ بِعُمْرَةِ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ ، ثُمَّ

إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ نَفَرَ حَتَّىٰ جَاءَ الْبَيْتَ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَأَهْدَىٰ وَرَأَىٰ أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئُ (١) عَنْهُ .

وَالْ لَكَ: عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوِّ، كَمَا أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ، فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوِّ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ.

وَ رَئِلَ اللَّهُ عَمَّنْ أُحْصِرَ بِعَدُقِّ فَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَيَخْلِلُ مَ كُلُّ شَيْءٍ ، وَيَخْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ يُحْبَسُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ١٠ .

### ٣٧- بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

ه [٨٩١] صر ثنا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ، وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.

٥ [٨٩٢] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ (٢) مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَهُبِ ، أَنْ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ : أَرْسَلَ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ : أَرْسَلَ

<sup>(</sup>١) في (ف): «مجزيا»، والمثبت من (س)، حاشية (ف) مصححا عليه، وهو الجادة.

۵ [۱۱٤] ب].

٥ [ ٨٩٢] [التحفة: مدت س ق ٩٧٧٦].

<sup>(</sup>٢) في (ف): «رافع»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «شرح السنة» (١٩٧٩)، و«تاريخ دمشق» (٢) في (ف): «رافع»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «شرح السنة» (١٩٧٩)، و «تاريخ دمشق» عمر بن سعيد بن سنان والحسين بن إدريس - جميعا - عن أبي مصعب، به. وكذلك هو في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن (٤٣٦)، ورواية ابن القاسم (٢٦٦)، ورواية يحيى (١٢٦٨).





إِلَىٰ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ : إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ (١) ، طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ (١) ، وَقَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَعْقِيهِ إِنَّهُ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُنْكِحُ » .

- [٨٩٣] أَضِرُا أَبُومُ صْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ ، فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خِيشَتْ نِكَاحَهُ.
- [٨٩٤] أخب را أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَلَا عَلَىٰ غَيْرِهِ.
- [ ١٩٥٥] أخبر الأَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ؟ فَقَالُوا: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ .

قَالَ لَكَ فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأْتَهُ إِنْ شَاءَ، إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.

### ٣٣- بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ (٢)

٥ [٨٩٦] أخبر أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

<sup>(</sup>١) بعده في «شرح السنة» من طريق أبي إسحاق الهاشمي ، عن أبي مصعب ، به : «بن عثمان» .

<sup>• [</sup>٨٩٤] [الإتحاف: مي خزجاعه طح حب قط حم عم طش ١٣٦٢٦].

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة ليست في (ف) ، والمثبت من (س) ، وكتبت في حاشية (ف) بخط مغاير ، ولم يرقم عليها بشيء ، والتبويب هنا لا بد منه ، وثبتت الترجمة في هذا الموضع فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ» ؛ فقد جاءت كالمثبت في رواية يحيى الليثي (٣/ ٥٢٣) ، وفي رواية محمد بن الحسن (١٦٣/١) بلفظ: «باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير» ، وفي رواية الحدثاني (٢/ ٤٣٥) بلفظ: «باب ما جاء في الحج عن الكبير».

٥ [٨٩٦][الإتحاف: عه حب ط ٧٧٠٨، مي خزجاعه حم ١٦٢٨٤][التحفة: خ م دس ٥٦٧٠].



يَسَادٍ، عَنْ ﴿ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ (١) رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا عَنْهُ الْمَرَأَةُ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَصْلِ إِلَى الشِّقِ (٢) الْآخَرِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ وَسُولُ اللَّهِ ، إِنَّ وَمُعَلَى الشَّقِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَا حُبُح عَنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ (٣) ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع .

### ٣٤- بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

٥ [٨٩٧] أخبر الله بن عَبْدِ الله بن عَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبِيلٍ قَالَ: «خَمْ سُ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ (١٠): الْغُرَابُ ، وَالْعَقْرُ ، وَالْعَقْرُبُ ، وَالْعَلْرُ ، وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ والْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُ

١[٥١١/أ].

<sup>(</sup>١) الردف والرديف: الراكب خلف الراكب، ويحتمل أن يكونا على بعير واحد، أو يكونا على بعيرين لكن أحدهما يتلو الآخر. (انظر: مجمع البحار، مادة: ردف).

<sup>(</sup>٢) الشق: الناحية أو الجانب. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) بعده في (س) ، حاشية (ف): «حجي عنه ، أرأيت لو كان على أبيك دين . . . قضيت» ، ولم يظهر عليه علامة التصحيح ، وهو غير ثابت في «شرح السنة» للبغوي (١٨٥٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، و «صحيح ابن حبان» (٣٩٩٣ – ٤٠٠٠) من طريق عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب ، وليست هذه الزيادة أيضا فيها وقفنا عليه من روايات «الموطأ» ، مثل : رواية محمد بن الحسن (٤٨١) ، رواية ابن القاسم (٥٨) ، رواية يحيى الليثي (١٣١٧) ، رواية الحدثاني (٥٨٠) .

٥ [٨٩٧] [التحفة: خ م س ٨٣٦٥]، وسيأتي برقم: (٨٩٨).

<sup>(</sup>٤) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

<sup>(</sup>٥) كتب في حاشية (ف): «بوزن: عنبة». قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٢/ ٤٢٨): ««والحدأة» بكسر الحاء، وفتح الدال المهملتين، مهموزة، وجمعها: حدا، بكسر الحاء، والقصر، والهمزة كعنب وعنبة، وهي أخس الطير، يخطف أطعمة الناس».

<sup>(</sup>٦) **الكلب العقور:** كل سبع يعقر، أو جارح يعقر ويفترس، والعقر: الجرح. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٣٩٨/١).

## المُوطِّئُ اللَّهِ الْمِرْالِيْ





- ٥ [٨٩٨] أَضِرُا أَبُومُ صُعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابَ ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ : الْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْغُرَابُ».
- ٥ [٨٩٩] أخبر الله عَلَيْهِ مَصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «حَمْسٌ فَوَاسِقُ (١) ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْحَدَأَةُ ، وَالْعَقُورُ ، وَالْعُرَابُ » .
- [٩٠٠] أخبى الله مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خِيلَ فَعُمَر بْنَ الْخَطَّابِ خَيلَ فَعُمْ أَمُر بِقَتْل الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَم (٢).

وقا لَهَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ الْمُحْرِمُ بِقَتْلِهِ: إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ، وَأَخَافَهُمْ مِثْلُ: الْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ<sup>(٣)</sup>، وَالْفَهْدِ، وَالذِّنْبِ، فَهُ وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ، لَا يَعْدُو مِثْلُ: الضَّبُعِ، وَالثَّعْلَبِ، وَالْهِرِّ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ \* مِنَ السِّبَاعِ وَلَا يَعْدُو مِثْلُ: الضَّبُعِ، وَالثَّعْلَبِ، وَالْهِرِّ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ \* مِنَ السِّبَاعِ وَلَا يَعْدُو مِثْلُ: الضَّبُعِ، وَالثَّعْلَبِ، وَالْهِرِّ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ \* مِنَ السِّبَاعِ وَلَا يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ.

قَالَ لَكَ: وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ فَإِنَّ لَا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مَا سَمَّى النَّبِيُ ﷺ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَإِنْ قَتَلَ شَيْئًا مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.

٥ [٨٩٨] [التحفة: خ ٧٤٤٧]، وتقدم برقم: (٨٩٧).

<sup>(</sup>۱) الفواسق: الفسق: الخروج، يقال: فسقت التمرة؛ إذا خرجت من قشرتها، وإنها سميت هذه الحيوانات فواسق لخروجها عما عليه سائر الحيوان، لما فيه من الضرر الذي لا يمكن الاحتراز منه، ولا يكاد أن تعري هي عنه. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (۱/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) ذكر الداني في «أطراف الموطأ» في الزيادات على رواية يحيى بن يحيى (٤/ ٤٣١) حديث: «مالك، عن ابن شهاب، عن سعد بن أبي وقاص: أمر بقتل الوزغ»، ونسبه لأبي مصعب، وكذا وقع هذا الأشر في رواية الشيباني (٤٣٠) في هذا الموضع بعد أثر عمر بن الخطاب خالفية.

<sup>(</sup>٣) ضبطه في (ف) بكسر النون وسكون الميم ، وضبطه أيضًا بفتح النون . قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٢/ ٤٣٢) : «(والنمر» بفتح النون وكسر الميم ، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم : سَبُع أخبث وأجرأ من الأسد» . اه. .

<sup>۩[</sup>٥١١/ب].





#### ٣٥- بَابُ حِجَامَةِ (١) الْمُحْرِمِ

٥ [ ٩٠١] أخبئ أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَتَجَمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَهُوَ يَوْمَئِذِ بِلَحْيِ جَمَلٍ (٢) .

قَالَىٰلَاتُ: وَلَحْيُ جَمَلٍ مَكَانٌ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةً.

• [٩٠٢] أخبى الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.

قَالَ لَكَ: وَالْمُحْرِمُ لَا يَحْتَجِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.

### ٣٦- بَابُ تَقْرِيدِ الْمُحْرِمِ بَعِيرَهُ (٣)

- [٩٠٣] أخبر أَ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهُدَيْرِ ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهُدَيْرِ ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْهُدَيْرِ ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْهُدَيْرِ ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْهُخَطَّابِ خِينَ فَعُ دُونَ وَفِي طِينٍ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ .
- [٩٠٤] أخبر الله أبُو مُضعَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا مِنْ بَعِيرِهِ .

# و الله : وَقُولُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ أَعْجَبُ إِلَيَّ .

<sup>(</sup>١) الحجامة والاحتجام: مص الدم من الجرح أو القيح بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ف) ، قال ابن حجر في «فتح الباري» (٤/ ٥) : «(بلحي جمل» : بفتح اللام وحكي كسرها ، وسكون المهملة ، وبفتح الجيم والميم» .

<sup>(</sup>٣) قرَّد بعيره: إذا نزع منه القُردان ، جمع قُراد ، وهو دُويبة معروفة ، تكون في أوبار الإبل ونحوها . (انظر: جامع الأصول) (٣/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) الضبط من (ف)، (س) بضم الياء وفتح القاف وكسر الراء المشددة، وفي «المشارق» للقاضي عياض (٢/ ١٧٧) بتصرف: «يروى مُثقلًا ومخففا، وبالوجهين ضبطناه».

### المؤطِّنُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ





#### ٣٧- بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي نَفْسِهِ

- [٩٠٥] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ أَبِي عَلْقَمَة ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَة زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَيَحُكُ جَسَدَهُ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَلْيَحْكُكُ ، وَلْيَشْدُدْ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَيَشْفُ : وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ ، وَلَمْ أَجِدْ إِلّا أَنْ أَحُكَ فَلْيَحْكُكُ ، وَلْيَمْ أَجِدْ إِلّا أَنْ أَحُكَ فَلْيَحْكُكُ ، وَلْيَمْ لَدْ ، وَقَالَتْ عَائِشَة وَاللّهُ عَائِشَة اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه
- [٩٠٦] أخبى الْبُومُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ١٠ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوَىٰ كَانَ بِعَيْنَيْهِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ .
- [٩٠٧] أخبى أَبُو مُضْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ،
   أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : اقْطَعْهُ .

قَالَ : وَسِرُ لِلَكَ عَنْ رَجُلِ اشْتَكَىٰ أُذُنَهُ ، أَيَقْطُرُ فِيهِ بَانَا (١١) لَمْ يُطَيَّبْ ، وَهُـوَ مُحْـرِمٌ؟ فَقَالَ : لَا أَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا .

قَالَ لَكَ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُطَبِّبَ (٢) الْمُحْرِمُ جِرَاحَهُ، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.

### ٣٨- بَابُ مَا يَجُوزُ فِي الْهَدْيِ

- ٥ [٩٠٨] أخبر الله الله عَلَى الله عَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَىٰ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي حَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ .
- [٩٠٩] أخبر الله بن دينار، أنَّه كان يَرَى

<sup>৽[</sup>٢/١/ٲ].

<sup>(</sup>١) البان: ضرب من الشجر، له حب حاريابس. (انظر: شمس العلوم) (١/ ٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) في (س): «يطيب» ، وفي حاشية (ف) بخط مغاير: «يبط» ، ولم يتبين عليه رقم .

٥ [٩٠٨] [الإتحاف: طش مي خزجا حب قط كم حم ٤٩٢٩].



عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ ، وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً ، قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً ، قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَةِ ، وَهِي قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ (١) ، وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ ، وَالْعُمْرَةِ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَةٍ لَهُ ، حَتَّىٰ خَرَجَتِ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا .

- [٩١٠] أَضِيْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَهْدَى جَمَلًا فِي حَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ .
- [٩١١] أخبر المُومُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْقَارِئِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَهْدَىٰ عَامًا بَدَنَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةٌ .

#### ٣٩ بَابُ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْبَدَنَةِ

٥ [٩١٢] أخبر الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، رَأَىٰ رَجُلًا ﴿ يَسُوقُ بَدَنَةٌ ، فَقَالَ لَـ هُ : «ارْكَبْهَا » فَقَالَ : ﴿ وَكُبْهَا وَيُلَكَ ﴾ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ فِي (٣) الثَّالِثَةِ .

• [٩١٣] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا نُتِجَتِ الْبَدَنَةُ ، فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّىٰ يُنْحَرَ مَعَهَا ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ ، فَلْيُحْمَلْ عَلَىٰ أُمِّهِ ، حَتَّىٰ يُنْحَرَ مَعَهَا .

<sup>(</sup>۱) ضبطه في (ف) بضم الهمزة وفتح السين وسكون الياء، وضبطه أيضًا بكسر السين ويلزم منه فتح الهمزة، وكتب في حاشية (ف) بخط مغاير: ««أسيد» كله بفتح الهمزة، وكسر السين إلا هذا وآخر». لكن قال ابن الأثير الجزري في «أسد الغابة» (١/ ٥٦٧): «بفتح الهمزة، وكسر السين»، وقال الخزرجي في «الخلاصة» (١/ ٤٠): «بالفتح وكسر المهملة».

<sup>(</sup>٢) كتب مقابله في حاشية (ف): «الهدي» ، وكأنه نسبه لنسخة.

البدنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه ، وسميت بدنة لعظمها وسمنها ، والجمع : بُدن وبدنات . (انظر: النهاية ، مادة : بدن) .

٥ [٩١٢] [التحفة: خم دس ١٣٨٠].

<sup>﴿ [</sup>١١٦/ب].

<sup>(</sup>٣) ليس في «شرح السنة» للبغوي (١٩٥٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب، به.

## المُوطِّ كِاللِابِ الْمِيامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



• [٩١٤] أَضِّ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ إِنِ اصْطُرِرْتَ إِلَىٰ بَدَنَتِكَ : فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ (١) ، وَإِنِ اصْطُرِرْتَ إِلَىٰ لَبَنِهَا فَاشْرَبْ مَا بَعْدَ رِيٍّ فَصِيلِهَا ، فَإِذَا نَحَرْتَهَا : فَانْحَرْ ، فَصِيلَهَا مَعَهَا .

#### ٤٠- بَابُ الْعَمَلِ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ

• [٩١٥] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَىٰ هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَلَّدَهُ ، وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ ، كَانَ إِذَا أَهْدَىٰ هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَلَّدَهُ ، وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُسْعِرُهُ مِنَ السَّقِّ وَذَلِكَ (٢) فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ، وَهُو مُوجَه لِلْقِبْلَةِ (٣) ، يُقَلِّدُهُ نَعْلَيْنِ ، وَيُشْعِرُهُ مِنَ السَّقِّ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ يَسَدُفَعُ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ (٤) ، ثُمَّ يَسَدُفَعُ بِهِ مَعَهُمْ (١٠) إِذَا لَيْسَرِ ، ثُمَّ يَسَدُفَعُ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ (٤) ، ثُمَّ يَسَدُفَعُ بِهِ مَعَهُمْ (١٠) وَيُوجَهُمُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ، أَوْ يُقَصِّرَ ، وَكَانَ هُ وَ (٧) يَنْحَدُ وَ مَعْدُاهُ أَنْ اللَّهُ بِيلِهِ ، يُصَفِّفُهُنَ (٨) قِيَامًا ، ويُوجِهُهُنَ لِلْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ .

<sup>(</sup>۱) في (ف)، (س): «قادح»، وما أثبتناه هو الأليق بالسياق، وهو الموافق لما وقع لنا من روايات «للموطأ»، مثل: رواية محمد بن الحسن (٤١١)، ورواية يحيى الليثي (١٤٠٣)، ورواية الحدثاني (٥٢٨)، وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٢/ ٤٨٧): ««فادح» بالفاء، والدال، والحاء المهملتين، أي: ثقيل صعب عليها». اه. وينظر: «تاج العروس»، مادة (فدح).

<sup>(</sup>٢) ليس في «شرح السنة» للبغوي (١٩٥٩) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب .

<sup>(</sup>٣) في (ف)، (س): «القبلة»، والمثبت من «شرح السنة».

<sup>(</sup>٤) قوله: «به مع الناس بعرفة» في «شرح السنة»: «بعرفة مع الناس».

<sup>(</sup>٥) بعده في (ف) ، (س) : «حتى» ، والصواب عدم إثباتها ليستقيم السياق ، وهي غير ثابتة فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ» كرواية يحيئ بن يحيئ (١٤٠٥) ، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٩٩) ، والحدثاني (٥٢٤) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «معهم إذا دفعوا» ليس في «شرح السنة».

<sup>(</sup>٧) ليس في «شرح السنة».

<sup>(</sup>٨) في «شرح السنة»: «يصفهن»، وكلاهما بمعنى، وينظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة»، (مادة: صفف).

### يُحَتَّا إِثَا لِلنَّالِثَالِيَّا لِنَّالِكِ الْمُنْكِ





- [٩١٦] أخبرًا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا وَخَرَ (١) فِي سَنَامِ (٢) بَدَنَةٍ، قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.
- [٩١٧] أخبر الله أبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ، وَأُشْعِرَ، وَوُقِفَ بِعَرَفَةَ.
- [٩١٨] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَكَانَ يَنْهَى عَمَّا لَمْ يَسْنِنْ (٣) مِنَ الْبُدْنِ وَالضَّحَايَا وَعَنِ الَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا .
- •[٩١٩] أَخْسِنُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ: كَانَ يُجَلِّلُ ® بُدْنَهُ (٤٠) الْقُبَاطِيَّ (٥٠) ، وَالْأَنْمَاطَ (٢٠) ، وَالْحُلَلَ (٧٠) ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ، فَيَكُسُوهَا إِيَّاهَا (٨) .
- [٩٢٠] أخبرُ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ : مَا كَانَ
  - (١) الوخز : طعن ليس بنافذ . (انظر : النهاية ، مادة : وخز) .
- (٢) السنام: كُتَلَّة من الشَّحْم محدَّبة على ظهر البعير والناقة، والجمع: أسنمة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سنم).
- (٣) في (ف): «يستن»، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، ومما سيأتي عند المصنف بنفس الإسناد ومتن مقارب برقم (١٦٠٨)، قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٥/ ٢١٨): «وكان أبو محمد بن قتيبة يقول: «ليس الصواب في حديث ابن عمر هنا إلا قبول من رواه: «لم تسنن» بنونين، أي: لم تعط أسنانا»، قال: «وهذا كلام العرب لم يقولوا: تسنن مَنْ لم تخرج أسنانه، فكما يقولون: لم يلبن إذا لم يعط لبنًا، ولم يستمن أي: لم يعط سمنا، ولم يعسل: لم يعط عسلا»».

۵[۱۱/أ].

- (٤) جلال البعير: كساء يطرح على ظهره . (انظر: مجمع البحار، مادة: جلل) .
- (٥) القباطي: جمع: قُبُطِيَّة، وهي ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر، وهي منسوبة إلى القبط. (انظر: معجم الملابس) (ص٣٧٤).
- (٦) الأنباط: جمع نمط، وهو: ثوب من صوف ذو لون من ألوان. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٤٣٥).
- (٧) الحلل: جمع الحلة ، وهي: إزار ورداء برد أو غيره ، وقيل: رداء وقميص ، وتمامها العمامة . (انظر: معجم الملابس) (ص١٣٦) .
  - (٨) ليس في «شرح السنة» (٧/ ١٨٨).

## الموطني الإنجام كالك





ابْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلَالِ بُدْنِهِ ، حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هَذِهِ الْكِسْوَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا .

- [٩٢١] أَضِى اللَّهِ مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ : الثَّنِيُّ (١) فَمَا فَوْقَهُ .
- [٩٢٢] أُخْسِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُجَلِّلُهَا ، حَتَّى يَغْدُو بِهَا مِنْ مِنّى إِلَىٰ عَرَفَةَ .
- [٩٢٣] أخبئ أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: لَا يُهْدِينَ أَحَدٌ مِنْكُمْ لِلَّهِ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ، وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ.

### ٤١- بَابُ الْعَمَلِ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ (٢) أَوْ ضَلَّ

- ٥ [٩٢٤] أخبى أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ صَاحِبَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ : كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطَبَ مَنَ الْهَدْي ؟ فَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطَبَ مِنَ الْهَدْي ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ : «انْحَرْهَا ، ثُمَّ أَلْقِ قَلَائِدَهَا (٣) فِي دَمِهَا ، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ مِنَ الْهَدْي ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ : «انْحَرْهَا ، ثُمَّ أَلْقِ قَلَائِدَهَا (٣) فِي دَمِهَا ، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا يَأْكُلُونَهَا» .
- [٩٢٥] أخبى الله مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً، فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً، فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ أَكُلَ مِنْهَا، أَوْ أَمَرَ بِأَكْلِهَا غَرِمَهَا إِذَا كَانَتْ تَطَوُّعًا.

<sup>(</sup>١) **الثني والثنية** : من الغنم ما دخل في السنه الثالثة ، ومـن البقـر كـذلك ، ومـن الإبـل في الـسادسة . (انظر : النهاية ، مادة : ثنا) .

<sup>(</sup>٢) عطب البُدن: هلك (وأعيا)، وقد يعبر به عن آفة تعتريه وتمنعه عن السير فينحر. (انظر: النهاية، مادة: عطب).

٥ [ ٩٢٤] [التحفة: دتس ق ١١٥٨١].

<sup>(</sup>٣) في «شرح السنة» للبغوي (١٩٥٣) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «قلادتها».

### <u>ڪُتَاكِ النَّالْنَاكِ</u>





- [٩٢٦] أخبى الله مُصعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِبْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَنْ مَوْرِبْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ مِثْلَ ذَلِكَ.
- [٩٢٧] أَخْبَ رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : مَنْ أَهْدَىٰ بَدَنَةً ، فَضَلَّتْ ، أَوْ مَاتَتْ : فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا اللَّهُ الْدَلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا .
- [٩٢٨] أَضِى اللهِ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَهْدَىٰ هَذْيًا جَزَاءً ، أَوْ نَذْرًا ، أَوْ هَذْيَ تَمَتُّعِ ، فَأُصِيبَ بِالطَّرِيقِ ، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ .

و الله : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

#### ٤٢- بَابُ مَا اسْتُيْسِرَ (١) مِنَ الْهَدْي

- [٩٢٩] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ جَعْفَ رِبْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ : ﴿ مَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّي ﴾ [البقرة : ١٩٦] شَاةٌ .
- [٩٣٠] أَضِى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَقُولُ : ﴿مَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ﴾ شَاةٌ .

قَالِلَك: وَذَلِكَ أَحَبُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا إِلَيَّ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ فَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدَا فَجَزَآهُ مِن فَتَلَهُ مِن النَّعَمِ يَحْكُم بِهِ وَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ أَوْ عَدُلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مَسْكِينَ أَوْ عَدُلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْ وَلَيْكُ عَرَيْرُ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿ [المائدة: ٩٥]، فَمِمَّا يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْي شَاةٌ ، وَقَدْ سَمَّاهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَذَلِكَ الْهَدْيُ لَا شَكَ فِيهِ عِنْدَنَا ، وَكَيْفَ يَشُكُ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ ؟ وَكُلُّ شَيْء

<sup>• [</sup>٩٢٦][الإتحاف: حم طش ١٥٥١٩].

<sup>۩[</sup>۱۱۷/ب].

<sup>(</sup>١)كذا ضبطه في (ف) بضم التاء وسكون الياء وكسر السين.

## المؤطِّ اللَّهُ الْمُعَامِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ الْهَدْيِ فَهُ وَكَفَّارَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ (١).

- [٩٣١] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: ﴿مَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ.
- [٩٣٢] أخب را أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ، أَنَّ مَوْلَاةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقَالُ : لَهَا : رُقَيَّةُ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ إِلَى مَكَّة ، فَحَرَتْهُ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ إِلَى مَكَّة ، فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةً يَوْمَ التَّرُويَةِ ، وَأَنَا مَعَهَا فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، ثُمَّ فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةً يَوْمَ التَّرُويَةِ ، وَأَنَا مَعَهَا فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، ثُمَّ ذَخَلَتْ صُفَّةَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَتْ لِي : مَعَكِ مِقَصَّانِ (٢)؟ فَقُلْتُ لَا ، فَقَالَتْ فَالْتَمِسِيهِ لَي عَلَى اللَّهُ مَنْ أَلُولِ وَالْمَهَا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ : لِي . قَالَتْ : فَالْتَمَسْتُهُ حَتَّىٰ جِنْتُ بِهِ ، فَأَخَذَتْ مِنْ قُرُونِ وَأْسِهَا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ : ذَبَحَتْ شَاةً .

#### 27- جَامِعُ الْهَدْي

• [٩٣٣] أخبى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ حَالِدِ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَمَرُّوا عَلَىٰ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُ وَمَرِيضٌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَمَرُّوا عَلَىٰ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُ وَمَرِيضٌ بِالسُّقْيَا ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَتَّىٰ إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ ، خَرَجَ ، وَبَعَثَ إِلَىٰ بِالسُّقْيَا ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَتَّىٰ إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ ، خَرَجَ ، وَبَعَثَ إِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) قوله: «وكل شيء . . . . أو إطعام مساكين» كذا في (ف) ، (س) ، وجاء فيها وقع لدينا من رواييات «للموطأ» ، مثل: رواية يحيئ (١٤٣٧) ، ورواية الحدثاني (٥٣٣ م): «وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة ، فالحكم فيه شاة ، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة ، فهو كفارة من صيام ، أو إطعام مساكين» .

<sup>۩[</sup>۱۱/أ].

<sup>(</sup>٢) الضبط من (س) بكسر الميم وفتح القاف وتشديد الصاد، وضبطه في (ف) بفتح الميم، وتشديد الصاد، وكتب في الحاشية: «اسم للمقص». قال الزرقاني «شرح الموطأ» (٢/ ٢٠٥): ««مقصان» . بكسر الميم، وفتح القاف، والصاد المشددة، قال الجوهري: «المقص: المقراض، وهما مقصان»». اهد. وينظر: «الصحاح»، مادة (قصص).



عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ خِيْنُكُ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنَا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ ، فَأَمَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَأْسِهِ ، فَحُلِقَ بِالسَّقْيَا ، وَنَسَكَ (١) عَنْهُ ، فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا .

وَ اللَّهُ عَنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ . وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ .

- [٩٣٤] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ الْمَكِّيِ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ جَاءَ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ جَاءَ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَوْ كُنْتُ مَعَكَ ، أَوْ سَأَلْتَنِي : لَأَمَرْتُكَ إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةِ مُفْرَدَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ كُنْتُ مَعَكَ ، أَوْ سَأَلْتَنِي : لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، فَقَالَ الْيَمَانِيُّ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : خُذُ مَنَ الْعُمْرَةِ ، فَقَالَ الْيَمَانِيُّ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر : فَقَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ مَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : هَذْيُهُ ، فَقَالَتْ : مَا هَدْيُهُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَوْلَمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْ أَذْبَحَ شَاةً لَكَانَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ . لَكَانَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ . لَكَانَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ .
- [ ٩٣٥] أخبى أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَ انَ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ ﴿ لَا تَمْتَشِطُ حَتَّىٰ تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ : لَمْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّىٰ تَنْحَرَ هَدْيًا .

وَ مِنْ اللَّكَ عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ بِهَدْي يَنْحَرُهُ فِي حَجِّ وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ ، هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ ، أَوْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّىٰ يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ وَيَحِلُّ عَلَّ ، أَوْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّىٰ يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ وَيَحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ .

وَاللَهُ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ شَيْئًا .

وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فِي غَيْرِ

<sup>(</sup>١) النَّسُك: الذَّبح. (انظر: النهاية، مادة: نسك).

١١٨]٠ [١١٨]٠





ذَلِكَ فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿هَـدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، فَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ مِنَ الْهَدْيِ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ ، حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَهُ .

### ٤٤- بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ

- [ ٩٣٦] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ ، وَعُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ : سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ؟ وَعُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ : سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ وَالْهَدِي ، قَالَ فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٌ وَالْهَدْيُ ، قَالَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ : فَإِذَا أَهَلًا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا ، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا .

قَالَ اللهَ : وَمَنْ أَصَابَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعُمْرَةِ فِي إِفْسَادِ عُمْرَتِهِ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ فَإِنَّهُمَا يَنْفُذَانِ (١) لِوَجْهِهِمَا حَتَّىٰ يُتِمَّا عُمْرَتَهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمَا قَضَاؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَعَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْهَدْيُ ، بَدَنَةً بَدَنَةً .

وْ وَالْ لَكُ فِي رَجُلِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ فِي الْحَجِّ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَـدْفَعَ مِـنْ عَرَفَـةَ ، وَيَرْمِـيَ

<sup>۩[</sup>۱۱۱/أ].

<sup>(</sup>١) **النفاذ والإنفاذ والتنفيذ**: الإمضاء والخلاص ، ونفذ أمره : إذا امتثل . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٤٠٢) .

### <u>ڪَتَاكِ النائيك</u>





الْجَمْرَةَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَحَجُّ قَابِلٍ ، فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ ، فَإِنَّ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ ، فَإِنَّ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَيُهْدِيَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ .

# 83- بَابُ مَا يُوجِبُ عَلَى الرَّجُلِ حَجَّ قَابِلٍ فِي إِصَابَةِ أَهْلِهِ <sup>(١)</sup>

أَخِيرًا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَة ، مِنْ إِصَابَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ إِذَا الْتَقَى الْعُمْرَة وَتَى يَجِبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْحَجُّ أَوِ الْعُمْرَة ، مِنْ إِصَابَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ إِذَا الْتَقَى الْحِتَانَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ .

قَالَ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلَّا الْهَدْئِ .

وَاللَاك: وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا مِرَارًا فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِي مُحْرِمَةٌ وَهِي الْحَجِّ قَابِلِ، إِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ، مُحْرِمَةٌ وَهِي لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ، إِلَّا الْهَدْيُ وَحَجُّ قَابِلٍ، إِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ، وَالْهَدْيُ . فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ إِيَّاهَا فِي الْعُمْرَةِ: فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ، وَالْهَدْيُ .

قَالَ: وَمِمَّا يُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَاءُ الدَّافِقُ إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ.

قَالَ : وَأَمَّا رَجُلُ ذَكَرَ شَيْئًا ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ فَلَا أَرَىٰ عَلَيْهِ إِلَّا الْهَدْيَ .

## - بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ أَصَابَ (٢) أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ (٣)

• [٩٣٨] أَخْبِيْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «في إصابة أهله» من (س)، حاشية (ف) بخط مغاير بلا رقم.

<sup>(</sup>۲) قوله: «من أصاب» وقع في (ف) ، (س): «من أصابه» ، وضبطه في (س) بفتح أوله والصاد الباء وضم الهاء ، مع رفع «أهله» بعده ، وفتح ميم «من» قبله ، والصواب ما أثبت ، ويدل عليه ما سيأتي أثناء الباب من كلام للإمام وما تحت الباب من أحاديث ، وكذا وقع فيها لدينا من روايات «للموطأ» ، مثل: رواية يحيى الليثي (٣/ ٥٦٨) ، ورواية الحدثاني (٢/ ٤٠٨) .

<sup>(</sup>٣) الإفاضة: الزحف والدفع في السير بكثرة، ولا يكون إلا عن تفرق وجمع. (انظر: النهاية، مادة: فيض).

# المؤطِّبُ اللِّهِ الْمِعَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّاللَّ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا





عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ۞ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُــوَ بِمِنِّى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً .

- [٩٣٩] أخبئ أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي يُصِيبُ أَهْلُهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي .
- [٩٤٠] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّ رَبِيعَةَ بُنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ لَكَ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

قَالَ اللَّ : وَمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَلْيَنْفُذْ لِوَجْهِهِ وَحَتَّىٰ يُتِمَّ حَجَّهُ وَعَدْ فَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ ، وَعُمْرَة ، وَهُو يَا لِهُمْرَة ، وَهَدْيَا لِمَا أَفْسَدَ مِنْ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ . وَيُهْدِي هَدْيَا لِمَا أَفْسَدَ مِنْ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ .

وَالْهَاكُ فِي الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ : فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَيُهْدِيَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلِ .

وسِئِلَكُ عَمَّنْ نَسِيَ الْإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَةً ، وَيَرْجِعُ (') إِلَى بِلَادِهِ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ ، فَلْيُفِضْ ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ ، فَلْيُفِضْ ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ ، فَلْيُفِضْ ، ثُمَّ لِيَعْتَمِرْ ، وَلْيُهْدِ (۲) ، قَالَ : وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ بِمَكَّةً وَيَنْحَرَهُ فَلْيُفِضْ ، ثُمَّ لِيَعْتَمِرْ ، وَلْيُهْدِ (۲) ، قَالَ : وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِهِ (٤) بِمَكَّةً ، ثُمَّ لِيُعْدِجْهُ إِلَى مَكَة مِنْ حَيْثُ اعْتَمَرَ فَلْيَشْتَرِهِ (٤) بِمَكَّةً ، ثُمَّ لِيُعْدِجْهُ إِلَى مَكَة ، ثُمَّ لِيَنْحَرُهُ بِهَا .

١١٩] ٩

<sup>(</sup>١) قوله : «عبد اللَّه» من (س)، وكتبه في (ف) بين السطور بخط مغاير دون علامة .

<sup>(</sup>۲) كذا في (ف) ، (س) ، وعند يحيني بن يحيني (١٤٣٤) : «ورجع» ، وهو أشبه .

<sup>(</sup>٣) في (ف): «وليهدي»، وكأنه ضرب على الياء آخره، والمثبت من (س) هو الجادة.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «فليشتريه» بإثبات الياء الثانية ، والمثبت من (س) هو الجادة .



#### ٤٧- بَابُ جَزَاءِ مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ

- [٩٤١] أخبر الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ (١) قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزِ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقِ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.
- [٩٤٢] أَخْبَ رُو أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرِ (٢) الْبَصْرِيِّ ، عَنْ مَحْمَدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلَّا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلَّا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي فَرَسَيْنِ ، نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ (٣) فَيْتَةٍ ﴿ ، فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ ، فَمَاذَا تَرَىٰ فِي ذَلِكَ؟ فَوَلَى فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ : تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ ، قَالَ : فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ ، فَوَلَى فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ : تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ ، قَالَ : فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ ، فَوَلَى

(١) بعده في «شرح السنة» (١٩٩٣): «بن الخطاب» من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب، به .

(٢) في (ف) ، (س) : «قريب» ، وضبطه في (ف) بضم أوله وفتح ثانيه . والصواب ما أثبتناه ، قال الخطيب في «تلخيص المتشابه في الرسم» (ص ٧٤٦) : «براءين بينها ياء ؛ عبد الملك بن قرير القيسي البصري ، أخو عبد العزيز ، حدث عن محمد بن سيرين ، روى عنه مالك بن أنس» .

وقال الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٤/ ١٨٩٦): «عبد الملك بن قرير ، حدث عنه مالك بن أنس ، حدثنا إبراهيم بن دبيس ، حدثنا ابن أبي الدنيا ، حدثنا محمد بن سعد ، قال : عبد الملك بن قرير ، أخو عبد العزيز بن قرير» .

وقال ابن معين في «التاريخ» (٣/ ٢١٥): «روى مالك بن أنس عن شيخ يقال له: عبد الملك بن قريب؛ وهو الأصمعي، ولكن في كتاب مالك: عبد الملك بن قرير، وهو خطأ، إنها هو الأصمعي». قال الدارقطني: «والوهم من ابن معين لا من مالك».

وقال أبوحاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٦٤): «روئ مالك هذا الحديث ، عن عبد الملك بن قرير البصري ، عن محمد بن سيرين . . . فذكر الحديث ، ثم قال : كانوا يظنون قديها أن رواية مالك عن عبد الملك بن قرير وهم ، وانها سمع من عبد العزيز بن قرير البصري ، كان يسكن عسقلان ، ويروي عن : الحسن وابن سيرين ، ويروي عنه : الثوري وضمرة» .

(٣) الثغرة: المدخل، (والثغرة في الأصل نقرة النحر التي بين الترقوتين). (انظر: المشارق) ( (١٣٣/١).

·[1/17·]û

الثنية : الطريق في الجبل . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٤٦١) .



الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ ، حَتَّىٰ دَعَا رَجُلَا فَحَكَمَ مَعَهُ ، فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ ، فَدَعَاهُ ، فَسَأَلَهُ ، هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: لَا ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لَا ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لَا ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لَا ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكُ فَتَوْلَ عُمُولَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ فِي مُحْكَمِ تَقُرأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لَأَوْجَعْتُكُ ضَرْبًا ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ : ﴿ يَعْكُمُ بِهِ عَذُوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: ١٩٥]، وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَوْفٍ .

• [٩٤٣] أخبى الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ فِي بَقَرِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ شَاةٌ.

قَالَ لَكَ : وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ ، إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةً .

قَالَ لَكُ: وَأَرَىٰ فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ عُشْرَثَمَنِ الْبَدَنَةِ ، كَمَا يَكُونُ فِي جَنِينِ الْمَرْأَةِ عُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ (١) ، قَالَ: وَقِيمَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ: خَمْ سُونَ دِينَارًا أَوْ سِتُمِائَةِ دِرْهَمِ ، وَذَلِكَ عُشْرُ دِيَةٍ أُمِّهِ.

## ٤٨- بَابُ جَزَاءِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ مِنَ الطَّيْرِ

• [٩٤٤] أخبى الله مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةً إِذَا قُتِلَ شَاةٌ.

وَالْهَالَثُ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ فَيُعْرِمُ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ فَيُغْلِقُ عَلَيْهِنَّ فَيَمُتْنَ (٢) ، فَقَالَ : أَرَىٰ أَنْ يَفْدِيَ كُلَّ فَرْخ بِشَاةٍ .

<sup>(</sup>۱) قوله: «غرة عبد أو أمة» الضبط في «غرة» برفع آخره مع التنوين من (ف)، (س)، وضبط كلًا من «عبد»، «أمة» في (ف) بالجرمع التنوين، وهذا لا يناسب ضبط «غرة» قبله، والضبط المثبت بمالرفع مع التنوين من (س). وقال القاضي عياض في «المشارق» (۲/ ۱۳۱): «وضبطناه عن غير واحد «غرة» بالتنوين على بدل ما بعدها منها، وأكثر المحدثين يروونه على الإضافة، والأول الصواب؛ لأنه تبيين للغرة ما هي».

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف)، (س)، وهو موافق لما في رواية الحدثاني (٥٩٠)، ورواية ابـن بكـير (ج ٥/ق ٢٩أ)، وفي رواية يحيى الليثي (١٥٦٦): «فتموت».

وَالْهَكَ: وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النُّسُورِ (١) وَالْبِيزَانِ (٢) وَالْعِقْبَانِ (٣) وَالرَّخَمِ (٤): فَإِنَّ هُ صَيْدُ يُودَىٰ كَمَا يُودَىٰ الصَّيْدُ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ.

قَالَ اللَّ : وَكُلُّ شَيْء فُدِي ، فَفِي أَوْ لَادِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ أَنَّ دِيةَ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ٣ سَوَاءٌ .

قَالَ اللَّهُ: وَالَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَثُمَّ يَأْكُلُهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلُهُ .

#### ٤٩- بَابُ فِدْيَةِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَرَادِ

- [980] أُخْسِرُ الْبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَى عُمْرَ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَى عُمْرَ بْنِ الْخُطَّابِ خَيْئُتُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي ، وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ .
- [٩٤٦] أَخْبَى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ : تَعَالَ نَحْكُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ : إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ .

<sup>(</sup>١) ضبطه في (ف) بفتح النون وضمها ، ولم نجد أحدًا ضبطه بفتح النون ، ولعل الناسخ التبس عليه الجمع بالمفرد ؛ حيث إن المفرد - النسر - يُروئ أنه مثلث النون . ينظر : "تاج العروس" ، (مادة : نسر ) .

<sup>(</sup>٢) البزاة والبيزان: جمع بازي ، وهو ضرب من الصقور. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) العقبان: جمع العُقاب، وهو طائر من كواسر الطير قوي المخالب مسرول له منقار قصير أعقف حاد البصر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عقب).

<sup>(</sup>٤) الرَّخَم: طائر غزير الريش، أبيض اللون مبقع بسواد، له منقار طويل قليل التقوس رمادي اللون إلى الحمرة، وأكثر من نصفه مغطئ بجلد رقيق، وفتحة الأنف مستطيلة عارية من الريش، وله جناح طويل مذبب يبلغ طوله نحو نصف متر، والذنب طويل به أربع عشرة ريشة والقدم ضعيفة والمخالب متوسطة الطول سوداء اللون. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: رخم).

## المُوطِّ إِللَّاسِّا مِرْسَالِكَ





#### ٥٠- بَابُ الْحَجِّ بِالصَّفِيرِ وَالْفِدْيَةُ فِيهِ

٥ [٩٤٧] أخبى البُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِي فِي مِحَفَّتِهَا ، فَقِيلَ لَهَا : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ . فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا ، فَقَالَتْ : وَنَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ » .

قَالَ اللهُ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُحَجُّ بِالصَّبِيِّ الصَّغِيرِ ، وَيُجَرَّدُ لِلْإِحْرَامِ ، وَيُمْنَعُ الطِّيب ، وَكُلَّ مَا مُنِعَ مِنْهُ الْكَبِيرُ فِي إِحْرَامِهِ ، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْكَبِيرُ ، مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْكَبِيرُ ، مِمَّا يَقَعَ فِيهِ الْفِدْيَةُ ، فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ ، وَفُدِيَ عَنْهُ ، فَإِنْ قَوِيَ عَلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْيِ يَقَعَ فِيهِ الْفِدْيَةُ ، فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ ، وَفُدِي عَنْهُ ، فَإِنْ قَوِيَ عَلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ ، طَافَ وَسَعَىٰ وَرَمَىٰ ، وَإِلَّا طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا ، وَهُو مُحْرِمٌ : فُدِي عَنْهُ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ ، إِذَا وَرُمِي عَنْهُ ، وَإِنْ أَصَابَ صَيْدًا ، وَهُو مُحْرِمٌ : فُدِي عَنْهُ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ ، إِذَا لَكُ وَكَبُرُ وَ عَنْهُ الْإِسْلَامِ ٣ .

#### ٥١- بَابُ فِدْيَةٍ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ مِنْ أَذًى يُصِيبُهُ

٥ [٩٤٨] أخبراً أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْفَهِ الْجَزَرِيِّ، فَاذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: «صُمْ ثَلَاثَةَ عَلَيْ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيًّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، مُدَيْنِ مُدَيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانِ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأً عَنْكَ » (3)

<sup>(</sup>١) بعده في «عوالي مالك» برواية أبي أحمد الحاكم (١٨٩) : «يعني» من طريق محمد بن هارون بن حميد، عن أبي مصعب ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «مولى ابن عباس» ليس في «عوالي مالك».

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية (ف) منسوبا لنسخة: «مَنْ».

<sup>^[[/</sup>۲/أ]

٥ [ ٩٤٨] [ التحفة : خ م دت س ١١١١٤] ، وسيأتي برقم : ( ٩٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٢/ ٥٧٨): ««عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عبد الرحمن بن =

### <u>ڪِتَا اُبَالْنَالِيَّا</u>





٥ [٩٤٩] أَخْبِيْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْقٍ ، قَالَ لَهُ : «لَعَلَّكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقٍ : «اَحْلِقْ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ اَذَاكَ هَوَامُكُ (١٠)؟» قَالَ : فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقٍ : «اَحْلِقْ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوِ انْسُكْ بِشَاقٍ» .

٥ [ ٩٥٠] أَخْبَرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَأَنَا أَنْفُحُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي ، وَقَدِ امْتَلَأَ رَأْسِي ، وَلِحْيَتِي قَمْلًا ، وَمُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ » ، وَقَدْ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيْهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ .

وَالْهَكَ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى : إِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا فِيهَا أَنَّ أَحَدًا لَا يَفْتَدِي حَتَّىٰ يَفْعَلَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا ، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُمَا فِيهِ الْفِدْيَةُ ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا ، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُمَا فِيهِ الْفِدْية ، وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا ، وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُمَا شَاءَ النَّسُكَ ، أَو الصِّيَامَ ، أَو الصَّدَقَةَ بِمَكَّةَ ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ .

قَالَ لَكَ : وَالْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْتًا ، وَلَا يَحْلِقَهُ ، وَلَا يُقَصِّرَهُ الْ حَتَّىٰ يَحِلَّ ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ أَذَىٰ فِي رَأْسِهِ ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، وَلَا يَـصْلُحُ لَـهُ أَنْ

<sup>=</sup> أي ليلى» كذا ليحيى وأي مصعب وابن بكير والقعنبي ومطرف والشافعي ومعن وسعيد بن عفير وعبد الله بن يوسف ومصعب ومحمد بن المبارك الصوري . ورواه ابن وهب وابن القاسم ، عن مالك ، عن عبد الكريم الجزري ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن ، وهو الصواب . ومن أسقط مجاهدا فقد أخطأ ؛ فإن عبد الكريم لم يلق ابن أبي ليل ولا رآه ، وزعم الشافعي أن مالكا هو الذي وهم في إسقاط مجاهد ، وذكر الطحاوي أن القعنبي رواه عن مالك بإثباته ، وكذا رواه عنه مكي بن إبراهيم ، قاله ابن عبد البر» .

٥ [٩٤٩] [التحفة: خ م دت س ١١١١٤]، وتقدم برقم: (٩٤٨).

<sup>(</sup>١) الهوام: جمع هامة ، الدابة ، والمراد بها هنا القمل . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/٢٥).

٥ [ ٩٥٠] [التحفة: خ م دت س ١١١١٤].

<sup>۩[</sup>۱۲۱/ب].

## المؤطِّ إلانجام صالك





يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَقْتُلَ قَمْلَةً ، وَلَا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَلَا مِنْ جِلْـدِهِ ، وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ ، فَإِنْ طَرَحَهَا فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ .

قَالَ لَكَ فِيمَنْ يَنْقِفُ شَعْرَهُ مِنْ أَنْفِهِ ، أَوْ (' ) إِبْطِهِ ، أَوْ طَلَىٰ جَسَلَهُ ، أَوْ شَيْتًا مِنْهُ مِنْ أَمَاكِنِ الشَّعْرِ بِنُورَةٍ ، أَوْ حَلَقَ شَعْرَهُ لِمَوْضِعِ أَمَاكِنِ الشَّعْرِ بِنُورَةٍ ' أَوْ حَلَقَ شَعْرَهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَاسِيًا ، أَوْ جَاهِلًا : إِنَّ عَلَىٰ مَنْ فَعَلَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ الْفِدْيَةَ .

وقال الله فَيُجْزِئُ عَنْهُ ، حَيْثُمَا فَعَلَ وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ ، حَيْثُمَا فَعَلَ ذَلِكَ إِنِ افْتَدَىٰ بِغَيْرِ مَكَّةً .

وقال لكَ فِي رَجُلِ يَجْهَلُ ، فَيَحْلِقُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ، قَالَ: لِيَفْتَدِ (٢٠).

#### ٥٢- جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْفِدْيَةِ

قَالَ اللَّهُ فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، أَوْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا ، أَوْ أَنْ يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، لِيَسَارَةِ مَثُونَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي ذَلِكَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ ، وَ (٥) عَلَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِدْيَةُ .

أَخْبَى الْمُومُصْعَبِ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ (٢)، أَوِ الصَّدَقَةِ، أَوِ النُّسُكُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ مِنْ مُدَّ؟ وَبِأَيِّ مُدَّ النُّسُكُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ مِنْ مُدَّ؟ وَبِأَيِّ مُدَّ

<sup>(</sup>١) في (س): «و».

 <sup>(</sup>٢) النورة: حجر الكاس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إليه من زرنيخ وغيره يستعمل لإزالة الشعر.
 (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) الشج والشجة: الجراحة، وتسمى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس، وجمعه: شجات. (انظر: النظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٢٩/٤).

<sup>(</sup>٤) في (ف) : «ليفتدي» بإثبات الياء آخره ، والمثبت من (س) هو الجادة .

<sup>(</sup>٥) كتبه في (ف) بين السطور ، وهو ثابت في الصلب في (س) .

<sup>(</sup>٦) في (ف): «الطعام»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في رواية يحيى الليثي (١٥٨٧).

<sup>(</sup>٧) قوله: «أن صاحبه» كذا في (ف) ، (س) ، ووقع في «الموطأ» برواية يحيى اللَّيشي: «أصاحبه» ، وهـو =

### <u>ڪِتَافِ لِمُناسُكِ</u>

140



هُو؟ وَكَمِ الْمَسَاكِينُ (1)؟ وَهَلْ يُؤَخِّرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ يَفْعَلُهُ صَاحِبُهُ فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْء فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ كَذَا أَوْ كَذَا ، فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ ، أَيَّ ذَلِكَ فَقَالَ: كُلُّ شَيْء فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ كَذَا أَوْ كَذَا ، فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ ، أَيَّ ذَلِكَ أَحَبٌ أَنْ يَفْعَلَهُ يَفْعَلُ ، وَأَجْزَأَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَأَمّا النَّسُكُ فَشَاةٌ ، وَأَمّا الصِّيَامُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَمّا الطَّعَامُ فَأَنْ يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ بِمُدِّ النَّبِيِّ عَيَالِيدٍ .

قَالَ اللّهَ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ ﴿ : إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئًا ، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ وَلَمْ يُرِدْهُ ، فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ ، وَكَذَلِكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ وَلَمْ يُرِدْهُ ، فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ ، لِأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِي ذَلِكَ سَيْئًا ، فَيُصِيبُ صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ ، فَيَقْتُلُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُ ، لِأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِي ذَلِكَ سَوَاءً .

قَالَ السَّدَقَةَ أَنْ يُقَوِّمَ ذَلِكَ الصَّيْدَ الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةَ أَنْ يُقَوِّمَ ذَلِكَ الصَّيْدَ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَكُمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمَ مَكَانَ كُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِ عَيِّيْ ، أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدِّ يَوْمًا، إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ أَيْ مِسْكِينٍ مُدًّا ، فِي مَتَّالَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانَتْ عِشْرِينَ مُدًّا، أَوْ صَامَ (٢) مَكَانَهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانَتْ عِشْرِينَ مُدًّا، كَانَتْ عِشْرِينَ مُدًّا، كَانَتْ عِشْرِينَ مُكَانَةًا عِشْرِينَ يَوْمًا .

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الظِّهَارِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُطَّلِهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسًا ﴾ [المجادلة: ٣] فَجَعَلَ اللَّهُ مَكَانَ صِيَامِ كُلِّ يَـوْمِ إِطْعَامَ مِسْكِينِ .

<sup>=</sup> الذي عليه الشراح ، كما في «الاستذكار» (٤/ ٣٩٠) ، و «شرح الزرقاني» (٢/ ٥٨٤) ، وهو الأولى بسياق الاستفهام .

<sup>(</sup>١) قوله: «وكم المساكين» كذا في (ف)، (س)، ووقع في «الموطأ» برواية يحيى الليثي: «وكم الـصيام»، وهو الذي عليه الشراح، كما في «الاستذكار» (٤/ ٣٩٠)، و«شرح الزرقاني» (٢/ ٥٨٤).

<sup>₾[777/</sup>أ].

<sup>(</sup>٢) اضطرب في كتابته في (ف) ؛ فيحتمل : «صيام» ، ويحتمل : «صام» ، والثاني هو الذي في (س) ، وهو الذي سيرد نظيره آخر السياق .



) (VT)

وقال الكنفي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، أَوْ فِي الْحَرَمِ : إِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ ، فَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ فِيهِ بِالْهَدْي : كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ الْهَدْيُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الْهَدْيُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الْهَدْعُ مَا يُومُ مَا يَعْهُمْ صِيبًامٌ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الْهَوْمُ وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيامِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صِيبًامٌ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الْهَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطاً ، فَيَكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ : عِتْقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، أَوْ صِيبًامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ (١ ) .

وقال كَلَّ فِيمَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَافْتَدَىٰ : إِنَّهُ إِنْ شَاءَ افْتَدَىٰ بِالْهَدْيِ ، وَإِنْ شَاءَ فَبِالصِّيَامِ (٢) ، وَإِنْ شَاءَ فَبِالصَّدَقَةِ (٣) ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ .

وقال: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: كَذَا ا أَوْ كَذَا ١٠ ، فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ .

أَخْبَى اللهِ مُصْعَبِ، قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ يَقْتُلُ الصَّيْدَ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ، مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلُهُ، قَالَ: وَأَكْلُهُ لَا يَحِلُّ (٤).

أَخْبُ وَ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ رَمَىٰ صَيْدًا بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَة ، وَحِلَاقِهِ رَأْسَهُ ، غَيْرَ أَنَهُ لَمْ يُفِضْ ، قَالَ : عَلَيْهِ جَزَاءُ ذَلِكَ الصَّيْدِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَحِلَاقِهِ رَأْسَهُ ، غَيْرَ أَنَهُ لَمْ يُفِضْ ، قَالَ : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة : ٢] وَمَنْ لَمْ يُفِضْ فَقَدْ بَقِي عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءَ وَلَا الطِّيبَ حَتَّىٰ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

قَالَ لَكَ: وَلَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ جَزَاءٌ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا حَكَمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَإِنَّهُ بِئْسَ مَا صَنَعَ.

قَالَ: وَسِرُ اللَّهُ عَنِ الَّذِي يَجْهَلُ ، أَوْ يَنْسَىٰ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، أَوْ يَمْرَضُ

<sup>(</sup>١) سبق هذا القول قبل باب: ما يفعل من أحصر عن الحج بغير عدو.

<sup>(</sup>٢) في (س): «فالصيام».

<sup>(</sup>٣) في (س): «فالصدقة».

<sup>۩[</sup>۲۲۱/ب].

<sup>(</sup>٤) سبق هذا القول قبل باب: فدية ما أصاب المحرم من الجراد ، دون قوله: «قال: وأكله لا يحل».





حَتَّىٰ يَقْدَمَ بَلَدَهُ ، قَالَ : لِيُهْدِ إِنْ وَجَدَ هَدْيًا ، وَإِلَّا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي بَلَدِهِ ، وَسَبْعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ (١).

#### ٥٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بِالْمُحَصَّبِ (٢)

• [٩٥١] صرثنا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَ انَ يُصَلِّي الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ فِي الْمُحَصَّبِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اللَّيْل ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ .

#### ٥٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ

٥ [٩٥٢] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَلِشَعْ ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا عَنْ عَائِشَةَ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً اقْتَصَرُوا عَنْ (3) قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ » قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا تَرُدُهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ (3) : «لَوْلَا حِدْفَانُ قَوْمِكِ (٥) بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ (٢) » . قَالَ : فَقَالَ قَوْمِكِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ (3) : قَالَ : فَقَالَ

<sup>(</sup>١) سبق هذا القول قبل باب: النهي عن الوصال ، بلفظ: «قال مالك في الذي ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج ، أو يمرض فيها: إنه إن كان بمكة ، فليصم الأيام الثلاثة بمكة ، وليصم سبعة إذا رجع ، قال: وإن كان قد رجع إلى أهله ، فليصم ثلاثة أيام في بلده ، وسبعة بعد ذلك» .

<sup>(</sup>٢) المحصب : موضع بين مكة ومنى ، وهو إلى منى أقرب ، ويعرف اليوم بمجرّ الكبش ، وهو مما يلي العقبة الكبرئ من جهة مكة إلى منفرج الجبلين . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٤٠) .

٥ [ ٩٥٢] [التحفة: خ م س ١٦٢٨٧].

<sup>(</sup>٣) في «شرح السنة» للبغوي من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب (١٩٠٣)، «صحيح ابن حبان» عن عمر بن سعيد بن سنان عن أبي مصعب: «على».

<sup>(</sup>٤) في «شرح السنة» للبغوي (١٩٠٣) ، «صحيح ابن حبان» (٣٨١٩) عن أبي مصعب : «قال» .

<sup>(</sup>٥) حدثان وحداثة الشيء: أوله، والمراد: قرب العهد بالكفر والخروج منه والدخول في الإسلام، وأنه لم يتمكن الدين في قلوبهم. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٦) ليس في «صحيح ابن حبان» .

# المُوطِّنُ اللِّهُ الْمِثَا الْمُثَالِكُ اللَّهِ





- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ ﴿ لِللَّهُ المَعِتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مَا أَرَىٰ (١) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، مَا أَرَىٰ (١) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ (٢) ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمُ (٣) عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ الطَّيِّلِا .
- [٩٥٣] أخبر الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ عَايْشَة زَوْجَ النَّبِيِّ وَالْبَيْتِ. عَالْبَيْتِ .
- [٩٥٤] أخب را أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ: مَا حُجِرَ الْحِجْرُ وَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَاثِهِ، إِلَّا إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ.

### ٥٥- بَابُ الرَّمَلِ (٤) فِي الطَّوَافِ

٥ [٩٥٥] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي ، عَنْ أَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ.

قَالَ لَكَ: وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، يَسْعَى الثَّلَاثَـةَ إِلَّا الطَّـوَافَ ، وَيَمْشِى الْأَرْبَعَةَ .

• [٩٥٦] أخب را أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَ انَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ.

<sup>(</sup>١) بعده في «شرح السنة»: «يعني».

<sup>(</sup>٢) الحجر: فناء من الكعبة في شقها الشامي ، محوط بجدار ارتفاعـه أقـل مـن نـصف قامـة ، وبـه قـبر إسماعيل وأمه هاجر، ولا زال يعرف بحجر إسماعيل . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

<sup>(</sup>٣) في «صحيح ابن حبان»: «يتم».

<sup>• [90</sup>٣] [الإتحاف: خزطع حب حمط ش ٢٧٤٣٧].

<sup>(</sup>٤) الرمل والرملان: سير سريع كالخبب، ودون الهرولة يحرك به الماشي منكبيه، ولا يحسر عن منكبيه، ولا يحسر عن منكبيه، ولا يخرجهما. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٤٠٨).

٥ [ ٩٥٥] [الإتحاف: مي حب طحم ٣١٦٦ ، خزجاعه طح حب كم ٣١٦٧] [التحفة: م ت س ق ٢٥٩٤].

### <u>ڪ</u>ِتَابُ الْمُنْالِثُونِ





- [٩٥٧] أخبرْ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ يَسْعَىٰ الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنْتَ تُحْيِينَا بَعْدَمَا أَمَتَنَا (١١)، يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذَلِكَ.
- [٩٥٨] أَخْبَرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (٢)، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ وَمُصْعَبِ، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَسْعَىٰ حَوْلَ الْبَيْتِ رَأَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَسْعَىٰ حَوْلَ الْبَيْتِ الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ.

## ٥٦- بَابُ الْإِسْتِلَامِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

٥ [ ٩ ٥ ٩] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَضَىٰ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ ﴿ رَكَعَ الرَّكُعَتَيْنِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ .

٥ [٩٦٠] أخب رَا أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : «كَيْفَ صَنَعْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدِ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ (٣)؟» وَشُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَصَبْتَ» (٣) . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَصَبْتَ» (٣) .

الله م لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت وهو كذلك في كتب الشروح ، كما في «الاستذكار» (٤/ ١٩٠) ، «المنتقى» (٢/ ٢٨٥) ، «شرح الزرقاني» (٢/ ٤٥٤) .

<sup>(</sup>١) قوله: «اللهم لا إله إلا أنت، وأنت تحيينا بعد ما أمتنا» وقع في رواية يحيى بن يحيى (١/ ٣٦٥) على صورة بيت شعر:

<sup>• [</sup>٩٥٨] [الإتحاف: ط ٧٠٦٠].

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف)، (س)، ليس فيه : «عن أبيه»، وهو ثابت في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن (٤٥٦)، يحيل (١٣٤٣)، الحدثاني (٥٤٢).

<sup>.[1/174]@</sup> 

٥ [ ٩٦٠] [الإتحاف: حبط ١٣٥٣٦ ، كم ٢٤٧٥٢].

<sup>(</sup>٣) بعده في (ف) ، (س) : «الأسود» ، لكن قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٦/ ٢٥٨) : «كان ابن وضاح يقول : في «موطأ يحيئ» إنها الحديث : «كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن =

### الموطِّ إِللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ



) (IA.)

٥ [ ٩٦٢] [التحفة: م ١٠٥٦٦].

• [٩٦١] أَضِى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا ، قَالَ: وَكَانَ لَا يَدَعُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ إِلَّا أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ .

#### ٥٧- بَابُ تَقْبِيلِ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي الإسْتِلَامِ

٥ [٩٦٢] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِلرُّكْنِ : إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ ، وَلَـوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَلَكَ لَمْ أُقَبَلْكَ ، ثُمَّ قَبَلَهُ .

قَالَ اللهُ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَدَهُ عَلَى الرَّكْنِ الْيَمَانِيِّ (١) ، أَنْ يَضَعَهَا عَلَىٰ فِيهِ .

### ٥٨- بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

• [٩٦٣] أَخْسِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السَّبْعِيْنِ لَا يُصَلِّي بَيْنَهُمَا ، وَلَكِنَّهُ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَرُبَّمَا صَلَّىٰ عِنْدَ كُلِّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَرُبَّمَا صَلَّىٰ عِنْدَ الْمَقَامِ (٢) ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ .

الأسود؟»، وزعم أن يحيى سقط له من كتابه «الأسود»، وأمر ابن وضاح بإلحاق «الأسود» في كتاب يحيى ، ولم يرو يحيى «الأسود»، ولكن رواه ابن القاسم، وابن وهب، والقعنبي وجماعة، وقد روى أبو مصعب وغيره كما روى يحيى لم يذكروا: «الأسود»». اه.

وقال أبو العباس الداني في «أطراف الموطأ» (٢/ ٣٣٨): «عند ابن القاسم وأكثر الرواة في «الموطأ»: «الركن الأسود»، وليس في رواية يحيئ ذكر: «الأسود»، وتابعه على إسقاطه أبو مصعب وطائفة». اه..

<sup>(</sup>١) قال القاضي في «مشارق الأنوار» (١/ ٣٣٤): «كذا رواه يحيئ وابن وهب وابن القاسم وغيرهم، ورواه مطرف والقعنبي وأكثر الرواة: «الركن الأسود»، وكذا رواه ابن وضاح، وكلاهما صحيح، وكذا يقول مالك في الركن اليهاني وفي الركن الأسود». اه..

وقد ذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٢٥٩) أن رواية أبي مصعب: «الركن اليهاني».

<sup>(</sup>٢) المقام: المراد: مقام إبراهيم، وهو في الأصل ذلك الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم القيم أثناء بناء الكعبة، ثم بني عليه مصلى صغير يصلّي الناس فيه ركعتين بعد الطواف، شم هدم في التوسعة. ونقل =

(IA)

قَالَ: وَسِرُ لَلَكُ عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطُوفَ أَسْبُوعًا (١) ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ (٢) ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ ، إِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبُع رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ: وَسِئِلَاكُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَيَسْهُو حَتَّىٰ يَطُوفَ ﴿ ثَمَانِيَةَ أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ ، فَقَالَ: لِيَقْطَعْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ ، ثُمَّ لِيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا يَعْتَدُّ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ ، ثُمَّ لِيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِي عَلَى السَّبْعَةِ حَتَّىٰ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا (٣) ؛ لِإِنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبُعِ رَكْعَتَيْنِ .

قَالَ اللَّهُ فَلْيُعِد الرَّحْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِلطَّوَافِ إِلَّا بَعْدَ إِكْمَالِ الطَّوَّاف بِالْبَيْتِ . عَلَى الْيَقِينِ ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّحْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِلطَّوَافِ إِلَّا بَعْدَ إِكْمَالِ الطَّوَّاف بِالْبَيْتِ .

قَالَ: وَسِئِلَ النَّهُ عَمَّنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، أَوْ يَسْعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَوْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَمَّا مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ أَوْ كُلَّهُ وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ وَالرَّكْعَتَيْنِ .

وَالْهَكَ: وَأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، مَا أَصَابَهُ مِنِ الْتَقَاضِ وُضُوئِهِ .

المصلى إلى الشرق من مكانه ذلك ، حذاء زمزم من الشهال وهدم الأول ، ووضع على الحجر زجاج بلوري
 ترئ من ورائه آثار قدم إبراهيم الطيئة ، الماثلة في الحجر . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٧٧) .

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) بلفظ المفرد، ولا يستقيم به المعنى ، ولعل الصواب: «سُبُوعا» بالجمع، ويؤيده ما جاء في رواية يحيى الليثي (١٣٥٤): «أن يتطوع، فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر».

<sup>(</sup>٢) في (س): «الأسبوع». هـ [١٢٣/ب].

<sup>(</sup>٣) قوله: «يصلي ركعتين جميعا» كذا في (ف) ، (س) ، ووقع في رواية يحيى الليثي (١٣٥٥): «حتى يَصِلَ سُبْعَين جميعا» ، وقال القاضي في «المشارق» (٢/ ٤٥): ««ولا ينبغي له أن يبني على السبعة حتى يَصِلَ بينهم)» ، كذا هو لجماعة رواة يحيى ، وعند ابن وضاح: «يصلي» من الصلاة» .

<sup>(</sup>٤) كتب بعده في (ف) بين السطور بخط مغاير ، ولم يرقم عليه بشيء : «في» .

## المُوطِّكُ اللِّهِ الْمِرْ اللَّهِ اللَّ



# IAT

## ٥٩- بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ (١) بعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

- [٩٦٤] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَعْبَةِ ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ : نَظَرَ فَلَمْ يَرَىٰ الْخَطَّابِ خِيلُفُ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ بِالْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ : نَظَرَ فَلَمْ يَرَىٰ الشَّمْسَ ، فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاحَ (٢) بِذِي طَوَى ، فَسَبَّحَ رَكْعَتَيْنِ .
- [٩٦٥] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ حُجْرَتَهُ ، فَ لَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُ .
- [٩٦٦] أخب رُا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ.

قَالَ اللهُ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ سَبْعِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلَاهُ السَّبْعِ، أَوْ صَلَاهُ الْعَصْرِ: فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَىٰ مَا ﴿ طَافَ حَتَّىٰ يُكْمِلَ سَبْعًا، ثُمَّ الْعُصْرِ: فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَىٰ مَا ﴿ طَافَ حَتَّىٰ يُكْمِلَ سَبْعًا، ثُمَّ لَا يُصَلِّي حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ تَغْرُبَ.

وقال الكُ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ الصَّبْحِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، لَا يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ وَاحِدٍ، وَيُؤَخِّرُ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ، وَيُؤَخِّرُهُمَا إِذَا طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَإِذَا عَرَبَتِ الشَّمْسُ صَلَّاهُمَا إِنْ شَاءَ أَخَرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) قوله: «ركعتي الطواف» وقع في (ف): «الصلاة» ونسبه لنسخة، والمثبت من (س)، وكتبه بين السطور في (ف) بخط مغاير.

<sup>(</sup>٢) الإناخة: إبراك البعير وإنزاله على الأرض. (انظر: اللسان، مادة: نوخ).

한[371/1].





#### ٦٠- جَامِع مَا جَاءَ فِي الطَّوَافِ

٥ [٩٦٧] أَخِبْ الرُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِاً، أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ مَالَتْ : فَطُفْتُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ حِينَئِذِ يُصَلِّي، إلَىٰ جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهُو يَقْرَأُ: بِ ﴿ الطُورِ (١) شَ وَكِتَبِ مَسْطُورٍ ﴾ .

٥ [٩٦٨] أخب الله الله عَنْ عَالِمَة عَنْ عَرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَة عَلِيْهُ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا عَنْ عَائِشَة عَلَيْهُ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا طَوَافًا وَاحِدًا (") الْحَجَّ وَالْعُمْرَة ، فَإِنَّمُ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْرَةُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُوا طَوْافًا وَاحِدًا اللَّهُ وَالْمُوالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْرَةُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُؤُمُومُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ

- [٩٦٩] أخب رُا أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنْى ، قَالَ : وَكَانَ لَا يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ ، إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةً .
- [٩٧٠] أخبئ أَبُو مُصْعَبٍ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ أَبَا مَاعِزِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ ، عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ ،

٥ [ ٩٦٧] [ التحفة: خ م دس ق ١٨٢٦٢ ].

<sup>(</sup>١) الطور: الجبل الشاهق، أو: طور سيناء، وهو: جبل المناجاة بفلسطين. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أو جمعوا»، في (س): «وأجمعوا».

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٩٧٩) بسياق أتم من هذا .

١٤٤ (ب].



) INE

فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ، حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، هَرَقْتُ اللَّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّىٰ إِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، أَقْبَلْتُ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، اللَّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّىٰ إِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ أَقْبَلْتُ، حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، فَرَجَعْتُ حَتَّىٰ إِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ أَقْبَلْتُ، حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، هَرَقْتُ الدِّمَاءَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةٌ (۱) مِنَ الشَّيْطَانِ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ هَوْفِي.

• [٩٧١] أَخْبَ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ ، كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا ، خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ .

قال: وَقَالَ (٣) مَالِكُ ، فِيمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ ، ثُمَّ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ ، قَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ : فَإِنَّهُ يَخْرُجُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ ، فَإِنَّمَا هُوَبِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ . قَالَ : وَإِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا ، فَانْتَقَضَ وُضُوءُهُ ، فَإِنَّهُ الشَّأَنْفَ الطَّوَافَ ، وَقَدْ طَافَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ اسْتَأْنُفَ الطَّوَاف ، وَكَذَلِكَ أَيْخَا الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ إِذَا انْتَقَضَ وُضُوءُ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ إِتْمَامَهُ تَرَكَهُ وَلَمْ يَطُف ، وَكَذَلِكَ أَيْخَا الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ إِذَا انْتَقَضَ وُضُوءُ الرَّجُلِ ، وَقَدْ صَلَّى بَعْضَهَا ، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِتْمَامُهَا ، وَإِنْ أَحَبَ أَنْ اللَّهُ وَلَمْ يَعِفُ هُ مُ الْتَدَأَهَا ، وَذَلِكَ فِيمَا عَلَيْهِ إِتْمَامُهُا ، وَإِنْ أَحَبَ أَنْ اللَّهُ فِيمَا عَلَيْهِ إِتْمَامُهَا ، وَإِنْ أَحَبَ أَنْ اللَّهُ فَي مَا عَلَيْهِ .

وَسِرُ اللَّلَانَ : هَلْ يَطُوفُ الطَّائِفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟ فَقَـالَ : لَا يَطُـوفُ إِلَّا وَهُــوَ طَاهِرٌ .

<sup>(</sup>۱) **الركض**: الضرب بالرجل والإصابة بها، والمعنى أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها، وصار في التقدير كأنه ركضة بآلة من ركضاته. (انظر: النهاية، مادة: ركض).

 <sup>(</sup>٢) الاستثفار والاستذفار: شد المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قُطْنًا، وتوشق طرفيها في شيء تشده على وسَطها، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم. (انظر: النهاية، مادة: ثفر).

<sup>• [</sup> ٩٧١] [الإتحاف: ط٨٥٠٥].

<sup>(</sup>٣) في (ف): «فقال».





وَسِرُ لَا لَكُ : هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ مَعَ الرَّجُلِ يَتَحَدَّثُ؟ فَقَالَ : لَا أُحِبُ ذَلِكَ لَهُ .

وسِرُ اللَّكَ عَمَّنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ ، فَلَا يَدْرِي أَسِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً ؟ فَقَالَ : لِيَبْنِي عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يُتِمُّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا .

#### ٦١- بَابُ ١ الْبَدْءِ بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٥ [٩٧٢] أَخْسِنُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِي (١) ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ، حِينَ حَرَجَ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا. مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَيُرِيدُ الصَّفَا يَقُولُ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»، فَبَدَأَ بِالصَّفَا.

ه [٩٧٣] أخبى الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا وَقَفَ عَلَى الْصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: «لَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا وَقَفَ عَلَى الْصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يَصْنَعُ ذَلِكَ . ذَلِكَ مَرًاتٍ، وَيَدْعُو، وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

• [٩٧٤] أَخِبْ اللَّهِ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ : ﴿ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [خافر: وهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ : ﴿ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [خافر: ٥٠] ، وَإِنَّى لَا تُنْزِعَهُ مِنِي ، وَإِنَّى أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ ، أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِي ، حَتَّى تَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ .

٥ [١/١٢٥]

ه [ ٩٧٢] [ الإتحاف: قط طحم خز ٣١٣٨] [ التحفة: س ٢٦٢١].

<sup>(</sup>١) من (س) ، حاشية (ف) ، ولم يرمز عليه بشيء .

٥ [ ٩٧٣] [ الإتحاف: حبط عه ٣١٦٨ ، حم ٣١٧٢] [ التحفة: س ٢٦٢٣] .

### المؤطِّ إللامِّا مِرْكَ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





#### ٦٢- السَّعْيُ فِي بَطْنِ الْوَادِي (١)

٥ [٩٧٥] أخبن أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا مَشَىٰ حَتَّىٰ إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، سَعَىٰ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْهُ .

• [٩٧٦] صرتنا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا طَافَ بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرْوَةِ، بَدَأَ بِالطَّفَا فَرَقَى عَلَيْهَا حَتَّىٰ يَبْدُو لَهُ الْبَيْتُ، قَالَ: وَكَانَ يُكَبِّرُ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، وَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَصْنَعُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَذَلِكَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ مِنَ الْتَكْبِيرِ، وَسَبْعٌ مِنَ التَّهْلِيلِ (٢)، وَيَدْعُو فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَيَسْأَلُ اللَّهُ عَنِي ، ثُمَّ يَهْبِطُ، حَتَّىٰ التَّكْبِيرِ، وَسَبْعٌ مِنَ التَّهْلِيلِ (٢)، وَيَدْعُو فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَيَسْأَلُ اللَّهُ عَنِى الْمَرُوةَ، فَيَرْقَىٰ إِذَا اللَّهُ عَلَىٰ يَظْهَرَ مِنْهُ ، ثُمَّ يَمْشِي حَتَّىٰ يَأْتِي الْمَرُوةَ، فَيَرْقَىٰ إِذَا اللَّهُ عَلَى الْصَغَى الصَّفَا، يَصْنَعُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، حَتَّىٰ يَغُونُ عَ مِنْ سَعْيِهِ.

#### ٦٣- بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

٥ [٩٧٧] أَخْبَ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ (٤) : أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوّةَ مِن شَعَآيِرِ (٥) ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ

<sup>(</sup>١) كتب بعده فوق السطر بخط مغاير ، ولم يرمز عليه بشيء: «والقول فيه».

٥ [ ٩٧٥] [ الإتحاف: ط ٣١٤٨ ، حم ٣١٧٣] [ التحفة: س ٢٦٢٤].

<sup>(</sup>٢) التهليل: قول: لا إله إلا اللَّه. (انظر: ذيل النهاية، مادة: هلل).

١[٥/١/٠] ٥

<sup>(</sup>٣) بطن المسيل: في مكة المكرمة ، بين الصفا والمروة . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٧٧) .

<sup>(</sup>٤) السن: الجارحة ، مؤنثة ، ثم استعيرت للعمر استدلالا بها على طول وقصره ، وجمعها أسنان . (انظر: النهاية ، مادة : سنن) .

<sup>(</sup>٥) الشعائر: جمع شعيرة ، وهي: كل شيء جعل علما من أعلام طاعته. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٣٢).





عَائِشَةُ: كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، أَنْ لَا يَطَّوَفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ (١١)، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذُو (٢) قُدَيْدٍ (٣)، أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ (١١)، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذُو (٢) قُدَيْدٍ (٣)، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ، أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهُ فَمَنْ حَجَّ وَلَيْهِ أَن يَطَوفُ بِهِمَا ﴾.

• [٩٧٨] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَوْدَة بِنْ عَمْرَ كَانَتْ تَحْتَ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ مَاشِيَةً ، وَكَانَتِ امْرَأَةَ فَقِيلَةً ، فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعَتَمَةِ (١٤) ، فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا حَتَّىٰ نُودِيَ بِالْأَوَّلِ مِنَ الصَّبْحِ ، فَقَضَتْ طَوَافَهَا فِيمَا بَيْنَهَا الْعَتَمَةِ وَبَيْنَ الْأَذَانِ بِالصَّبْحِ ، وَكَانَ عُرُوةُ إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِ ، وَهُو يَطُوفُ ، وَنَحْنُ مَعَهُ ، يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ ، فَيَعْتَلُّونَ لَهُ بِالْمَرَضِ حَيَاءً مِنْهُ ، فَيَقُولُ هُوَ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ : لَقَدْ خَابَ هَؤُلَاءِ وَخَسِرُوا اللهُ .

قَالَ اللَّهُ فِيمَنْ سَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ: إِنَّهُ لَا يُعِيدُ السَّعْيَ، وَلَكِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ.

قال: وَمَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةِ حَتَّـىٰ يَـسْتَبْعِدَ مِـنْ مَكَّـةَ ، فَلْيَرْجِعْ ، فَلْيَسْعَ (٥) ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ ، فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَالْهَدْئِ .

<sup>(</sup>١) مناة : صنم كان في الجاهلية يعبدونه ، وكان حجرا في أصل الجبل الذي ينحدر منه إلى قديمد . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٤١٨) .

<sup>(</sup>٢) الحذو والحذاء: الإزاء والمقابل. (انظر: النهاية ، مادة: حذا).

<sup>(</sup>٣) قديد: وادٍ من أودية الحجاز، يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة، على نحو (١٢٠ كيلومترًا). (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) العتمة : من الليل قدر ثلثه ، وبذلك سميت الصلاة ، وقيل : سميت عتمة لتأخرها . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٢٣) .

<sup>.[[/</sup>١٢٦] 🏗

<sup>(</sup>٥) اضطرب في رسمه في (ف) بحيث يحتمل وجهين: المثبت ، «فليسعى» ، والمثبت من (س) هو الجادة ، والاحتمال الآخر في (ف) له وجه في اللغة نبهنا عليه في مواضع عدة .

## المُوطِّئُ اللِّهِ الْمِرْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





أَخْبَ لَا أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى الرَّجُلَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيَقِفُ مَعَهُ فَيُحَدِّثُهُ ؟ قَالَ: لَا أُحِبُ ذَلِكَ لَهُ.

قَالَ الله : وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ ، وَهُو يَسْعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلْيَقْطَعْ سَعْيَهُ ، ثُمَّ لِيُبْتَدِئُ ( ) سَعْيَهُ ، ثُمَّ لِيُبْتَدِئُ ( ) سَعْيَهُ ، ثُمَّ لِيُبْتَدِئُ ( ) سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

قَالَ اللَّهَ وَ وَجُلٍ جَهِلَ ، فَبَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، لَمَ السَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لَيْسَ ذَلِكَ السَّعْيُ بِشَيْء وَلْيَرْجِعْ ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ لِيَسْعَ (٢) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيَسُ ذَلِكَ السَّعْيُ بِشَيْء وَلْيَرْجِعْ ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَى بَيْنَ وَإِنْ جَهِلَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّة فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّة ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

وَّالْهَكَ: مَنْ جَهِلَ فَبَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، أَنَّهُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثَمَّ الْمَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ الْعَتَمَرَ وَأَهْدَى .

#### ٦٤- بَابُ دُخُولِ الْحَائِضِ مَكَّةَ وَالْعَمَلِ عَلَيْهَا

٥ [٩٧٩] أَخْبَ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّلِيْ ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِا عَامَ حَجَّةِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّلِيْ ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِهُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَأَهْلَلْنَا بِالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيْ : «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيُهِلَ بِالْحَجُ مَعَ الْعُمْرَةِ ، فُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَىٰ يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا » \* ، قَالَتْ : فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا

<sup>(</sup>١) في (س): «ليبتد».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «ليسعى» وله وجه في اللغة قد نبهنا عليه في عدة مواضع، والمثبت من (س)، وهو الجادة.

<sup>(</sup>٣) في «صحيح ابن حبان» (٣٩١٦) عن عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب : «و» .

<sup>۩[</sup>۲۲۱/ب].



حَائِضٌ ، لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ () إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «انْقُضِي رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِي ، وَأَهِلِي بِالْحَجِّ ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ » ، قَالَتْ : فَفَعَلْتُ ، فَقَالَ : «انْقُضِي رَأْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ (٢) فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ (٢) إلَى التَّنْعِيمِ ، فَاعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ : «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ » ، قَالَتْ : فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا إلَى التَّنْعِيمِ ، فَاعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ : «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ » ، قَالَتْ : فَطَافَ الَّذِينَ أَمَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُوا (٣) ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُوا بِالْحَجِّ ، وَ (٥) جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَة ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالْحَجِّ ، وَ (٥) جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَة ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالْحَجِّ ، وَ (٥) جَمَعُوا الْحَجَةِ وَالْعُمْرَة ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالْحَجِّ ، وَ (٥) جَمَعُوا الْحَجَةِ وَالْعُمْرَة ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالْحَجِّ ، وَ (٥) جَمَعُوا الْحَجَةِ وَالْعُمْرَة ، وَالْعُمْرَة بَقَالَ الْمَوْاطُوا طَوَافًا وَاحِدًا .

٥ [ ٩٨٠] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَا حَائِضٌ ، لَمْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَا حَائِضٌ ، لَمْ أَلْفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيهُ ، فَقَالَ : الْعَلْمُ بِالْبَيْتِ مَتَى تَطْهُرِي (٢) (٧) . (١)

وَالْهَكَ: فِي الْمَرْأَةِ تُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ تَدْخُلُ مُوَافِيَةُ الْحَجَّ وَهِي حَائِضٌ، لَا تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ: إِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا فِيهَا، أَنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَات، أَهَلَتْ بِالْحَجِّ، الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ: إِنَّ الْحُجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَأَجْزَأَ عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ (٨).

<sup>(</sup>١) بعده في «صحيح ابن حبان» (٣٩٢١) عن عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب : «ذلك» .

<sup>(</sup>٢) ليس في «صحيح ابن حبان» (٣٩٢١).

<sup>(</sup>٣) ضبط في (ف) ، (س) بضم أوله ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٤) في «صحيح ابن حبان» (٣٩٢١): «بحجهم».

<sup>(</sup>٥) كذا في (ف) ، (س) ، وهو موافق لما في «صحيح ابن حبان» (٣٩٢١) ، وهو متجه على تقدير: والذين جمعوا . . . ، وقد سبق الحديث - دون ذكر قصة الحيضة - برقم (٩٦٨) وفيه : «أو» .

<sup>(</sup>٦) طهارة المرأة: انقطاع دمها ، واغتسالها من الحيض وغيره . (انظر: القاموس ، مادة: طهر) .

<sup>(</sup>٧) سبق هذا الحديث برقم (٩٧٩).

<sup>(</sup>٨) سبق هذه القول في باب: جامع ما جاء في العمرة .





قَالَ اللَّهُ: وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ (١) ، فَإِنَّهَا تَسْعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُرْ دَلِفَةِ (٢) ، وَتَرْمِي الْجِمَارَ ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تُفِيضُ حَتَّىٰ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا .

#### ٦٥- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ وَقَصْرِ الصَّلَاةِ

• [٩٨١] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَخَلَ الْكَعْبَةَ هُ وَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ الْعُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَمَكَثَ فِيهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ( أَ) بْنُ عُمَرَ : الْحَجَبِيُّ ، وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ ( ) فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ، وَمَكَثَ فِيهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ( ) بْنُ عُمَرَ : فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ ، مَاذَا ( ) صَنَعَ ( ) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : جَعَلَ عَمُودًا عَلَى ( ) فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ ، مَاذَا ( ) صَنَعَ ( ) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : جَعَلَ عَمُودًا عَلَى سِتَةِ يَسَارِهِ ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَثَلَافَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَةِ أَعْمِدَةٍ ، وُكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَةِ أَعْمِدَةٍ ، وُكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَةِ أَعْمِدَةٍ ، وُكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَةِ أَعْمِدَةٍ ، وُمُعَمِدَةٍ ، وُمَا لَى الْمَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَا فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

• [٩٨٢] أُخِسِرًا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًا ، أَوْ مُعْتَمِرًا : قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ .

<sup>(</sup>١) الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض).

<sup>(</sup>٢) المزدلفة: أحد المشاعر التي ينزلها الحجاج، ينحدرون إليها من عرفة ليلة العاشر من ذي الحجة فيصلون بها المغرب والعشاء قصرًا وجمعًا، وقيل: سميت بذلك من الازدلاف وهو الاجتهاع، أي: اجتهاع الناس بها، وقيل غير ذلك. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٥١).

٥ [ ٩٨١] [الإتحاف: مي خزعه طع حب ط حم ٢٤٣٢ ، ٢١٦٦ ] [التحفة: خ م دس ٨٣٣١ ، خ م دس ق ٢٠٣٧] . \*[ ١٢٧ / أ] .

<sup>(</sup>٣) بعده في «صحيح ابن حبان» (٣٢٠٧) عن عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب: «معه».

<sup>(</sup>٤) ليس في «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>٥) في «شرح السنة» (٤٤٧) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «ما».

<sup>(</sup>٦) قوله : «ماذا صنع» وقع في «صحيح ابن حبان» : «أين صلي» .

<sup>(</sup>٧) في «صحيح ابن حبان» ، «شرح السنة» : «عن» .

<sup>(</sup>٨) قوله : «ثم صلى» ليس في «صحيح ابن حبان» .

### يُحَتَّاكُ لِمُنْالِنْكُ





قَالَ لَكَ: وَلَا يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ، وَلَا يُتِمَّهَا حَتَّىٰ يَذْخُلَ بُيُوتَهَا، أَوْ يُقَارِبَهَا (١٠).

• [٩٨٣] أُضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنْ أَجْمَعَ مُقَامَ أَرْبَع لَيَالٍ ، وَهُوَ مُسَافِرٌ : أَتَمَّ الصَّلَاةَ .

قَالَ اللهَ عَنْ قَدِمَ لِهِ لَالِ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَهَلَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِلْ الْكَالَ : وَمَنْ قَدِمَ لِهِ لَالِ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَهَلَ إِقَامَةَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَع لَيَالٍ .

قَالَ اللهُ عَلَى حَدِيثِ عَطَاءِ بُنِ عَلَى الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، فِيمَنْ أَجْمَعَ مُقَامَ أَرْبَعِ لَيَالٍ ، عَلَى حَدِيثِ عَطَاءِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ .

قَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ، وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا (٢).

#### ٦٦- بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

• [٩٨٤] أخبرُ الله مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنَى ، ثُمَّ يَغْدُو مِنْ مِنْى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى عَرَفَةَ .

قَالَ لَكَ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ يَ وْمَ عَرَفَةَ ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَتِ اللَّهُمُعَةَ ، فَإِنَّمَا هِيَ طُهُرٌ ، وَلَكِنَّهَا قُصِرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ .

وقَالَ اللَّهُ فِي أَيَّامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ ، أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ : إِنَّهُ لَا جُمُعَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ .

<sup>(</sup>١) سبق هذا القول بعد رقم (٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) سبق هذا القول برقم (٣٣٥).

۵[۱۲۷/ب].





### ٦٧- بَابُ الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ

٥ [ ٩٨٥] أَخْبِ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «عَرَفَةُ كُلُّهَا الْمَوْقِفُ ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ (١) ، وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَمَّدٍ (٢)» .

• [٩٨٦] أَخْبِى أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهُ عُرَنَةَ، وَالْمُزْدَلِفَ أُكُلُّهَا اللَّهُ بَيْرِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَعْلَمُونَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةً، وَالْمُزْدَلِفَ أُكُلُّهَا مَوْقِفٌ، إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ.

وَلَاكُ وَلَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْحَجُ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَ فَلَا (رَفَثُ) وَلا (فِسُوقُ) وَلَا (جِدَالُ) فِي ٱلْحَجِ ﴾ (٣) [البقرة: ١٩٧]، قال : فَالرَّفَثُ : إِصَابَهُ النِّسَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى النِّسَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى النِّسَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وَالْفُسُوقُ : الذَّبْحُ لِلأَصْنَامِ ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مِنَا اللَّهُ عَرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ مَا أُوحِى إِلَى عُرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ مَا أُوحِى إِلَى عُرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا أَوْ خَمَ عَزِيرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْحِدَالُ فِي الْحَجِّ : وَاللَّهُ أَعْلَمُ أُولِ فَيْ الْمَعْمُ وَلَا لَهُ إِللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا لَكُ أَوْ وَلَمَا كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِقُ زَحَ ( عَالَهُ وَكَانَتِ الْعَرَبُ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ ،

<sup>(</sup>۱) عرنة: واد يأخذ أعلى مساقط مياهه من الثنية شرق مكة ، على مسافة سبعين كيلو مترا ، ثم ينحدر ، في فيسمى «الصدر» ثم «وادي الشرائع» وهو حنين ، ثم يمر بطرف عرفة – بالفاء – من الغرب ، شم يجتمع به سيل وادي نعيان من الشرق ، ويبقى اسمه «عرنة» حتى يدفع في البحر جنوب جدة ، بين مصتي «مر الظهران» و «وادي ملكان» ، ويمر جنوبي مكة بين جبلي كساب وحبسثي ، على مسافة أحد عشر كيلو مترا . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٩٠) .

<sup>(</sup>٢) محسر : وادٍ بين عرفات ومِنني . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٤٠) .

<sup>• [</sup> ٩٨٦] [ الإتحاف: ط ٧٠٦١].

<sup>(</sup>٣) قوله : «(فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ)» كذا ضبطه في (ف) ، (س) إلا (جدال) فالنضبط من (س) ، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . وينظر : «التيسير في القراءات السبع» (١/ ٨٠) .

 <sup>(</sup>٤) قزح: أكمة (تل صغير، أو موضع يكون أكثر ارتفاعًا ممّا حوله) بجوار المشعر الحرام في المزدلفة، وقد بني عليه قصر ملكي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٦).



وَغَيْرُهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ ، فَكَانُوا يَتَجَادَلُونَ ، يَقُولُ هَؤُلَاءِ : نَحْنُ أَصْوَبُ ، وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ : نَحْنُ أَصْوَبُ ، وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ : نَحْنُ أَصْوَبُ ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿لِّـكُلِّ أُمَّـةٍ جَعَلْنَـا مَنـسَكًا هُـمْ نَاسِـكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكُ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١) [الحج: ٢٧] قَرَأَ الْآيتَيْنِ .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ اللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ يَقُولُ ذَلِكَ .

## ٦٨- بَابُ وُقُوفِ الرَّجُلِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَوُقُوفِهِ عَلَى دَابَّتِهِ

أَخْبَ وَ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ (٢) طُهْرٍ بِعَرَفَة ، أَوْ بِالْمُزْوَةِ وَهُوَ عَيْرُ طَاهِرٍ؟ بِعَرَفَة ، أَوْ بِالْمُزْوَةِ وَهُوَ عَيْرُ طَاهِرٍ؟ فَقَالَ: كُلُّ أَمْرِ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ ، فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ، ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَالْفَصْلُ فِي أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ طَاهِرًا ، وَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ مَن الْمَصْلُ فِي أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ طَاهِرًا ، وَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ .

أَجْسِنُ أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ، أَيَنْزِلُ أَمْ يَقِفُ رَاكِبًا؟ قَالَ: بَلْ يَقِفُ رَاكِبًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ أَوْ بِدَابَّتِهِ عِلَةٌ، فَاللَّهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ.

#### ٣٩- بَابُ وُقُوفِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعَرَفَةَ

- [٩٨٧] أخب رُا أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ .
- [٩٨٨] أخبى الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَمَنْ وَقَفَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ. بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

<sup>(</sup>١) في (ف) ، (س): «ولكل» ، بزيادة واو ، والمثبت بدونها هو التلاوة .

<sup>·[1/17</sup>A]

<sup>(</sup>٢) ألحقه في حاشية (ف) ولم يرقم عليه بشيء ، وهو ثابت في (س).



198

قَالَ اللّهُ وَالْوَقُوفِ فِيهَا فَلَا مُضَتْ عَشِيَّةُ عَرَفَةً ، وَلَيْلَةُ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَالْوُقُوفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، حِينَ الْوُقُوفِ فِيهَا فَلَا مُعْتَمَلَ لِأَحَدِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ الْوُقُوفِ فِيهَا فَلَا مُعْتَمَلَ لِأَحَدِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتِيرَ ٱللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ۞ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُهَ آ إِلَى ٱلْبَيْتِ الْمُعْتِينِ ﴾ [الحج: ٣٦، ٣٣]، فَمِنْ شَعَائِرِ اللّهِ عَرَفَةُ وَالْمُزْدَلِقَةُ ، وَقَالَ اللّهُ ۞ : ﴿ فَإِذَا ٓ أَفَصْتُم اللّهُ عَرَفَةُ وَالْمُزْدَلِقَةُ ، وَقَالَ اللّهُ ۞ : ﴿ فَإِذَا ٓ أَفَصْتُم مِن عَرَفَتِ فَاذَكُرُوا ٱللّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحُرَامُ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنْ اللّهُ عَندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحُرَامُ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَكُونَ ٱللّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحُرَامُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ الْأَجَلُ لَلْ الْمُسَمَّى .

أَضِ الْمَوْقِ فِي بِعَرَفَةَ هَلْ الْمَبْدِ مَعْتِ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الْعَبْدِ يَعْتِقُ فِي الْمَوْقِ فِي بِعَرَفَةَ هَلْ يُحْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ ، فَيُحْرِمُ بَعْدَمَا يَعْتِقُ ، ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ فُتَى يَقِفُ بِعَرَفَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُحْرِمُ مَعْدَلَ الْمُؤْدُونَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ يَحُجُهُا .

### ٧٠- بَابُ جَمْعِ الصَّلَاةِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

٥ [٩٨٩] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْ دَلِفَةِ حَمْعًا .

٥ [٩٩٠] أَخْبِى لِمُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : دَفَعَ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : دَفَعَ (١)

<sup>۩ [</sup>۱۲۸/ب].

٥ [٩٨٩] [التحفة: م دس ٢٩١٤]، وسيأتي برقم: (٩٩٢).

٥ [ ٩٩٠] [الإتحاف: خزعه طح حم حب ط ١٨١] [التحفة: خ م دس ١١٥].

<sup>(</sup>١) الدفع والدفعة: ابتداء السير، أو دفع الناقة وحملها على السير. (انظر: النهاية، مادة: دفع).



إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ (۱) ، نَزَلَ فَبَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّاً ، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ (۱) ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ » ، فَرَكِبَ ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ ، الصَّلَاةُ أَمَامَكَ » ، فَرَكِبَ ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ ، فَتَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فَعَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ ، فَصَلَّاهُ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ ، فَصَلَّاهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ (٤) بَيْنَهُمَا شَيْتًا .

٥ [٩٩١] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَالِثَ وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبِا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ أَنْ ثَابِتُ الْمُنْ وَلِهُ فَعَرِي اللَّهُ عَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيرٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْ وَلِهَةِ جَمِيعًا .

• [٩٩٢] أخبز أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.

### ٧١ - بَابُ السَّيْرِ فِي الدَّفْعَةِ

٥ [٩٩٣] أخبرًا أَبُو مُضعَبٍ ٥، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ (٥) بْنِ عُزْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) الشعب: الفرجة النافذة بين الجبلين ، وقيل: هو الطريق في الجبل، والجمع: شعاب. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: شعب).

<sup>(</sup>٢) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه ، من الزيادة على القدر المطلوب غسله . (انظر: النهاية ، مادة : سبغ) .

<sup>(</sup>٣) الضبط بنصب آخره من (ف) ، (س) ، قال القاضي عياض في «المشارق» (٢/ ٣٥٢) : «بالنصب على الإغراء ، والرفع على إضهار فعل حانت» . اه. .

<sup>(</sup>٤) في (ف): «يصلي» ، والمثبت وهو الجادة من (س) .

٥ [ ٩٩١] [ الإتحاف: طمي عه طع حب حم ٤٣٨٣ ] [ التحفة: خ م س ق ٣٤٦٥ ] .

٥ [٩٩٣] [التحفة: خم دس ق ١٠٤].

<sup>.[1/1</sup>Y4]<sup>1</sup>

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال: حدثنا مالك، عن هشام» وقع في «مسند الموطأ» (ص ٥٧٦) منسوبا لرواية أي مصعب: «قال مالك: قال هشام».

### المُوطِّكُ اللهِ عِلْمِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْ





قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَع؟ فَقَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ (١)، فَإِذَا وَجَدَ فُرْجَةً (٢) نَصَّ.

قَالَ أَبُو مُصْعَبِ: قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

• [٩٩٤] أُخبَى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يُحَرِّكُ أَنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يُحَرِّدُ وَاحِلَتُهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ .

## ٧٢- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَقْدِيمِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ إِلَى مِنَّى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ

- [٩٩٥] أخب را أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِم وَعُبَيْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُمَا كَانَ يُقَدِّمُ نِسَاءَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَى، حَتَّى يُصَلُّوا الصَّبْحَ بِمِنَى، وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.
- ٥ [٩٩٦] أخبرًا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّ وَ مَالَكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّ وَيَاحٍ ، أَنَّ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مِنْى بِغَلَسٍ ، فَقَالَتْ : قَدْ كُنَّا نَأْتِي هَاهُنَا مَعَ مَنْ فَعَلَسٍ ، فَقَالَتْ : قَدْ كُنَّا نَأْتِي هَاهُنَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ .
- [٩٩٧] أخب را أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ ، أَخْبَرَتُهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فِي الْحَجِّ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَرَىٰ أَسْمَاءَ بِالْمُزْ دَلِفَةِ تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا ، وَلِأَصْحَابِهَا أَنْ يُصَلِّي بِهِمُ الصَّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ ، ثُمَّ تَرْكَبُ ، فَتَسِيرُ إِلَىٰ مِنِّى ، وَلَا تَقِفُ .

<sup>(</sup>١) العنق: سير سهل في سرعة ليس بالشديد. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>۲) نسبه في (ف) وحاشية (س) لنسخة ، وفي (س) ، وحاشية (ف) مصححا عليه : «فجوة» ، والمثبت هو الموافق لما ثبت عن أبي مصعب في كثير من المصادر ، وينظر على سبيل المثال : «شرح السنة» للبغوي (١٩٥٧) ، «مشارق الأنوار» (٢/ ١٤٧) ، «مطالع الأنوار» (٥/ ١٩٥) ، «المسالك» لابن العربي (٤/ ١٩٦) ، «مسند الموطأ» ، «التمهيد» (٢/ ٢٠١) ، «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ١٩٥) . (٣) الغلس : ظلمة آخر الليل . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ١٤) .

190



وَالْ اللَّهُ اللَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْيَ الْجَمْرَةِ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَمَنْ رَمَىٰ فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ.

#### ٧٣- بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنَّى

- ه [٩٩٨] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى وَسُولُ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَادٍ ، فَجِنْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَادٍ لِي ، وَأَنَا يَوْمَثِذٍ قَدْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَادٍ ، فَجِنْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَادٍ لِي ، وَأَنَا يَوْمَثِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإحْتِلَامَ ، فَمَرَدْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ ، وَأَرْسَلْتُ الْحِمَارَ تَوْتَعُ (٢) ، وَدَخَلْتُ مَعَ النَّاسِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ .
- ٥ [٩٩٩] أَضِى أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ صَلَّى الصَّلَاةَ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّاهُمَا بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّ عُمْمَانَ صَلَّاهُمَا بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ شَطْرَ (٣) إِمَارَتِهِ، ثُمَّ عُمْرَ صَلَّاهُمَا بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ شَطْرَ (٣) إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَهُمَا بِعِنَى رَكْعَتَيْنِ شَطْرَ (٣) إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ.
- [١٠٠٠] أخبرْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يُصَلِّي بِمِنَى مَعَ الْإِمَامِ أَرْبَعًا ، فَإِذَا صَلَّىٰ لِنَفْسِهِ : لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ .
- [١٠٠١] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةً صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةً ، أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ، ثُمَّ صَلَّىٰ عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنَى ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا .

٥ [٩٩٨] [الإتحاف: حم طش ١٥٥١٩].

<sup>۩[</sup>١٢٩]ب].

<sup>(</sup>١) النهز: القرب والدنو. (انظر: النهاية ، مادة: نهز).

<sup>(</sup>٢) الرتع: الأكل والشرب رغدا في الريف. (انظر: اللسان، مادة: رتع).

<sup>(</sup>٣) الشطّر: النصف ، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية ، مادة: شطر).

## المؤطِّنُ اللِّاحِ الْمِضَالِكِ





• [ ١٠٠٢] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ .

وقالَ لَكَ فِي أَهْلِ مَكَّة : إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنَى إِذَا حَجُّوا رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَىٰ مَكَّة .

قَالَ: وَسِرُ الْكُ عَنْ أَهْلِ مَكَّة ، كَيْفَ تَكُونُ صَلَاتُهُمْ بِعَرَفَة أَرْبَعًا أَوْ رَكْعَتَيْنِ؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّة أَيْصَلِّي (١) الظُّهْ رَأُو الْعَصْرَ بِعَرَفَة أَرْبَعًا أَمْ رَكْعَتَيْنِ؟ وَكَيْفَ صَلَاةُ أَهْلِ مَكَّة بِمِنْى فِي إِقَامَتِهِمْ (٢)؟ قَالَ: يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّة بِعَرَفَة وَأَيَّامِ مِنْى مَا أَقَامُوا بِهَا ، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّة ، وَأَيَّامِ مِنْى .

قَالَ لَكَ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا ﴿ بِمِنَى ، مُقِيمًا بِهَا (٣) ، فَإِنْ ذَلِكَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِمِنَى ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا أَهْلُ عَرَفَةَ ، مَنْ كَانَ سَاكِنًا مُقِيمًا بِهَا ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِعَرَفَةَ .

#### ٧٤- بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

٥ [ ١٠٠٣] أَضِنْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنَّ نَاسًا عُبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنَّ نَاسًا تُمَارَوْا ( َ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَرْفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ ، وَقَالَ تَمْارَوْا ( َ عَنْ اللَّهُ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ ، وَقَالَ

<sup>(</sup>١) في (س): «يصلي» ، بلا همزة استفهام.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف)، (س)، ووضع عليه في (ف) علامة التحشية وكتب في الحاشية : «إتمامهم»، ولم يرمـز عليه بشيء.

<sup>·[[/\</sup>٣·]

<sup>(</sup>٣) في (ف)، (س)، والمثبت ما يدل عليه السياق في حديثه عن أهل عرفة، وهو موافق لما في رواية يحيى الليثي (١٥١٠).

٥ [ ٢٠٠٣ ] [ التحفة : خ م د ١٨٠٥٤ ] .

<sup>(</sup>٤) المراء والتياري والمياراة والامتراء: الجدال والمجادلة على مذهب الشك والريبة، أو: المناظرة لإظهار الحق ليتبع، دون الغلبة والتعجيز. (انظر: النهاية، مادة: مرا).

#### يُحَيِّنَا إِثِلَا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا





بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَصْلِ بِقَدَحِ لَبَنِ، وَهُـوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ(١).

• [١٠٠٤] أخبر أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، قَالَ : قَالَ الْقَاسِمُ : وَلَقَدْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، قَالَ : قَالَ الْقَاسِمُ : وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، يَدْفَعُ الْإِمَامُ ، وَتَقِفُ حَتَّى يَبْيَضَ مَا بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ تَدْعُو بِالشَّرَابِ فَتُفْطِرُ .

### ٧٥- بَابُ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنَّى

٥ [١٠٠٥] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامٍ مِنْى .

٥ [١٠٠٦] أخبئ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللهِ ، يَعْنِي أَيَّامَ مِنْن . بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ ، يَعْنِي أَيَّامَ مِنْن .

٥ [١٠٠٧] أخبنُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَىٰ أُمِّ هَانِئٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَىٰ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ . فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ عَمْرُو : كُلْ فَهَذِهِ الْأَيّامُ النَّي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيْهِ ﴿ يَأْمُونَا أَنْ نُفْطِرَهَا ( ) ، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا .

<sup>(</sup>١) بعده في «شرح السنة» للبغوي (١٧٩١) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب:

٥ [ ١٠٠٦] [ التحفة: س ٥٢٤٤].

٥ [ ١٠٠٧] [ التحفة: د ١٠٧٥] .

۵[۱۳۰] ت

<sup>(</sup>٢) قوله: «يأمرنا أن نفطرها» وقع في «مسند الموطأ» للجوهري (ص ٦٢٣) منسوبا لرواية أبي مصعب: «يأمرنا بفطرها».





## قَالَ لَكَ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ (١).

### ٧٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَنْحَرِ (٢)

٥ [١٠٠٨] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِمِنَى فِي الْعُمْرَةِ : «الْمَرْوَةُ مَنْحَرٌ ، وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ : «الْمَرْوَةُ مَنْحَرٌ ، وَكُلُ مِنَى مَنْحَرٌ » ، وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ : «الْمَرْوَةُ مَنْحَرٌ ، وَكُلُ مِنَى مَنْحَرٌ » . وَكُلُ فِجَاجٍ (٣) مَكَّةَ ، وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ » .

### ٧٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّسُكِ (٤)

٥ [١٠٠٩] أَخْبَى لِمَ أَبُو مُضْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً ، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً . لَا يَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ : بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً .

٥ [ ١٠١٠] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ تَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَكُو مَنِ اللَّهِ عَلِيْ لَكُو اللَّهِ عَلَيْ الْحَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، وَلَا نَرَىٰ (٥) إِلَّا أَنَهُ الْحَجُّ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، وَلَا نَرَىٰ (٥) إِلَّا أَنَهُ الْحَجُّ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، أَنْ رَبِلُ مَعِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ أَنْ وَاجِهِ . وَلَا نَحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا؟ فَقَالُوا : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ أَزْوَاجِهِ .

<sup>(</sup>۱) أيام التشريق: ثلاثة أيام تلي يوم النحر، سميت بذلك لأن الذبح فيها يجب بعد شروق الشمس وقيل لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي إذا قددت قاله قتادة وقيل لأنهم كانوا يشرقون للشمس في غير بيوت ولا أبنية للحج. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) المنحر: موضع ذبح الهدي وغيره . (انظر: مختار الصحاح، مادة: نحر) .

<sup>(</sup>٣) الفجاج: جمع فج، وهو الطريق الواسع. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) النسك: الطاعة والعبادة ، وكل ما يتقرب به إلى اللَّه تعالى ، وسميت أمور الحج كلها مناسك . (انظر: النهاية ، مادة: نسك).

٥ [١٠٠٩] [الإتحاف: حم طش ١٥٥١].

٥ [ ١٠١٠] [التحفة: خ م س ق ١٧٩٣٣].

<sup>(</sup>٥) في «مسند إسماعيل القاضي» عن أبي مصعب: «نراه».

### جُعَتِ إِلَى الْمِنْ الْمُنْ لِلْمِلْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ الْمُنْ لِلْ





قَالَ يَحْيَىٰ : فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَىٰ وَجْهِهِ .

- ٥ [١٠١١] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ (١) ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
- [١٠١٢] أَخْبِ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَكَ انَ يَقُولُ : لَا تُذْبَحُ الْشَاةُ إِلَّا عَنْ إِنْسَانِ وَاحِدٍ ، وَلَا تُذْبَحُ الشَّاةُ إِلَّا عَنْ إِنْسَانِ وَاحِدٍ ، وَلَا تُذْبَحُ الشَّاةُ إِلَّا عَنْ إِنْسَانِ وَاحِدٍ . وَلَا تُذْبَحُ الشَّاةُ إِلَّا عَنْ إِنْسَانِ وَاحِدٍ . وَلَا تُنْحَرُ الْبَدَنَةُ ١ إِلَّا عَنْ إِنْسَانِ وَاحِدٍ .
- [١٠١٣] أخبر الله أبو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدَنَةٍ جَعَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدَنَةٍ جَعَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: الْبُدْنُ مِنَ الْإِبِلِ، وَمَحَلُ الْبُدُنِ الْبَيْتُ الْعَتِيتُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّتْ مَكَانًا مِنَ الْبُدُنُ مِنَ الْإِبِلِ، وَمَحَدُ اللّهِ مَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَدَنَةً فَبَقَرَةً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَقَرَةً ، فَعَشْرٌ الْأَرْضِ ، فَلْتَنْحَرُهَا حَيْثُ سَمَّتْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَدَنَةً فَبَقَرَةً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَقَرَةً ، فَعَشْرٌ مِنَ الْغَنَمِ . قَالَ : ثُمَّ جِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَمَ جِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَمَ جِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدٌ ، فَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مِثْلُ لَمْ تَجِدْ بَقَرَةً ") ، فَسَبْعٌ مِنَ الْعَنَمِ . قَالَ : ثُمَّ جِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَقَالَ مِثْلُ مَا عَلْ الْهَالَ مَثْلُ اللّهِ مَا قَالَ مَا تَالِ مَا فَالَ مَا قَالَ مَثْلُ اللّهِ مَا قَالَ مَا قَالَ مَثْلُ اللّهِ ، فَقَالَ مِثْلُ مَا قَالَ سَعِيدٌ ، فَقَالَ مِثْلُ مَا قَالَ مَثْلُ اللّهِ مِنْ الْعَنَمِ . قَالَ : ثُمَّ عِنْ الْعَنَمِ ، قَالَ : ثُمَّ عَلْمَ مَا قَالَ مَا مَا مَا الْعَنْمِ . قَالَ : ثُمَّ عَلْمَ اللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ مَا قَالَ اللّهُ مَا قَالَ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَالَ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٥ [ ١٠١١] [ الإتحاف: مي ش عه حب ط طح خز حم ٣٥٩٧] [ التحفة: م دت س ق ٢٩٣٣] .

١[١٣١]أ

- (۲) في (ف)، (س): «عبد اللَّه» مكبرا، ووضع عليه في (ف) علامة التحشية وكتب في الحاشية بخط مغاير: كالمثبت وهو الموافق لما سيأي بنفس الإسناد والمتن، ولما وقع لدينا من روايات «للموطأ»، مثل: رواية محمد بن الحسن (۲۱۹)، ورواية الحدثاني (۵۳۸)، وكذا هو بالتصغير في كتب الرجال. وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۲/۳۵۲)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲۵).
  - (٣) سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٦١٢).

<sup>(</sup>١) قوله: «عام الحديبية» وقع في «شرح السنة» للبغوي (١١٣٠) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب، «مسند حديث مالك» لإسهاعيل القاضي (٥٥) عن أبي مصعب: «بالحديبية»، وفي «مسند الموطأ» (١/ ٢٣٠) منسوبا لرواية أبي مصعب كالمثبت.

## المؤطُّ إللامْ الْمِرْ اللَّهِ اللَّهِ



مَا قَالَ سَالِمٌ. قَالَ: ثُمَّ جِنْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَلِيَّنَهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمٌ.

قَالَ اللهَ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لَا يَأْكُلْ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ شَيْتًا .

• [١٠١٤] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادِ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، يَـذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً.

### ٧٨- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشِّرْكِ فِي النُّسُكِ

• [١٠١٥] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ.

وقال الله : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ : أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ ، وَيَذْبَحُ عَنْهُمْ الْبَقَرَةَ ، أَوِ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ وَهُو يَمْلِكُهَا ، أَوْ يَدْبَحُهَا ، وَيُشْرِكُهُمْ فِيهَا ، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ ، أَوِ الْبَقَرَةَ ثُمَّ يَشْتَرِكُ فِيهَا هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ وَيُشْرِكُهُمْ فِيهَا ، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ ، أَوِ الْبَقَرَةَ ثُمَّ يَشْتَرِكُ فِيهَا هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ الْأَضْحَى ، يُخْرِجُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْ ثَمَنِهَا ، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ النَّاسِ يَوْمَ الْأَضْحَى ، يُخْرِجُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْ ثَمَنِهَا ، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ لَكُونَ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ لَكُونَ لَهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْتَى الْمَعْمُ الْحَدِيثَ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ فِي شَيْءٍ مِنْ فَلِكَ ، وَإِنَّمَا سَمِعْتُ الْحَدِيثَ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ فِي شَيْءٍ مِنْ فَلِكَ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ .

قَالَ اللَّهُ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: لَا يَشْتَرِكِ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ إِذَا هُوَ أَصَابَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ، لِيُهْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً بَدَنَةً .

<sup>• [</sup>١٠١٤] [الإتحاف: ط٢٠١٤].

<sup>• [</sup>١٠١٥] [الإتحاف: حم ط ش ١٩٥٥٩].

<sup>۩[</sup>۱۳۱/ب].

### كِيَّتَاكِ الْمُنْالِثِيلِ فِي





#### ٧٩- بَابُ الْعَمَلِ فِي النَّحْرِ

- ٥ [١٠١٦] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَنِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَا نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ بِيَدِهِ ، وَنَحْرَ بَعْضَهُ غَيْرُهُ .
- [١٠١٧] أخبنُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَ انَ
  يَقُولُ: مَنْ نَذَرَ (١) بَدَنَةً، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهَا، ثُمَّ يَسُوقُهَا حَتَّىٰ يَنْحَرَهَا عِنْدَ
  الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢)، أَقْ بِمِنَىٰ يَوْمَ النَّحْرِ، لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا (٣)
  مِنَ الْإِبِلِ، أَوِ الْبَقَرِ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.
- [١٠١٨] أخبر الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدُنَهُ قِيَامًا.

قَالَ لَكَ : وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّىٰ يَنْحَرَ هَدْيَهُ.

وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَـوْمَ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَـوْمَ النَّحْرِ، وَالذَّبْحُ، وَالْجَلَاقُ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِـنْ ذَلِك، وَالْقَاءُ التَّفَثِ، لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِـنْ ذَلِك، وَالْقَاءُ التَّفَثِ، لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِـنْ ذَلِك، قَبْلَ يَوْمَ النَّحْرِ.

قَالَ اللهَ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَقُولُ : الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ : ثَلَاثَهُ أَيَّامٍ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ .

قَالَ لَكَ : إِنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الْقَانِعَ : هُوَ الْفَقِيرُ ، وَأَنَّ الْمُعْتَرَّ : هُوَ الزَّائِرُ .

٥ [١٠١٦] [الإتحاف: خزعه طع حب كم طحم ٣١٤٩].

<sup>(</sup>١) النذر: أن توجب على نفسك شيئا تبرعا ؛ من عبادة ، أو صدقة ، أو غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : نذر) .

<sup>(</sup>٢) العتيق: القديم الأول. (انظر: النهاية ، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٣) الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى ، والجمع: جُزر وجزائر. (انظر: النهاية ، مادة: جزر).

## المُوطِّئُ اللِّهِ الْمِيامِ اللَّالِيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





### ٨٠- بَابُ أَيَّامِ الْأَضْحَى

- و [١٠١٩] أَضِّ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ نَهَىٰ عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ : يَـوْمِ الْأَضْحَىٰ ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ (١٠) .
- افْب رَا أَبُو مُضْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَ انَ يَقُولُ : الْأَضْحَى يَوْمِ الْأَضْحَى .
  - [ ١٠٢١] قَالَ لَكَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ .

### ٨١- بَابُ الْعَمَلِ فِي الْجِلَاقِ

- ٥ [١٠٢٢] أَضِرُا أَبُو مُضِعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (٢)؟ قَالَ : «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (٢)؟ قَالَ : «وَالْمُقَصِّرِينَ» .
- [١٠٢٣] أخبر الله مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةً لَيْلًا وَهُوَ مُعْتَمِرٌ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،

·[1/\٣٢]

- ١٠٢٠] [الإتحاف: حم طش ١٥٥١٩].
  - [١٠٢١] [الإتحاف: ط ٩١٨٣].
  - ٥ [١٠٢٢] [التحفة: خ م د ٨٣٥٤].

٥ [١٠١٩] [الإتحاف: عه طح حب طحم ١٩١٨٥] [التحفة: م س ١٣٩٦٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «ويوم الفطر» وقع في «عوالي مالك» لأبي أحمد الحاكم (ص ٢٢٠) من طريق محمد بن هارون التاجر، عن أبي مصعب: «والفطر»، وعند الحسن بن رشيق في جزء من «الأمالي» (٦٧) من طريق محمد بن رزيق، عن أبي مصعب: «يوم الفطر ويوم الأضحى».

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال : اللهم ارحم المحلقين ، قالوا : والمقصرين يا رسول الله » ليس في «شرح السنة » للبغوي (٢) قوله : «قال : اللهم ارحم المحلقين ، قالوا : والمقصرين يا رسول الله » ليس في «شرح السنة » للبغوي



وَيُوَّخِّرُ الْحِلَاقَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ ، قَالَ : وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّىٰ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، قَالَ : وَرُبَّمَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ ، فَأَوْتَرَ<sup>(١)</sup> ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ .

قَالَ اللهُ : وَالسُّنَّةُ الثَّابِتَةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا ، أَنَّ أَحَدًا لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ شَيْتًا ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ ، إِنْ كَانَ مَعَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ شَيْتًا ، حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْى تَحِلَّهُ و ﴾ [البقرة: ١٩٦].

قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ مَنْ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَلَمْ (٢) يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْءً مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَحِلُ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَحِلُ بِمِنَى يَوْمَ الْحَجِّ .

قَالَ : وَالتَّفَثُ حِلَاقُ الشَّعَرِ ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ .

قَالَ: وَسِرُ لَهُ كُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْحِلَاقَ فِي الْحَجِّ أَوَاسِعٌ لَـهُ (٣) أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّـةَ؟ فَقَالَ: ذَلِكِ وَاسِعٌ لَهُ، وَالْحِلَاقُ بِمِنَى أَحَبُّ إِلَيَّ ٤٠.

#### ٨٢- بَابُ التَّقْصِيرِ

• [١٠٢٤] أخبى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ ، وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْتًا حَتَّىٰ يَحُجَّ .

قَالَ لَكَ : وَالْأَمْرُ وَاسِعٌ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

• [١٠٢٥] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَ انَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ ، وَمِنْ شَارِيهِ .

<sup>(</sup>١) إيتار الصلاة: أن يصلي ركعة مفردة، أو يضيفها إلى ما قبلها من الركعات. (انظر: النهاية، مادة: وتر).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س): «ولم» ، ولعل الصواب حذف الواو ، ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٧) كذا في (٧/ ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «أواسع له» وقع في (س) : «أو واسع» ، وينظر : «التمهيد» (٧/ ٢٧٣) .

١٣٢]٠٠ [

## المُوطِّئُ اللِّهِ الْمِيَّالِيِّ



- **\*\*\*\*\*\*\***
- [١٠٢٦] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ إِنِّي أَفَضْتُ ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي ، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى رَجُلًا أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ إِنِّي أَفَضْتُ ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي ، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبِ ، فَذَهَبْتُ لِأَذْنُو مِنْ أَهْلِي ، فَقَالَتِ امْرَأَتِي : إِنِّي لَمْ أُقَصِرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ ، فَلَا مَنَانِي ، ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا ، فَضَحِكَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ (١) : فَأَخَذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ (٢) .
- [١٠٢٧] أَضِمْ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَقِي رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ: الْمُجَبَّرُ<sup>(٣)</sup>، قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ، جَهِلَ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ (٤).

قَالَ اللهَ فِي الْمَوْأَةِ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقْصِّرَ مِنْ شَعْرِ (°) رَأْسِهَا ، وَقَدْ أَفَاضَتْ : إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ تُهَرِيقَ (٦) دَمًا ، وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ ، أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا .

• [١٠٢٨] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْتًا ، أَوْ تَرَكَهُ : فَلْيُهْرِقْ دَمَا (٧٧) .

<sup>(</sup>١) أوله غير واضح في (ف) ، وفي (س) : «فقال» ، والمثبت هو الأليق بالسياق ، وهو الموافق لما لدينا من روايات للموطأ مثل رواية يحيئ بن يحيئ (١٤٨٥) ، ورواية الحدثاني (٦٠٤) .

<sup>(</sup>٢) الجلمان: مثنى الجلم، وهو المقص. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية (ف) بخط مغاير : «بالجيم وفتح الباء الموحدة» .

<sup>(</sup>٤) بعده في رواية يحيى (١٤٨٧): «مالك؛ أنه بلغه: أن سالم بن عبد اللَّه كان إذا أراد أن يحرم، دعا بالجلمين، فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب، وقبل أن يهل محرما».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ف)، والمثبت من (س)، وكتبه في (ف) بين السطور بخط مغاير ولم يرقم عليه شيئا.

<sup>(</sup>٦) الإهراق والهراقة: الإسالة والصب. (انظر: الصحاح، مادة: هرق).

<sup>(</sup>٧) بعده في رواية يحيى (١٥٨٤): «قال مالك: ماكان من ذلك هديا، فلا يكون إلا بمكة، وماكان من ذلك نسكا، فهو يكون حيث أحب صاحب النسك».

### <u>ڪَتَافَالْمَانَالْمُانَا</u>





#### ٨٣- بَابُ التَّلْبيدِ

- ٥ [١٠٢٩] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ حَفْصَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّلَةٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّلَةٍ : مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوا ، وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أَحِلُ حَتَّى وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أَحِلُ حَتَّى أَنْ حَرَهَا .
- [١٠٣٠] أَخْبُ لَ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ ضَفَّرَ (١) ، فَلْيَحْلِقْ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ .
- [١٠٣١] أَخْبَى أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ عَقَصَ ، أَوْ ضَفَرَ ، أَوْ لَبَّدَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ .

#### ٨٤- بَابُ تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

• [١٠٣٢] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ حَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنَّى حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَ ارُ شَيْتًا ، فَكَبَّرَ ، وَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ النَّانِيَة مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضَّحَىٰ ، فَكَبَرَ ، وَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ النَّالِثَة مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ ، فَكَبَرَ ، فَكَبَّرَ ، وَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ، ثُمَّ حَرَجَ النَّالُ قَلْ مَنْ عَرْفَ النَّاسُ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ يَرْمِي . النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ، حَتَىٰ بَلْغَ تَكْبِيرُهُمُ الْبَيْتَ (٢) ، فَعَرَفَ النَّاسُ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ يَرْمِي .

١ [ ١٣٣ ] أ] .

- (۱) كتب قبله في حاشية (ف) بخط مغاير: «عقص و» ، وبعده: «أو لبد» ، ولم يرمز عليهما بشيء ، وأثبتهما في (س) فصار السياق فيها هكذا: «من عقص وضفر أو لبد فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد» ، والمثبت بدونهما أولى بالسياق ، وهو الموافق لما في رواية محمد بن الحسن (٤٦١) ، ورواية يحيى بن يحيى (١٤٨٩) .
- (٢) كذا في (ف) ، (س) ، وضبب عليه في (ف) وكتب مقابله في الحاشية بخط مغاير: «البيداء» ، والمثبت هو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» ، مثل: رواية يحيى الليثي (١٥١٤) ، وعليه الشراح . وينظر: «شرح الزرقاني» (٢/ ٥٤٨) .

٥ [١٠٢٩] [التحفة: خ م دس ق ١٥٨٠٠].





قَالَ اللَّهُ وَعِنْدَنَا أَنَّ التَّكْبِيرَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ مَعَهُ خَلْفَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَآخِرُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ مَعَهُ خَلْفَ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، ثُمَّ يَدَعُ التَّكْبِيرَ .

قال: وَتَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ، مَنْ صَلَّىٰ مِنْهُمْ فِي جَمَاعَةِ، أَوْ وَحْدَهُ بِمِنَى ، أَوْ بِالْآفَاقِ كُلِّهَا، وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ، وَبِالنَّاسِ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ، وَبِالنَّاسِ بِمِنَى ، لَأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا، وَانْقَضَى الْإِحْرَامُ، انْتَمُّوا بِهِمْ حَتَّى يَكُونُوا مِ ثَلَهُمْ وَأَمَّا الْحَاجُ، فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًا لَمْ يَأْتَمَّ بِهِمْ ٣.

قَالَ: وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ.

## ٨٥- بَابُ الْبَيْتُوتَةِ (١) بِمِنَى لَيَالِيَ مِنَى

- [١٠٣٣] أخبر الله أبُو مُضعَب، قال : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا ، يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ .
- [١٠٣٤] أَخْبِى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَالَ عُمْدُ اللَّهِ بْنُ وَرَاءَ الْعَقَبَةِ .
- [١٠٣٥] أخبى الْبَوْمُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْى: لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلَّا بِمِنْى.

## ٨٦- بَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ

- [١٠٣٦] أخبى لا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَىٰ وُقُوفًا طَوِيلًا ، حَتَّىٰ يَمَلَّ الْقَائِمُ مِنْ قِيَامِهِ .
- [١٠٣٧] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ

١٣٣]٠

<sup>(</sup>١) البيتوتة: الدخول في الليل (بنوم أم بغير نوم). (انظر: التاج، مادة: بيت).

#### كُتُ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا





يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ، فَيَقِف وُقُوفًا طَوِيلًا ، وَيُكَبِّرُ اللَّهَ ، وَيُسَبِّحُهُ ، وَيَحْمَدُهُ ، وَيَدْعُو اللَّهَ ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ .

• [١٠٣٨] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ ، كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ .

#### ٨٧- بَابُ قَدْرِ حَصَى رَمْيِ الْجِمَارِ

أَخْسِنُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ، أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُ: الْحَصَى الْخَذْفِ(١).

مَّالِهَكَ: وَأَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا أَعْجَبُ إِلَيَّ.

#### ٨٨- بَابُ الْجِمَارِ

- [١٠٣٩] أخبر أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ قَالَ: مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ، وَهُوَ بِمِنَى مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَلَا يَنْفِرَنَّ (٢)، حَتَّىٰ يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ.
- [١٠٤٠] أَخْبِى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ : لَا تُرْمَىٰ الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ ، حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ (٣).
- [١٠٤١] أخبئ أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا رَمَـوُا الْجِمَـارَ مَـشَوْا ذَاهِبِينَ، وَرَاجِعِينَ، وَأَوَّلُ مَـنْ رَكِبَ: مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.

<sup>(</sup>١) حصى الخذف: أصله الرمي بطرفي الإبهام والسبابة ثم أطلق هنا على الحصى الصغار. (انظر: النظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٤٩١).

١ [١/١٣٤] ١

<sup>(</sup>٢) يوم النفر: يوم نفور الناس من منئ وتمامهم من حجهم وأخذهم في الانصراف بعد الجار والحلق والنحر، وهو يوم النفور أيضا، ويوم النفير. (انظر: المشارق) (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) زوال الشمس: تحرك الشمس عن كبد (وسط) السهاء من بعد الظهيرة إلى جهة المغرب، فيقال: زالت ومالت. (انظر: غريب الحديث لابن قتيبة) (١٧٧/١).



• [١٠٤٢] أخبى الله مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ مِنْ أَنْهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟ فَقَالَ: مِنْ حَيْثُ تَيسَّرَ.

قال: وَسُثِلَ مَالِكٌ: هَلْ يُرْمَىٰ عَنِ الصَّبِيِّ، أَوِ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الرَّمْي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، يُرْمَىٰ عَنْهُمَا وَيَتَحَرَّىٰ (١) الْمَرِيضُ حِينَ يُرْمَىٰ عَنْهُ، فَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ، وَيُهَرِيقُ دَمًا، فَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ فِي أَيَّامِ الرَّمْي، رَمَىٰ الرَّمْيَ الَّذِي رُمِيَ عَنْهُ.

وَقَالَ: لَا أَرَىٰ عَلَى الَّذِي يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُـوَ عَلَىٰ غَيْرِ طُهْرِ إِعَادَةً، وَلَكِنْ لَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ.

قَالَ الله : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْيَ الْجِمَارِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَمَنْ رَمَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ بِغَيْرِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ.

قَالَ اللّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَنْهِ رَاللّهِ فَإِنّهَا مِن تَقُوى الْجِمَارُ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَنْهِ رَاللّهِ فَإِنّهَا مِن تَقُوى الْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَى الْبَقْعَائِرِ وَانْقِضَاؤُهَا عَمِلُهُ آ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٦، ٣٣]، قَالَ: فَإِنَّمَا مَنَافِعُ تِلْكَ الشَّعَائِرِ وَانْقِضَاؤُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٠، ٣٣]، قالَ: فَإِنَّمَا مَنَافِعُ تِلْكَ الشَّعَائِرِ وَانْقِضَاؤُهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ الْمُسَمَّى ، فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ الْأَجَلُ: فَلَيْسَ فِيهَا مُعْتَمَلٌ ، إِنَّمَا تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ اللّهِ مُنَا لَللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ اللّهِ مَا اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن الْجَمَارُ فِي الْأَيَّامِ اللّهِ مَا اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن الْجَمَارُ فِي الْأَيَّامِ اللّهِ مَا اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه

قَالَ: وَسِرُ لَلَكُ عَمَّنْ نَسِيَ رَمْيَ جَمْرَةِ مِنَ الْجِمَارِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ رَمْيِهَا حَتَّىٰ يُمْسِيَ؟ قَالَ: لِيَرْمِي (٢) أَيَّةَ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّىٰ صَدَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ، أَوْ بَعْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.

<sup>(</sup>١) في (ف): «ينحر» ، وهو خطأ ، والمثبت من (س) ، وهو موافق لما في رواية يحيى (٣/ ٥٩٧) ، و«شرح السنة» للبغوي (٧/ ١٨٤) ، و «تهذيب المدونة» (١/ ٥٥٨) ، و «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٤١٠) . 
\$\Pi [ ١٣٤/ ب] .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س) بإثبات حرف العلة ، وله وجه في اللغة كما نبهنا عليه في أكثر من موضع ، والجادة كما في رواية يحيى الليثي (١٥٤٢) .





#### ٨٩- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ

٥ [١٠٤٣] أَضِ اللَّهِ بْنِ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّفَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَا الْبَدُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ (١) الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنْ مِنْ ، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّهُ وَمَا النَّهُ وَمُونَ يَوْمَ النَّهُ وَمَا النَّهُ وَمَنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّهْ وَمَنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّهْ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللْعَالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِى الللْلِيْ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُولِ الللْمُ اللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّه

٥ [١٠٤٤] أخبرًا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ ال أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ : أَنَّهُ أُرْخِصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ ، يَقُولُ : فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ .

قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْإِبِلِ فِي وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْرَحْمَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ : أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ اللَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ، وَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ اللَّذِي مَضَى ، ثُمَّ يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ، وَمَوْا مِنَ الْغَدِ، وَذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ، يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ اللَّذِي مَضَى ، ثُمَّ يَرِمُونَ لِلْيَوْمِ اللَّذِي مَضَى ، ثُمَّ يَرْمُونَ لِيتُومِهِمْ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي أَحَدُّ شَيْئًا حَتَّىٰ يَجِبَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَمَضَى : كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ نَفَرُوا يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَقَدْ فَرَعُوا ، وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الْآخِرِ، ثُمَّ نَفَرُوا .

•[١٠٤٥] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنَةِ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،

٥ [١٠٤٣] [الإتحاف: مي طخز جاطح حب كم حم ٢٦٧٨] [التحفة: دت س ق ٥٩٠٥].

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن أبيه» ليس في (ف)، (س)، وكتب في حاشيتيها، لكنه غير واضح في حاشية (ف)، ونسبه في حاشية (س) لرواية يحيئ، والمثبت من «شرح السنة» للبغوي (۱۹۷۰)، «الأحاديث المختارة» للضياء (۱۸۸، ۱۸۸ / ۱۷۱) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب، ومما وقفنا عليه من روايات «الموطأ» الأخرى ؛ كرواية محمد بن الحسن (٤٩٥)، وابن القاسم (٣١٤)، ويحيئ بن يحيئ (١٥٣٨)، والحدثاني (٦١٦).

<sup>(</sup>٢) الرعاء: جمع راع . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٩٣) .



أَنَّهَا نُفِسَتْ (١) بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَيَا مِنَّى ﴿ ، بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَأَمَرَهُ مَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنْ يَرْمِيَا الْجَمْرَةَ حِينَ قَدِمَتَا ، وَلَـمْ يَرْعَلَيْهِمَا شَيْتًا .

#### ٩٠- بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ

- [١٠٤٦] أخب رُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَادٍ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيَّ خَرَجَ حَاجًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَادِيةِ (٢) مِنْ طَرِيقِ مَكَّةً أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فِلْ الْبَادِيةِ (٢) مِنْ طَرِيقِ مَكَّةً أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَلَ خَلَىٰ لَهُ عُمَرُ : اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ كَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ كَ الْحَجُ قَابِلًا فَاحْجُجْ ، وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي .
- [١٠٤٧] أخب الله أبو مُضعَب، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّة، كُنَّا نَظُنُ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَة، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّة، فَطُفْ أَخْطَأْنَا الْعِدَّة، كُنَّا نَظُنُ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَة، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّة، فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ بِالْبَيْتِ، وَاسْعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَانْحَرُوا هَدْيَا إِنْ كَانَ مَعَكُم، أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ بِالْبَيْتِ، وَاسْعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَانْحَرُوا هَدْيَا إِنْ كَانَ مَعَكُم، مُثَمَّ الْجَعُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَطَلُقُوا، أَوْ قَصِّرُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَطَيْعُوا، أَوْ قَصِّرُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ،

قَالَ اللَّهُ: وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلا ، وَيَقْرِنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَيُهْدِيَ هَدْيًا لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، وَهَدْيًا لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ .

<sup>(</sup>١) **النفاس**: يقال: نَفِست المرأة تَنْفَس: إذا حاضت. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٨٩). ١ [١٣٥/أ].

 <sup>(</sup>۲) كذا في (ف) ، (س) ، ورواية الحدثاني (٥٣١) بالباء الموحدة ، وفي رواية يحين (٣/ ٢٦٥) :
 «النازية» ، وعليه شرح ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ٢٦٢) ، والباجي في «المنتقئ» (٣/ ٧) ،
 وغيرهما ، ولعله هو الصواب ؛ لأن النازية موضع على الطريق بين مكة والمدينة ، كها في «المشارق»
 (٢/ ٣٤) ، «معجم البلدان» (٥/ ٢٥١) .





#### ٩١- بَابُ الْإِفَاضَةِ

- [١٠٤٨] أخبر الله بنن عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، فَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ ، وَقَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، فَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ ، وَقَالَ لَهُمْ : فِيمَا قَالَ : إِذَا جِئْتُمْ غَدًا مِنَى ، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَة ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ الْحَجُ إِلَّا النِّسَاءَ ، وَالطِّيبَ ، لَا يَمَسَّ أَحَدُ امْرَأَة ، وَلَا طِيبًا حَتَّى اللهِ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
- •[١٠٤٩] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ رَمَى الْجَمْرَة ، وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ الْحَجُّ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

#### ٩٢- بَابُ إِفَاضَةِ الْحَائِضِ

- ٥ [١٠٥٠] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْهُ ، أَنَّ صَفِيَّة بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْهُ ، أَنَّ صَفِيَّة بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْهُ ، كَالِسَتُنَا هِي؟ » فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «أَحَابِسَتُنَا هِي؟ » فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، قَالَ : «فَلَا ، إِذَنْ » .
- ٥ [١٠٥١] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُييٍّ قَدْ حَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا» ، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : «فَاخْرُجْنَ» .
- ٥ [١٠٥٢] أخبر أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن

١٣٥] ا

٥ [ ١٠٥١ ] [ التحفة : خ م س ١٧٩٤٩ ] ، وتقدم برقم : (١٠٥٠ ) وسيأتي برقم : (١٠٥٢ ) .

٥[٢٥٠١][التحفة: د ١٧١٧٢]، وتقدم برقم : (١٠٥٠) ، (١٠٥١).

## المُوطِّئُ اللِّمْ الْمِرْكُ اللَّهِ





عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا؟» فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، قَالَ : «فَلَا إِذَنْ».

• [١٠٥٣] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ هِشَامٌ، قَالَ عُرْوَةُ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ، وَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُمْ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ، لَأَصْبَحَ بِمِنّى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلَافِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ، كُلُّهُنَّ، قَدْ أَفَاضَتْ.

٥ [١٠٥٤] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِ الْبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ ال

قَالَ اللّهُ : وَالْمَوْأَةُ الَّتِي تَحِيضُ بِمِنَى تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، لَا بُدَّ لَهَا مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ ، فَحَاضَتْ بِمِنَى بَعْدَ الْإِفَاضَةِ ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بِلَادِهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلْغَهَا فِي ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ وَيَنِي رُخْصَةٌ لِلْحَائِضِ .

قال: وَإِنْ حَاضَتِ امْرَأَةٌ بِمِنَى قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ ، فَإِنَّ كَرِيَّهَا (١) يُحْبَسُ (٢) عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَحْبِسُ الْحَاثِضَ الدَّمُ .

٥ [ ١٠٥٤ ] [التحفة: خ م س ١٨٣٢٣].

<sup>.[[/\</sup>٣٦]@

<sup>(</sup>۱) الضبط من (ف) بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد الياء التحتية ، وفي (س): «كربَّهَا» بكسر الراء وتشديد الباء المفتوحة ، وينظر: رواية يحيى الليشي (١٥٦٠) ، «المنتقئ» للباجي (٣/ ٦٦ ، ٦٣) ، «شرح الموطأ» للزرقاني (٣/ ٥٧٣) .

الكريّ: الأجير، والذي يكريك (يؤجر لك) دابته، والجمع أكرياء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كرا).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «يجلس» ، والمثبت من (س) ، وهو موافق لما في المصادر السابقة .

• [١٠٥٥] أخبى الرَّجَ الرِّهَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمُّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ ، قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَفَضْنَ ، فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْ بِهِنَّ أَنْ يَطْهُرْنَ ، تَنْفِرُ بِهِنَ وَهُنَ عَصْنَ .

#### ٩٣- بَابُ وَدَاعِ الْبَيْتِ

• [١٠٥٦] أَضِى أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجَّ حَتَّىٰ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ .

وَالْهَا فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَا يَصْدُرَنَ (١) أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّىٰ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ: إِنَّ ذَلِكَ فِيمَا نَرَىٰ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لِقَوْلِ اللَّهِ بِالْبَيْتِ ، فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ : إِنَّ ذَلِكَ فِيمَا نَرَىٰ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لِقَوْلِ اللَّهِ بَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَ آ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣] فَمَحِلُ السَّعَائِرِ كُلِّهَا ، وَانْقِضَاؤُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ .

- [١٠٥٧] أَخْبِى لُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ (٢) ، لَمْ ﴿ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ .
- [١٠٥٨] أخبى البُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَهُ قَالَ : مَنْ أَفَاضَ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ ، فَإِنْ لَمْ يَحْبِسُهُ شَيْءٌ فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، فَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ ، أَوْ عَرَضَ لَهُ ، فَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّهُ .

 <sup>[</sup>١٠٥٦] [الإتحاف: حم طش ١٥٥١٩].

<sup>(</sup>١) الصدر والصدور: الانصراف. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/٢١٤).

<sup>(</sup>٢) مر الظهران : واد من أودية الحجاز ، يمر شيال مكة على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترًا ، ويصبّ في البحر جنوب جدّة . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص١٨٤) .

<sup>۩[</sup>۲۳۱/ب].

### المُوطِّ كُالِلْاحِ الْمِحَالِكِ



TIT

قَالَ اللَّهُ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، حَتَّىٰ يَصْدُرَ: لَـمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْتًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ، فَيَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفَ إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ .

### ٩٤- بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

٥ [ ١٠٥٩] أخبر النومُ مُعْتِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ (١) ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «اقْتُلُوهُ».

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذِ مُحْرِمًا.

- [١٠٦٠] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَفَلَ مِنْ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامِ . مِنْ مَكَّةَ جَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ أُخْبِرَ عَنِ الْفِتْنَةِ ، فَرَجَعَ ، فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامِ .
- [١٠٦١] أخبى الله أبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَدُخُلُ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، فَقَالَ: لَا أَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا.

#### ٩٥- بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ

٥ [١٠٦٢] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَشْعُو فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَشْعُو فَيَ اللَّهِ ، لَمْ أَشْعُو ، فَقَالَ : «اذْ بَعْ وَلَا حَرَجَ» ﴿ وَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، لَمْ أَشْعُو ، فَنَحَوْثُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي ، فَقَالَ : «ادْمِي وَلَا حَرَجَ» ، فَمَا سُئِلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، لَمْ أَشْعُو ، فَنَحَوْثُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي ، فَقَالَ : «ادْمِي وَلَا حَرَجَ» ، فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ عَنْ شَيْءِ قُدُمَ وَلَا أَخْرَ ، إِلَّا قَالَ : افْعَلْ وَلَا حَرَجَ .

٥ [ ١٠٥٩ ] [ الإتحاف: مي خزعه ططح حب حم ١٧٨٤ ] [ التحفة: ع ١٥٢٧ ] .

<sup>(</sup>١) المغفر: ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل: القلنسوة، وقيل: ما غطى الرأس من السلاح من حديد كان أو غيره، وقيل: غير ذلك. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٥٢٧).

٥[٢٠٦١][التحفة:ع ٢٠٨٨]. ٥ [١٠٦٢]

### كتاكالالا





- ه [١٠٦٣] أخبرًا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْـن عَمْرِو بْـن حَلْحَلَـةَ الدِّيلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : عَدَلَ إِلَىَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُلْتُ : أَرَدْتُ ظِلَّهَا ، قَالَ : فَقَالَ : هَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قُلْتُ : لَا ، مَا أَنْزَلَنِي غَيْرُ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ (٢) مِنْ مِنْي ، وَنَفَحَ (٣) بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِنَّ هُنَالِكَ وَادِيًا، يُقَالُ لَهُ: السُّرَرُ (٤)، بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ (٥) تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبيًّا».
- [١٠٦٤] أخبيرًا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِالْمرَأَةِ مَجْذُومَةٍ ، وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ لَهَا : يَا أَمَةَ اللَّهِ ، لَا تُؤْذِي النَّاسَ ، لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ ، فَجَلَسَتْ فِي بَيْتِهَا ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي نَهَاكِ ، قَدْ مَاتَ ، فَاخْرُجِي ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا ، وَأَعْصِيهُ مَيُّتًا .
- [١٠٦٥] أخبرْ الله بْنَ عَبَّاس كَانَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاس كَانَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ الْمُلْتَزَمُ.

٥ [١٠٦٣] [التحفة: م ٧٩٢٥، س ٧٣٦٧].

<sup>(</sup>١) السرحة: الشجرة العظيمة ، وجمعها : سرح . (انظر: النهاية ، مادة : سرح) .

<sup>(</sup>٢) الأخشبان : جبلان محيطان بمكة ، وهما : أبو قبيس وقعيقعان . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٣) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف) ، (س) بالحاء المهملة ، وكذا قيده في : «المشارق» (٢/ ٢٠)، «المطالع» (١٨٨/٤)، و «حاشية السندي على مسند أحمد» (٤/ ٢٦٢). ووقع في رواية يحيى (٣/ ٦٢٤)، والحدثاني (ص ٤٥٩)، و «مسند الموطأ» (ص ٢٤٤): «نفخ» وعليه شرح الزرقاني (٢/ ٢٠١). والذي في كتب اللغة والغريب يؤيد أنه بالحاء المهملة بمعنى الإشارة والرمي ، وهو الذي يقتضيه السياق . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» ، «لسان العرب» ، مادة (نفح) .

<sup>(</sup>٤) ضبطه في (ف) بكسر السين وضمها ، وكتب فوقه معًا ، وضبطه في (س) بكسر السين . ينظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ٢١٢ ، ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) كتب في حاشية (ف): «أي: قطعت سرتهم».

### المُوطِّئُ اللِّهِ الْمِيَّا مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





- [١٠٦٦] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ : أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَىٰ أَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ، وَأَنَّ أَبَا ذَرِّ سَأَلَهُ : وَهَلْ نَزَعَكَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَتَنِفِ أَيْنِ ثُرِيدُ ؟ فَقَالَ : لَا مَقَالَ : فَقَالَ : وَهَلْ نَزَعَكَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَتَنِفِ الْعَمَلَ ، قَالَ الرَّجُلُ : فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةً ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ إِذَا بِالنَّاسِ الْعَمَلَ ، قَالَ الرَّجُلُ : فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةً ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ إِذَا بِالنَّاسِ مُتَقَصِّفُونَ عَلَى رَجُلٍ ، قَالَ : فَضَاغَتُ عَلَيْهِ النَّاسَ ، فَإِذَا الشَّيْخُ الَّذِي وَجَدْتُهُ بِالرَّبَدَ ذَةِ ، فَمَا شَاءَ الذَّي وَجَدْتُهُ بِالرَّبَدَ ذَةِ ، فَعَالَ : هُوَ الَّذِي حَدَّثُهُ بِالرَّبَ ذَةِ ، فَعَالَ : هُوَ الَّذِي حَدَّثُهُ بِالرَّبَ ذَةِ ،
- ٥ [١٠٦٧] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَالِكُ بُنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ : أَلَّا سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ : أَلَّا تَخَالِفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، جَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، جَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِي مَلْحَفَّةٍ (١٠ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ ، الرَّوَاحَ ، فَخَرَج إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ فِي مِلْحَفَّةٍ (١٠ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ ، الرَّوَاحَ ، فَخَرَج إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ فِي مِلْحَفَّةٍ (١٠ مُعَصْفَرَةِ ، فَقَالَ : هَذِو السَّاعَةَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَنْظِرْنِي (٢٠ أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءَ ، فَدَخَلَ فَعَالَ : أَنْظِرْنِي (٢٠ أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءَ ، فَدَخَلَ فَاعْتُسَلَ ، ثُمَّ حَرَجَ ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السَّنَّة فَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، كَيْمَا يَسْمَعَ الْيُومَ ، فَاقُلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ .

#### ٩٦- بَابُ الصَّلَاةِ بِمُعَرَّسِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

٥ [١٠٦٨] أُخِبْ اللَّهِ مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ : أَنَاحَ بِالْبَطْحَاءِ (٣) الَّذِي (٤) بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَصَلَّى بِهَا.

۱۳۷/پ].

<sup>(</sup>١) الملحفة: ملاءة يلتحف بها ، وقيل: إزار كبير. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) الإنظار: التأخير والإمهال. (انظر: النهاية، مادة: نظر).

٥ [١٠٦٨] [التحفة: خ م دس ٨٣٣٨].

<sup>(</sup>٣) بطحاء ذي الحليفة: موضع قريب من المدينة، فيه مسجد للنبي على النظر: مراصد الاطلاع) (٣) . (انظر: مراصد الاطلاع)

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف)، (س)، وفي حاشية (ف) منسوبًا لنسخة : «التي»، والمثبت موافق لما في رواية الحدثاني (٦٢٠)، والنسائي في «المجتبى» (٢٦٨١) من طريق ابن القاسم، عن مالك، به.





قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

وقَالَ لَكَ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ ، إِذَا قَفَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ فِيهِ ، وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَلْيُقِمْ حَتَّىٰ تَحِينَ الصَّلَاةُ ، ثُمَّ لِيُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ ، لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَّسَ بِهِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاحَ بِهِ .

وقال لَكُ فِي الصَّرُورَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ مِنَ النِّسَاءِ: إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا (١) ذُو مَحْرَم يَخْرُجُ مَعَهَا ، أَوْ كَانَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا أَنَّهَا لَا تَـدَعُ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ ، وَأَنَّهَا تَخْرُجُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ النِّسَاءِ .

• [١٠٦٩] أخبرًا أَبُو مُضعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الإِسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ، فَقَالَ: أَوَيَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ (٢).

#### ٩٧- بَابُ مَا يَقُولُ مَنْ قَفَلَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَيْرِهِ

٥ [١٠٧٠] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَةً أَوْ عَمْرَةً أَوْ عَزْوٍ ، يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ عُمْرَةً أَوْ عَمْرَةً أَوْ عَزْوٍ ، يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ عُمْرَةً أَوْ عَزْوٍ ، يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَا أَلْهُ وَعُدُونَ مَا يَكُونَ مَا يَجُونَ ، عَابِدُونَ مَا جِدُونَ ، لِرَبِئَنَا عَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » .

#### ٩٨- بَابُ فَضْل يَوْم عَرَفَةَ

٥ [ ١٠٧١] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ

بعده في يحين (١٦٠٧): «سئل مالك: هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال: لا».

٥ [ ١٠٧٠ ] [التحفة: خ م دس ٨٣٣٢].

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، وفي رواية يحيى الليثي (١٦٠٩) : «لها» ، وهو أليق .

<sup>(</sup>Y)[\\\[\].

<sup>(</sup>٣) الآيبون: الراجعون إلى الله. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٥٢١).

### المُوطِّنُ اللِّهُ الْمِرْ الْمِرْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «مَا رُئِيَ السَّيْطَانُ يَوْمَا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ ، وَلَا أَخْقَرُ ، وَلَا أَخْيَظُ مِنْهُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا يَرَى مِنْ تَنَزُّلِ أَصْغَرُ ، وَلَا أَخْقَرُ ، وَلَا أَخْيَظُ مِنْهُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا يَرَى مِنْ تَنَزُلِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ ، إِلَّا مَا رَأَى مِنْ يَوْمِ بَدْدٍ » ، فَقِيلَ : وَمَا رَأَى مِنْ الرَّحْمَةِ ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ ، إِلَّا مَا رَأَى مِنْ يَوْمِ بَدْدٍ » ، فَقِيلَ : وَمَا رَأَى مِنْ يَوْمِ بَدْدٍ ، فَقَالَ : «أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ اليَّيْ وَهُو يَزَعُ (١) الْمَلَائِكَةَ » .

- ٥ [١٠٧٢] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ،، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ (٢)، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِينٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى : «أَفْضَلُ اللَّهُ وَحُدَهُ اللَّهَ عَرَفَةَ ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيتُونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ».
- [١٠٧٣] أَخْبَ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ صَلَّىٰ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَأَىٰ لِلْقِيَامِ ، فَسَبَّحَ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَرَجَعَ ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْن

قَالَ لَكَ: قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ: لَا أَدْرِي قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ (٣).

آخِرُ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ ۞.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) كتب في حاشية (ف): «أي: يرتبهم، ويسويهم، ويصفهم للحرب».

٥ [ ١٠٧٢] [ الإتحاف : ط ٢٤٤٧] .

<sup>(</sup>۲) في (ف) ، ورواية الحدثاني (ص ٤٥٨): «عباس» ، وهو تصحيف ، والمثبت على الصواب من (٣) في (ف) ، وهو موافق لما في «شرح السنة» للبغوي (٧/ ١٥٧) من طريق أبي إسحاق الهاشمي ، عن أبي مصعب ، به ، ورواية يحيى الليثي (١٥٩٨) ، ومصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكهال» (٢٥٩٨) .

<sup>(</sup>٣) كتب مقابله في حاشية (ف) بخط مغاير: «هذا آخر الباب في غير هذه النسخة».

١٤٨١/ س].





# ٩- كَيْالِيْكِاجِ

#### ١- بَابُ الْخُطْبَةِ فِي النِّكَاحِ

٥ [٧٠٧٤] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِع مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَخْطُ بُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» .

٥ [١٠٧٥] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ».

٥ [١٠٧٦] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ» .

قَالَ الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّفِقَا عَلَىٰ صَدَاقِ مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضَيَا، وَهِي تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّفِقَا عَلَىٰ صَدَاقِ مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضَيَا، وَهِي تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّفِقَا عَلَىٰ صَدَاقِ مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضَيَا، وَهِي تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا، فَتِلْكَ التَّتِي نَهَى أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَمْ يَعْنِ (١) بِذَلِكَ إِذَا خَطَبَها، فَتِلْكَ النَّهِ وَلَمْ يَعْنِ (١) بِذَلِكَ إِذَا خَطَبَها الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُوافِقُهَا أَمْرُهُ وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ ؟ أَلَّا يَخْطُبَهَا أَحَدٌ، فَهَذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ.

مَّالَىٰكَ: فَهَذَا مَعْنَىٰ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَةٌ ، فِيمَا نُرَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

• [١٠٧٧] أخبرُ اللهُ مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ الْبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ

٥ [ ١٠٧٥] [الإتحاف: ططح حم ١٩٢٥٢].

ه [١٠٧٦] [الإتحاف: طاطح حم ١٩٢٥] [التحفة: س ١٣٩٦٨].

<sup>(</sup>١) في (ف): «يعني» ، بإثبات ياء آخره ، والمثبت من (س) هو الجادة .





ٱلنِّسَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ سَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا، وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ.

#### ٧- بَابُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ وَالْأَيْمِ (١) فِي نَفْسِهَا

- ٥ [١٠٧٨] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ الْمُعْمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُ لَا فَصِمْاتُهَا مِنْ وَلِيَّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا (٢)».
- [١٠٧٩] أَضِرُ أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَهُ بَلَغَهُ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيَّهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، أَو السُّلْطَانِ .
- [١٠٨٠] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهَا .
- [١٠٨١] أَخْبِى أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلَا يَسْتَأْمِرُونَهُنَّ.

قَالَ لَكَ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْأَبْكَارِ.

قَالَ اللَّهُ : لَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ (٣) فِي مَالِهَا ، حَتَّىٰ تَدْخُلَ بَيْتَهَا ، وَتَعْرِفَ مِنْ حَالِهَا .

<sup>(</sup>١) الأيم: التي مات زوجها أو طلقها، وقد استعمل الأيم فيمن لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، والجمع: أيامين. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٩٧).

٥ [٧٠٧٨] [الإتحاف: مي جاطح طش حب قط حم ٩٠٣١] [التحفة: م دت س ق ٢٥١٧].

<sup>۩[</sup>١/١٣٩].

<sup>(</sup>٢) الصموت والصبات: السكوت. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ف): «أي: ولاية».





#### ٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي مَقَامِ الرَّجُلِ عِنْدَ الْبِكْرِ

٥ [١٠٨٢] أَضِوْا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَلِكِ بْنِ أَلِي عَلَيْهُ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ ، قَالَ : الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ ، قَالَ : «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ (١) هَوَانٌ (٢) ، إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ عِنْدَكِ ، وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَ ، وَإِنْ شِعْتِ اللّهُ عَنْدَهُنَ ، وَإِنْ شِعْتِ اللّهُ عَلَى أَهْلِكِ (١) هَوَانٌ (٢) ، إِنْ شِعْتِ سَبَعْتُ عِنْدَكِ ، وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَ ، وَإِنْ شِعْتِ مَنْدَكِ ، وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَ ، وَإِنْ شِعْتِ مَالَ نَالَ ثَالَاتُ : فَلَّ ثَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

• [١٠٨٣] أَخْبَ رُا أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِكُر سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ(٣) ثَلَاثٌ.

وَالْهُكُ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرَ الَّتِي تَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا .

٥ [ ١٠٨٢] [ الإتحاف: طش مي خزجا حب قط كم حم ٤٩٢٩] [ التحفة: م دس ق ١٨٢٢].

<sup>(</sup>۱) قوله: «على أهلك» ليس في (ف)، و(س)، والمثبت من: «شرح السنة» للبغوي (٩/ ١٥٥) من طريق أبي إسحاق الهاشمي عن أبي مصعب، به، وهو الموافق لما رواه: «محمد بن الحسن» (ص١٧٦)، «يحيى» (٣/ ٧٥٧)، «الحدثاني» (ص٢٥٦) عن مالك، وكذا هو في «صحيح مسلم» (١٧٦)، من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك، به، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) الموان: الاحتقار. (انظر: النهاية ، مادة: هون).

<sup>• [</sup>١٠٨٣] [الإتحاف: طش طح حم ٩٥٢].

<sup>(</sup>٣) في (ف): «للبنت»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في رواية يحيى (١٩٣٦)، الحدثاني (ص٢٥٦). الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب).





#### ٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ (١) وَالْحِبَاءِ (٢)

٥ [١٠٨٤] أخب رُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِم بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ (٢) نَفْسِي لَكَ ، فَقَامَتْ قِيَامَا طَوِيلًا ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُنْ اللَّهِ هَا عَاجَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ ؟ » فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ ، جَلَسْتَ لَا إِزَارَ (٤ ) لَكَ ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا » ، فَقَالَ : مَا أَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : «فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمٌ (٥) مِنْ حَدِيدٍ » ، فَالْتَمَسَ ، فَلَمْ يَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سُورَةُ كَذَا وَكَذَا ، سُورٌ (٢ ) سَمَّاهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سُورَةُ كَذَا وَكَذَا ، سُورٌ (٢ ) سَمَّاهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قَدْ زَوَجْتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » .

• [١٠٨٥] أخبرًا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) **الصداق**: ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها ، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية (ف): «الحباء: العطاء الذي يخص به واحد دون آخر».

٥ [ ١٠٨٤ ] [ الإتحاف: طشمي جاطح حب قط حم ٢٢١٥ ] [ التحفة: خ دت س ٤٧٤٢ ] .

١٣٩] ١

<sup>(</sup>٣) الهبة والموهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. (انظر: النهاية ، مادة: وهب).

<sup>(</sup>٤) الإزار والمنزر: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).

<sup>(</sup>٥) كذا في (ف) ، (س) ، وضبطه في (س) بالرفع مع التنوين ، وهو صحيح ، قال النووي في «شرح مسلم» (٧/٢) : «في النسخ : «خاتم من حديد» ، وفي بعض النسخ : «خاتما» ، وهذا واضح ، والأول صحيح أيضا ، أي : ولو حضر خاتم من حديد» . اه. .

<sup>(</sup>٦) قوله : «سورة كذا وكذا ، سور» وقع في «شرح السنة» للبغوي (٩/ ١١٧) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب : «سورة كذا وسورة كذا ، لسور» .





الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلِ تَـزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ (١)، أَوْ بَرَصٌ (٢)، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَىٰ وَلِيِّهَا.

وَّالِهَكَ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا (٣) غُرْمٌ عَلَى وَلِيَّهَا ، إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا أَبُوهَا ، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا أَبُوهَا ، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا ابْنَ عَمِّ ، أَوْ مَوْلَى ، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ مِمَّنْ لَا يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ ، وَيُتْرَدُّ الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِ نَفْسِهَا ، وَيُتْرَكُ لَهَا مَا اسْتَحَلَّهَا بِهِ إِذَا مَسَّهَا .

- [١٠٨٦] أخبرًا أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ وَأَمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَمَاتَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ (٤) لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَمْ يُسْمِ كُهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ ، فَجَعَلُوا صَدَاقٌ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَلًا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ١٠ .
- [١٠٨٧] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَىٰ بَعْضِ عُمَّالِهِ : كُلُّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حِبَاءِ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ .

مَّالَىٰكَ فِي الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ تُحْبَىٰ (٥) بِهِ: إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) الجذام: مرض تتآكل منه الأعضاء وتتساقط، ويقال لصاحبه: مجذوم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جذم).

<sup>(</sup>٢) **البرص**: مرض جلدي خبيث يأتي عملى شكل بقع بيضاء في الجسد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برص).

<sup>(</sup>٣) ألحقه بحاشية (ف) دون علامة ، وهو ثابت في (س) ، وفي «الموطأ» برواية يحيى بن يحيى (٣) الحقه بحاشية (ص٧٥٢) ، لكنه تأخر في رواية يحيى بعد قوله : «على وليها» .

<sup>(</sup>٤) في (ف): «يسمي»، والمثبت من (س) هو الجادة.

<sup>.[1/12.]</sup> 

<sup>(</sup>٥) في (س): «تحبأ».





مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ ، فَهُوَ لِإِبْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ ، فَإِنْ زَوْجُهَا فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؛ فَلَهُ شَرْطُهُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ .

قَالَ النَّابِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا ، وَلَا مَالَ لِابْنِهِ ، قَالَ : فَالصَّدَاقُ عَلَىٰ أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ مَالٌ : فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْغُلَامُ مَالٌ : فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ ، إِلَّا أَنْ يُسَمِّي الْأَبُ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، وَذَلِكَ أَنْ يُسَمِّي الْأَبُ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، وَذَلِكَ أَنْ يُسَمِّي وَلَايَةٍ أَبِيهِ .

قَالَ اللَّهُ : وَلَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَ مِنْ رُبُعِ دِينَادٍ ؛ لِأَنَّ رُبُعِ دِينَادٍ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ .

وقال لَكَ فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا.

قَالَ اللَّهُ فِي طَلَاقِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَهِيَ بِكُرٌ فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وُضِعَ عَنْهُ، قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴿ [البقرة: ٢٣٧]، فَهُو الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فَهُو الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ.

قَالَ اللَّهُ : وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

### ٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِرْخَاءِ السُّتُورِ (١)

• [١٠٨٨] أُخْبِى أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَىٰ فِي الْمَرْأَةِ ، يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ؛ أَنَّهَا إِذَا أُرْخِيَتِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَىٰ فِي الْمَرْأَةِ ، يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ؛ أَنَّهَا إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ .

<sup>(</sup>١) **الستور: جمع** ستر، وهو: الستار، والستار: ما يستربه، وما أسدل على نوافذ البيت وأبوابه؛ حجبا للنظر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ستر).

#### كائالنكاع





- [١٠٨٩] أخبرًا أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ۞ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا دَخَلَ بِامْرَأْتِهِ ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .
- [١٠٩٠] أخبر الأَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهِ ، صُدِّقَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ، صُدِّقَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ .

قَالَىٰك: إِنَّ ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ الرَّجُلُ: لَمْ أَمَسَّهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.

### ٦- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

• [١٠٩١] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ ، تَشْتَرِطُ عَلَىٰ زَوْجِهَا ، أَلَّا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ .

قَالَ اللَّهُ وَعِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ (١) ، أَلَّا يَنْكِحَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَسَرَّىٰ (٢) عَلَيْهَا ، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ؟ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ ، أَوْ عِنْقٍ .

#### ٧- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

٥ [١٠٩٢] أخبى لا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ

<sup>• [</sup>١٠٨٩][الإتحاف: ط ٢٨٨٥].

١٤٠]١٤٠]

<sup>(</sup>١) عقدة النكاح: إحكامه وإبرامه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) التسري: اتخاذ السيد أمته للنكاح. (انظر: القاموس الفقهي) (ص١٧٢).

٥ [ ١٠٩٢ ] [ الإتحاف: حبطش ٢٦١٦ ، جا ١٣٤٨٥ ] .





الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ (۱) ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ (۲) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ (٢) بِنْتَ وَهْبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاقًا ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَاعْتُرِضَ عَنْهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ (٤) أَنْ يَمَسَّهَا ، فَفَارَقَهَا ، فَأَرَادَ رِفَاعَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا (٥) ، وَهُ وَزَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ (٤) أَنْ يَمَسَّهَا ، فَفَارَقَهَا ، فَأَرَادَ رِفَاعَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا (٥) ، وَهُ وَزَوْجُهَا الْأَوَّلُ الذِي كَانَ طَلَقَهَا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَقَالَ : «لَا تَحِلُ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ (٢) » ﴿ .

• [١٠٩٣] أخبر أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

- (٢) رسمه في (س): «سَمَوْأُكِ» ، والمثبت من (ف) ، قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٢٠٨/٣): «سموال بكسر السين وإسكان الميم» ، وينظر: «إرشاد الساري» (٨/ ٤٢١) .
  - (٣) في حاشية (ف) منسوبا لنسخة: «أمية».
- (٤) في (ف): "يستطيع"، والمثبت وهو الجادة من (س)، وهو موافق لما في "صحيح ابن حبان" (٢٦٢) من طريق أبي مصعب، به، ورواية يحيى الليثي (١٩٤٢). ويمكن أن يُوجَّه ما في (ف) باعتبارين: الأول: بضم العين على إهمال "لم". ينظر: "شرح التسهيل" لابن مالك (٤/٦٦)، و"شرح الكافية الشافية" له (٣/ ١٥٧٤)، و"همع الهوامع" (٢/ ٣٤٥). والثاني: بفتح العين جريًا على لغة بعض العرب؛ حكاها اللحياني في "نوادره"، وهي الجزم بـ "لن" والنصب بـ "لم". ينظر: "البحر المحيط" (٨/ ٤٨٣)، «شرح الكافية الشافية» (٣/ ١٥٧٥).
  - (٥) كذا في (ف)، (س)، وفي «مسند الموطأ» للجوهري (ص٥٠٣) منسوبًا لأبي مصعب: «يتز وجها».
- (٦) العسيلة: تصغير عسلة وهي كناية عن الجهاع، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته فاستعار لها ذوقًا. (١) العسيلة: الزرقاني على الموطأ) (٢٠٩/٣).
  - .[ˈ\/\٤\]®
  - [١٠٩٣] [التحفة: خ م س ١٧٥٣٦].

<sup>(</sup>۱) قوله: «الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» ضبطه في (ف) في الموضعين بفتح الزاي ، وكذلك في الموضع الآتي ، قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲۱ ، ۲۲۱): «بفتح الزاي فيهما جميعا ، كذلك روئ يحين وابن وهب وابن القاسم والقعنبي وغيرهم ، وقد روي عن ابن بكير أن الأول مضموم ، وروي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلك ، وهو الصحيح فيهما جميعا بفتح الزاي» . اه. إلا أن ابن حجر في «الإصابة» (٤/ ٢٥٦) ضبط الأول بالضم . ولعل مراد ابن عبد البر بقوله : «الصحيح فيهما جميعا بفتح الزاي» . اه. أي : عند الإمام مالك ، كما قال الزرقاني في «شرحه» «الصحيح فيهما جميعا بفتح الزاي» . اه. أي : عند الإمام مالك ، كما قال الزرقاني في «شرحه» (٣/ ٢٠٧) .





مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ الْمَأْتَ الْبَتَّةَ (١٠) ، فَعَرَ وَجُهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا .

• [١٠٩٤] أَخْبِى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَحَمَّد : لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَحَلِّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا .

وَالْ اللَّهُ فِي الْمُحَلِّلِ: إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَىٰ نِكَاحِهِ، حَتَّىٰ يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا.

#### ٨- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ

ه [١٠٩٥] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَالَتِهَا» .

• [١٠٩٦] أَخْبَى لَا أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَىٰ خَالَتِهَا ، أَوْ يَطَأَ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَىٰ خَالَتِهَا ، أَوْ يَطَأَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ .

### ٩- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُٰلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ

• [١٠٩٧] أَخْبِيْ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ

<sup>(</sup>١) الطلاق البات والبتة: الطلاق البائن غير الرجعي . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٨٣) .

٥ [٥٩٥١] [التحفة: خ م س ١٣٨١٢].

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ف) منسوبا لنسخة : «لا تجمعوا» .

<sup>• [</sup>١٠٩٧] [الإتحاف: ط٢٥٨٤].



زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ تَحِلُ لَهُ أُمُّهَا؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ : الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ ، إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ (١١) .

• [١٠٩٨] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ﴿ مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ وَهُو بِالْكُوفَةِ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ بَعْدَ الإبْنَةِ، إِذَا لَمْ تَكُنِ الإبْنَةُ مُسَّتْ، ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ وَهُو بِالْكُوفَةِ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ بَعْدَ الإبْنَةِ، إِذَا لَمْ تَكُنِ الإبْنَةُ مُسَّتْ، فَلَانَحَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ فَأَرْخَصَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ، وَإِنَّ الشَّرْطَ فِي الرَّبَائِبِ، فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ حَتَّىٰ أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ.

قَالَ لَكَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا: إِنَّهَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَتُحَرَّمَانِ (٢) عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ، لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَفَارَقَ الْأُمَّ.

قَالَ لَكَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا ، فَيُصِيبُهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُ لَـهُ أَبَـدًا ، وَلَا لِأَبِيهِ ، وَلَا تَحِلُ لَهُ ابْنَتُهَا ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

فَأَمَّا الزِّنَا ، فَلَا يُحَرِّمُ شَيْتًا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَأُمْهَتُ فَا الزِّنَا ، فَكُلُّ تَزَوُّجًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا ، فَكُلُّ تَزَوُّجًا وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا ، فَكُلُّ تَزَوُّجٍ نِسَآبِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] ، وَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزَوُّجًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا ، فَكُلُّ تَزَوُّجِ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْحَلَالِ ، يُصِيبُ بِهِ صَاحِبُهُ امْرَأَتُهُ ، فَهُو بِمَنْزِلَةِ التَّزَوُّجِ الْحَلَالِ .

### ١٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزَوُّجِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ قَدْ مَشَّهَا عَلَى مَا يُكْرَهُ

قَالَ لَكَ بَنْ نِ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ : إِنَّهُ يَنْكِحُهَا وَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا ، وَإِنَّمَا حُرِّمَ الَّذِي أُصِيبَ بِالْحَلَالِ أَوَ عَلَى (٣) وَجْهِ

(٢) في (ف): «ويحرمان».

۩[۱٤١]ب].

<sup>(</sup>١) **الربائب: جمع:** ربيبة، وهي بنت الزوجة من غير زوجها الذي معها. (انظر: النهاية، مادة: ربب).

<sup>(</sup>٣) قوله : «أو على» وقع في (ف) ، (س) : «وعلى» ، والمثبت من رواية يحيى الليثي نسخة مؤسسة عـلال الفاسي - مصححا عليه - هو الصواب الذي يدل عليه السياق .





الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَانَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٢٢].

قَالَىٰ كَنَ وَجُلّا نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا (١) نِكَاحًا حَلَالًا ، حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا ﴿ عَلَىٰ وَجُهِ الْحَلَالِ ، لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ حَدُّ ، وَيُلْحَقُ الْوَلَدُ الَّذِي وُلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا ﴿ عَلَىٰ وَجُهِ الْحَلَالِ ، لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ حَدُّ ، وَيُلْحَقُ الْوَلَدُ الَّذِي وُلِدَ لَهُ فِيهِ بِأَبِيهِ ، وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي الْوَلَدُ اللَّذِي وُلِدَ لَهُ فِيهِ بِأَبِيهِ ، وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِلَّتِهَا ، فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ ابْنَتُهَا إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا .

قَالَ اللّهُ قَالَ: ﴿ وَأُمَّهَتُ فِسَابِكُمْ ﴾ [النساء: ﴿ وَأُمَّهَتُ فِسَآبِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]، وَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَرَوُّجِ عَلَى وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا ، فَكُلُّ تَرَوُّجٍ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ ، وَاللّذِي الْحَلَالِ ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ ، وَاللّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

## ١١- بَابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ النَّكَاحُ

٥[١٠٩٩] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُّ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

٥ [١١٠٠] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) العدة: من العدّ والحساب والإحصاء، أي: ما تحصيه المرأة وتعدّه من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١).

<sup>0[731/</sup>أ].

٥ [١٠٩٩] [الإتحاف: ط مي جاحب حم ١١١٩] [التحفة: ع ٨٣٢٣].

<sup>(</sup>٢) قوله: «الرجل ابنته الرجل» كذا في (ف، س)، ووقع في «شرح السنة» (٢٢٩١) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «الرجل ابنته»، وفي «مسند الموطأ» للجوهري (ص٥٢٥) منسوبا لأبي مصعب: «ابنته الرجل».

٥ [١١٠٠] [التحفة: خ دس ق ١٩٨٢].

### المؤطِّ إِللَّهُ عِلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل





أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ (١) الْأَنْصَارِيَّةِ ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا .

- [١١٠١] أخبر الله أبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَلِيْكُ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَلِيْكُ أَتِي بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، فَقَالَ : هَذَا نِكَاحُ السِّرِ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ .
- [١١٠٢] أخبر الله أبو مُصْعَبِ، قال: حَدَّثنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، أَنَّ طُلَيْحَةً كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدِ (٢) الثَّقَفِيّ ، فَطَلَّقَهَا (٣) ، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِمِخْفَقَة ضَرَبَاتٍ ، وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَةً عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَكَانَ يَدُخُلُ بِهَا هُ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَةً عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَكَانَ خَطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرُق بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا مِنَ الْأُولِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةً عِدَّتِهَا مِنَ الْأُولِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْأُخِرِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحُهَا أَبَدًا .

قَالَ سَعِيدٌ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلُّ مِنْهَا .

فَالْ لَكُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الَّتِي يُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

<sup>(</sup>١) كذا في (ف)، (س) بالذال المعجمة، وكذا قيده ابن ماكولا في «الإكبال» (٣/ ١٣٠)، وابن ناصر في «توضيح المشتبه» (٣/ ١٥٣)، وقيده ابن حجر في «التقريب» (ص١٥٣١) بالدال المهملة.

<sup>(</sup>٢) ضبطه في (ف) بفتح الراء وكسر الشين ، ولم ينضبطه في (س) ، والنضبط المثبت كما في «مشارق الأنوار» (١/ ٣٠٦) ، و «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ١٩٠) .

<sup>(</sup>٣) بعده في حاشية (ف) بخط مخالف دون تصحيح: «البتة»، وأقحمه في (س)، لكن بعد قوله: «فنكحت»، والمثبت بدونه كما في «الموطأ» رواية محمد بن الحسن (٥٤٥)، ورواية يحيى بن يحيى ( ١٩٦١)، ورواية الحدثاني (٣٢٤).

١٤٢]٠ ب].

### الكالماليكاج





وَعَشْرًا أَنَّهَا لَا تُنْكَحُ إِذَا ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، حَتَّىٰ تَسْتَبْرِئَ (١) نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ إِنْ خَافَتِ الْحَمْلَ .

#### ١٢- بَابُ نِكَاحِ الْأُمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

- [١١٠٣] أخبى الله بن عَمْرَ: سُئِلًا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ الْمَرَأَةُ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: سُئِلًا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ الْمَرَأَةُ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: سُئِلًا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ الْمَرَأَةُ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً بِكْرًا ، فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا .
- [١١٠٤] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ ، فَإِذَا أَطَاعَتْ فَلَهَا الثَّلُقَانِ .

قَالَ اللّهُ : لَا يَنْبَغِي لِحُرِّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً وَهُوَ يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَـمْ يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَـمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ ، إِلّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ (٢) ، قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : وَوَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعُ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ . . . ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ﴾ (٣) [النساء: ٢٥].

### ١٣- بَابُ الرَّجُلِ يَمْلِكُ أَمَةً قَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَفَارَقَهَا

- •[١١٠٥] أخبن أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُ لَهُ ، حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
- [١١٠٦] أَضِيْ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ،

<sup>(</sup>١) الاستبراء: التأكد من الطهر. (انظر: النهاية، مادة: برأ).

<sup>(</sup>٢) العنت: الهلاك، وقيل: الفجور. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) قوله : ﴿ وَمَن ﴾ وقع في (ف) ، (س) : «فمن» ، والمثبت كما في التلاوة .

<sup>• [</sup>١١٠٥] [الإتحاف: ط ٢٦٨٤].

### المُوطِّنُ اللِهُ الْمِرْاطِيِّ اللَّهِ





وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: سُئِلًا عَنْ رَجُلٍ ﴿ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً لَهُ ، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ سَيِّدُهَا ، هَلْ تَحِلُ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ؟ فَقَالًا: لَا تَحِلُ لَـهُ حَتَّى تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

• [١١٠٧] أَخْبَى أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ ، فَاشْتَرَاهَا ، وَقَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، قَالَ : تَحِلُ (١) لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ، فَلَا تَحِلُ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَا غَيْرَهُ .

وقال لكَ فِي رَجُلِ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَـدٍ لَـهُ بِـذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ وَهِيَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا.

قَالَ لَكَ: وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ وَلَـدٍ لَـهُ بِـذَلِكَ الْوَلَدِ فِي رَأْيِي (٢).

### ١٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ

- [١١٠٨] أخبر الله بن عُتْبَة بن مُسْعُود ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رَجِي الله مُن عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عَتْبَة بن مَسْعُود ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رَجِي إِلَيْهَ ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَأَخْتِهَ الله بن عَتْبَة بن مَسْعُود ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رَجِي إِلَيْهَ ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَة وَأَخْتِهَا (٣) مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى ؟ فَقَالَ عُمَرُ : مَا أُحِبُ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا ، وَنَهَاهُ .
- [١١٠٩] أَخْبَى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الْأَخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ يُجْمَعُ ذُولِكَ ، بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتُهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ ،

٥ [١٤٣] أ]. (١) في (ف): «يحل» ، والمثبت من (س) هو الجادة .

<sup>(</sup>٢) في (س): «رأي».

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف) ، (س) ، وجاء فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ» ، مثل : رواية محمد بن الحسن (٣٢٥) ، ويحيى بن يحيى (١٩٧٣) ، وسويد الحدثاني (٣٢٥) : «وابنتها» .

### كَالِبُ إِلنَّكَاحِ



قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ (١١)، لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا (٢).

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.

• [١١١٠] أخبر أ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ١ مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، مِثْلُ ذَلكَ .

وقال لك فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا ، بِنِكَاحٍ ، أَوْ عِتْقٍ ، أَوْ كِتَابَةٍ ، أَوْ أَشْبَاهِ ذَلِكَ .

### ١٥- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ إِصَابَةِ الرَّجُلِ الْأُمَةَ

- [١١١١] أخب را أَبُو مُصْعَبِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ: وَهَ بَ لإبْنِهِ جَارِيَةً ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَمسَّهَا ، فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا .
- [١١١٢] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا نَهْ شَلِ الْأَسْوَدَ (٣)، قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ: إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا فِي الْقَمْرَاءِ، فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ ، فَلَمْ أَمَسَّهَا ، فَأَهَبُهَا لإبْنِي يَطَوُّهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) بعده في (ف) بياض بمقدار كلمة ، وليس مقابله شيء في (س) ، والمثبت كما وقع فيها لدينا من روايات «للموطأ» ، مثل : رواية محمد بن الحسن (٥٣٧) ، ويحيى بن يحيى (١٩٧٤) ، وسويد الحدثاني (٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) النكال والتنكيل: العبرة التي تمنع الناس عن ارتكاب مثل ما فعل ، والنكال: العقوبة . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٢٢٥).

<sup>• [</sup>١١١٠] [الإتحاف: ط ٢٦١٤].

١٤٣] ١٤٣]

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ف) منسوبا لنسخة : «بن الأسود» ، وقال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (١/٦٥) : «في «الموطأ»: «أن أبا نهشل بن الأسود» كذا ليحيى ، وأسقط ابن وضاح: «ابن» ، وقال: «أبا نهشل الأسود» ، وكذا قاله رواة «الموطأ» إلا يحيي بن يحيى». اه.

### المُوطِّ إِللَّهِ الْمِعْ الْمِعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



- ) (TT)
- [١١١٣] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبِّرِ ('' ، أَنَّهُ قَالَ : وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِإِبْنِهِ جَارِيَةً ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبْهَا ، فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا ، وَلَمْ أَنْبَسِطْ إِلَيْهَا .
- [١١١٤] أخبر البُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيةً ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهْبَهَا لِابْنِي ، يَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : لَمَرْوَانُ كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ ، وَهَبَ لَابْنِهِ جَارِيةً ، فَقَالَ : لَا تَقْرَبُهَا ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً .

#### ١٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

قَالَكُ : لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: ٥]، قَالَ : الْحَرَائِرُ ، وَقَالَ اللَّهُ عَلَا ﴿ : ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٥]، قَالَ : الْحَرَائِرُ ، وَقَالَ اللَّهُ عَلَا ﴿ : ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٥] ، قَالَ : الْحَرَائِرُ ، وَقَالَ اللَّهُ عَلَا ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ، وَلَا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ اللَّهُ فِيمَا أَنْ وَيَكِيتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥]، فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَلَمْ يُحِلَّ نِكَاحَ الْإِمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .

قَالَ لَكَ: وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ (٢).

قَالَ لَكَ : وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

#### ١٧- بَابُ الْإِحْصَانِ (٣)

• [١١١٥] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (ف): «المحبر» بالحاء المهملة، وهو تصحيف، والمثبت من (س). وينظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢٠١٣/٤)، «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ١٦١).

<sup>₾[331\1].</sup> 

<sup>(</sup>٢) ملك اليمين: ما تملكه الأيدي من العبيد والإماء والأموال. (انظر: النهاية، مادة: ملك).

<sup>(</sup>٣) **الإحصان**: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).





الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ: هُنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا.

• [١١١٦] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، وَبَلَغَهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا نَكَحَ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.

قَالَ اللَّهُ: كُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ: تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا.

وقال: تُحْصِنُ (١) الْعَبْدَ الْحُرَّةُ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ إِلَّا أَنْ يُعْتَقَ ، وَهُوَ زَوْجُهَا ، وَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ ، حَتَّىٰ يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ .

وَالْهَاكُ: وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ ، فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا وَهِيَ أَمَةٌ حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ أَنْ تُعْتَقَ ، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا ، فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا .

وَالْ لَكَ: الْأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ، فَتُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا، إِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا كَانَتْ أُعْتِقَتْ .

قال: وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ ، وَالْيَهُودِيَّةُ ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَ أَمُنَ فَأَصَابَهَا .

#### ١٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

ه [١١١٧] صرثنا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ ، وَالْ اللَّهِ عَلَيْ الرَّخْمَنِ ﴿ ، وَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بَعَثَ أَبَا رَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بَعَثَ أَبَا رَافِعِ مَوْلَاهُ ، وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَزَوَجَاهُ (٢) مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَعْدُرُجَ .

<sup>(</sup>١) في (س): «يحصن».

١٤٤] أ

<sup>(</sup>٢) في (س): «فزوجناه».

### المُوَ اللَّهِ الْمِيامِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



- YTA
- [١١١٩] أخبئ أَبُومُ صْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ: فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ مُحْرِمٌ: فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهِلَئِنْ نِكَاحَهُ.
- [١١٢٠] أخبى أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، فَقَالُوا: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ.

قَالَ اللَّهُ : وَالْمُحْرِمُ يُرَاجِعُ امْرَأْتَهُ إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.

• [١١٢١] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَلَا عَلَىٰ غَيْرِهِ .

### ١٩- بَابُ النَّهْي عَنِ الْمُتْعَةِ (٢)

٥ [١١٢٢] أخب را أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) المحرم والحرام: الذي أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما، من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك، والجمع: حُرُم. (انظر: النهاية، مادة: حرم).

<sup>• [</sup>١١٢١] [الإتحاف: مي خزجاعه طع حب قط حم عم طش ١٣٦٢٦] ، وتقدم برقم: (١٠٧٤).

<sup>(</sup>٢) المتعة: النكاح إلى أجل. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١٠٨/٢).

٥ [١١٢٢] [الإتحاف: مي جاعه طح حب قط حم طش ١٤٧٢] [التحفة: خ م ت س ق ١٠٢٦٣].



وَالْحَسَنِ ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَيَنْفُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ (١) .

• [١١٢٣] أخبى الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلِيْتُ فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اللَّهُ عَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلِيْتُ فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اللَّهُ الْخَطَّابِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَزِعًا، وَقَالَ: هَذِهِ الْمُتْعَةِ بِامْرَأَةٍ مَوَلَدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَزِعًا، وَقَالَ: هَذِهِ الْمُتْعَةُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا، لَرَجَمْتُ.

#### ٢٠- بَابُ نِكَاحِ الْعَبْدِ

• [١١٢٤] أخبر أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ.

قَالَ لِكَ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

قَالَ لَكَ : وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ ، إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ ، فَإِنْ لَـمْ يَـأْذَنْ لَـهُ سَيِّدُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

وَقَالَ فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ ، وَالرَّجُلُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ : إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ : يَكُونُ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، وَيَكُونُ فَسْخَا فَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ ، لَـمْ يَكُـنْ (٢) تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا .

قَالَ اللَّهُ فِي الْعَبْدِ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ: لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، لَيْسَ حَالُهُ كَحَالِ الَّذِي يُسْلِمُ، وَقَدْ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ قَبْلَهُ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.

و الله : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

.[1/180](1)

الحمر الإنسية: جمع: حمار، هي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي: ضد الوحشية. (انظر: النهاية، مادة: أنس). هذا الحديث تكرر في (ف).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س) ، والجادة كما في رواية يحيى الليثي (١٩٩٨) : «يكن» ، ويمكن أن يوجَّه ما في الأصل باعتبار المعنى ، نحو : لم يكن هذا الفراق ، وقد تكرر ذكر الحمل على المعنى في مواضع عدة .

### المُوطِّكُ اللِّهُ الْمِرْاطِّ اللَّهُ اللَّهِ





#### ٢١- بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ (١)

٥ [١١٢٥] أخبر أُبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءَ كُنَّ فِي \* عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَسْلَمْنَ بِأَرْضِهِنَّ ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ ، وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ ، مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّة ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَهَرَبَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ ، بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَمَانًا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةً ، وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَضِيَ أَمْرًا ، وَإِلَّا سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، نَادَاهُ عَلَىٰ رُءُوسِ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَذَا وَهْبُ بْنُ عُمَيْر جَاءَنِي بِرِدَائِكَ ، وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ ، فَإِنْ رَضِيتُ أَمْرًا قَبِلْتُهُ ، وَإِلَّا سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْن ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «انْ زِلْ أَبَا وَهْبِ» ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ حَتَّىٰ تُبَيِّنَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيدٌ : «بَلْ لَكَ تَسِيرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ» ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ (٢) هَوَازِنَ (٣) بِحُنَيْنِ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ صَـفْوَانَ يَـسْتَعِيرُهُ أَدَاةً ، وَسِـلَاحَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : أَطَوْعًا أَمْ كَرْهَا؟ فَقَالَ : «بَلْ طَوْعًا» ، فَأَعَارَهُ الْأَدَاةَ ، وَالسِّلَاحَ الَّتِي عِنْدَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ صَفْوَانُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو كَافِرٌ ، فَشَهِدَ حُنَيْتًا (٤) وَالطَّائِف (٥) ، وَهُوَ كَافِرٌ ، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ ، وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ ، حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ ، وَاسْتَقَرَّتْ امْرَأْتُهُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النُّكَاحِ .

<sup>(</sup>١) قوله : «قبله ثم أسلم» ألحق بحاشية (ف) دون علامة ، وهو ثابت في (س) .

<sup>(</sup>۲) قبل: جهة. (انظر: النهاية، مادة: قبل).

<sup>(</sup>٣) هوازن: قبيلة عدنانية ، كانت تقطن في نجد مما يلي اليمن . ومن أوديتهم : حنين ؛ غزاه رسول الله بعد فتح مكة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٩٤) .

<sup>(</sup>٤) في (ف): «حنين»، والمثبت من (س)، وقال أبوشامة في «شرح الحديث المقتضى» (ص٩١): «ونص أبو عمرو الجرمي وغيره على أنه يجوز ترك صرفه على تأويل أنه اسم لبقعة، وأجروا ذلك في قباء وحنين ومنئ وغير ذلك». اه.. وينظر: «اللمحة في شرح الملحة» (٢/ ٧٧٣).

<sup>(</sup>٥) الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر ١٦٣٠ مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٧٠).

#### كَايِّنَالِنَكَاعَ





- ٥ [١٦٢٧] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَنَّ ﴿ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، كَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ ، حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ ، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ ، حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أُمُّ حَكِيمٍ ، حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ الْيَمَنَ ، فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا ، وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ ، حَتَّى بَايَعَهُ ، فَقَبْمَ عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ .
- [١١٢٨] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ (٢) ﷺ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ، إِلَّا فَرَّقَتْ امْرَأَةً هَاجَرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا ، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُسْلِمْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ : ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ (٣) ٱلْكُوَافِرِ ﴾ الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُسْلِمُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ : ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ (٣) ٱلْكُوافِرِ ﴾ [المتحنة : ١٠].

#### ٢٢- جَامِعُ النِّكَاحِ

٥ [١١٢٩] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ » .

• [١١٣٠] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ : أَنَّ رَجُلَا خُطِبَتْ إِلَيْهِ أُخْتُهُ ، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ مُ مَرَبُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْخَبَرِ ( ٤ ) . فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ أَنْ يَضْرِبَهُ ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ ( ٤ ) .

<sup>(</sup>١) من (س).

٩[٢٤٦/أ]. (رسول الله» .

<sup>(</sup>٣) بعصم : العصمة : العقد ، أي : بعقد نكاحهن . (انظر : الغريبين للهروي ، مادة : عصم) .

<sup>(</sup>٤) رسمه في (ف) يحتمل وجهين : يحتمل المثبت ، ويحتمل : «والخبر» ، والمثبت من (س) . وينظر : رواية يحيى الليثي (٢٠١٣) ، و «شرح الموطأ» للزرقاني (٣/ ٢٤٩) .

### المُوطِّكُ اللِّهُ الْمِرْ اللَّهِ اللَّ





- [١١٣١] أَخْبَى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرُورَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ : إِنَّهُ (١) يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ ، وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّتُهَا .
- [١١٣٢] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَامَ قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : طَلَقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّىٰ .
- [١١٣٣] أُخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فَلَاثُ لَيْسَ ﴿ فِيهِنَّ لَعِبٌ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ (٢) .
- [1171] أخب را أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجِ الْأَنْصَارِيِّ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا الْمَرَأَةُ شَابَةً، فَآثَرَ الشَّابَةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاق، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَة، ثُمَّ أَنْ تَحِلً الْرَّبَعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاق، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَة، ثُمَّ الْرَبَعِعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَة عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاق، فَطَلَقَهَا وَاحِدَة، ثُمَّ الْرَبَعِعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَة، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاق، الطَّلَاق، فَطَلَقَهَا وَاحِدَة، ثُمَّ الْرَبَعِعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَة، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاق، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاق، فَطَلَقَهَا وَاحِدَة، ثُمَّ الْرَبَعَعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَة، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاق، فَلَاشَدَتْهُ الطَّلَاق، فَلَاشَدَتْهُ الطَّلَاق، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاق، فَلَاثَ اللَّلَاق، فَطَلَقَهَا وَاحِدَة، ثُمَّ الْأَنْرَةِ عَلَى الْأَثَرَةِ الْمُعَقِرِّي عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْأَثَوَةِ (٤)، فَقَالَ : مَا شِئْتِ ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ فَاسْتَقِرِّي عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْأَثَرَةِ ، فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَرَرَافِعُ عَلَيْهُ إِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ، وَلَمْ يَرَوَافِعُ عَلَى الْأَثَوَةِ ، فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَرَرَافِعُ عَلَى الْأَنْرَةِ ، فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَرَوَافِعُ عَلَيْهِ إِنْمُا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأَثَوَةِ .

<sup>(</sup>١) ليس في (س).

۱٤٦]٠

<sup>(</sup>٢) العتاق: الحرية. (انظر: الصحاح، مادة: عتق).

<sup>• [</sup>١١٣٤] [الإنحاف: ط ٤٥٢٧].

<sup>(</sup>٣) قوله: «فطلقها واحدة ، ثم ارتجعها ، ثم عاد فآثر الشابة ، فناشدته الطلاق» ألحق بحاشية (ف) بخط مغاير ، وعلامة التصحيح في آخره غير ظاهرة في مصورة النسخة الخطية ، وهو ثابت في (س) ، وما وقع لنا من روايات «للموطأ» ، مثل رواية محمد بن الحسن (٥٨٦) ، ورواية يحيئ بن يحيئ (٢٠١٧) .

<sup>(</sup>٤) الأثرة: الاستئثار عليك فيها لك فيه اشتراك في الاستلحاق . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٢٥١) .





# ١٠- كَالْبِالْطَالِاقِيَ

#### ١- بَابُ مَا (١) جَاءَ فِيمَا تَبِينُ (٢) بِهِ مِنَ التَّمْلِيكِ

- [ ١١٣٥] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ قِرَاءَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، فَمَاذَا تَرَىٰ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أُرَاهُ كَمَا قَالَتْ ، قَالَ الرَّجُلُ : لَا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ الرَّجُلُ : لَا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَنَا أَفْعَلُ ؟ أَنْتَ فَعَلْتَ .
- [١١٣٦] أخبر الله بن عُمَن عَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِيَ ، إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا فَيَقُولَ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَيَحْلِفُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا .

قَالَ اللَّهُ فَي الْمُخَيَّرةِ: إِنْ خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَقَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا: لَمْ أُخَيِّرُهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَوْلٌ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

#### ٧- بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ التَّطْلِيقَةُ مِنَ التَّمْلِيكِ ١٠

• [١١٣٧] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بُنِ رَيْدِ بْنِ شَلَيْمَانَ بُن رَيْدِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ أَيْدٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ أَلِيتٍ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : مَلَّمْتُ امْرَأَتِي أَبِي عَتِيقٍ ، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : مَلَّمْتُ امْرَأَتِي

<sup>(</sup>١) قوله: «كتاب الطلاق باب ما» وقع في (ف): «باب كتاب الطلاق ما»، ولعله سبق قلم من الناسخ، والمثبت من (س).

 <sup>(</sup>٢) لم ينقط أوله في (ف) ، والمثبت من (س) دون ضبط ، وضبط أوله في (ف) بالفتح والضم معا .
 (٢/١٤/١] .

<sup>• [</sup>١١٣٧] [الإتحاف: ط٤٧٤].

### المُوطِّ إِللَّهِ الْمِرْاطِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





أَمْرَهَا ، فَفَارَقَتْنِي ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ : الْقَدَرُ ، فَقَالَ لَهُ وَيُدُ بْنُ ثَابِتٍ : الْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا .

• [١١٣٨] أَضِى الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ ، بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنْ رَجُلَا مِنْ ثَقِيفَ مَلَّكَ امْرَأَتَ هُ أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ ، فَقَالَ : بِفِيكِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ ، فَقَالَ : بِفِيكِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ ، فَقَالَ : بِفِيكِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ ، فَقَالَ : بِفِيكِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ ، وَيَرَاهُ أَعْمَلَ اللَّهُ وَاحِدَةً ، وَرَدَّهَا إلَيْهِ ، فَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ ، وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ .

#### ٣- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لَا تَبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ

- [١١٣٩] أخبر الله مُضعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، وَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْكُ مُنَ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَالْكُ مُنَ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ عَتَبُوا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالُوا : مَا زَوَّجْنَا إِلَّا عَائِشَةَ ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَرَتْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَجَعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ بِيَدِ قُرَيْبَةَ ، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا .
- [١١٤٠] أخب النَّهُ مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوَّجَتْ حَفْصَة بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْمُنْذِرِ بُنِ اللَّبَيْدِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنَ الْمُنْذِرِ بُنِ اللَّبَيْدِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ الْمُنْذِرِ بُنِ اللَّهُمْ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ؟ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ كَانَ بِالشَّام، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: وَمِثْلِي يُصنَعُ هَذَا بِهِ ؟ وَيُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بُنَ الزُّبَيْدِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكِ بِيدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ الأَرْدَ أَمْرًا قَضَيْتِيهِ ، فَقَرَتْ حَفْصَةُ عِنْدَ عَلْمَا الْمُنْذِرِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا .
- [١١٤١] أخب إِ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، وَعَنْ

<sup>۩[</sup>٧٤٧/ب].

### كالجالطلاق





أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُمَا سُئِلا : عَنِ الرَّجُلِ ، يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَتَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَلَا تَقْضِي (١) فِيهَا شَيْتًا؟ قَالَا : لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ .

• [١١٤٢] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، وَلَمْ تُفَارِقْهُ ، وَقَرَّتْ عِنْدَهُ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ طَلَاقًا (٢) .

قال: الْمُمَلَّكَةُ إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ.

#### ٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ (٣)

- [١١٤٣] أَضِى اللهُ مُصْعَبِ قِرَاءَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : الْبَتَّةُ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَة ، فَقَالَ النَّاسُ فِيهَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبْانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَة ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا ، مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا ، مَنْ قَالَ : الْبَتَّة ، فَقَدْ رَمَى الْغَايَة الْقُصْوَى .
- [١١٤٤] أخبى البُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ .

<sup>(</sup>١) في (ف): «يقضي» ، والمثبت من (س) ، ولعله أقـرب للمـراد، وفي روايـة يحيـى الليشي (٢٠٤١) ، ورواية ابن بكير (ج ٢١/ق ١٤٥): «ولا تقضي فيه» .

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : "طلاق» دون ضبط ، والمثبت من رواية الحدثاني (٣٤٢) ، ويمكن أن يُوجَّه ما في (ف) ، (س) على لغة ربيعة في الوقوف على المنصوب دون ألف على صورة المرفوع والمجرور ، قال ابن جني في "الخصائص" (٢/ ٩٩) : "ولم يحك سيبويه هذه اللغة ، لكن حكاها الجهاعة : أبو الحسن الأخفش ، وأبو عبيدة وقطرب ، وأكثر الكوفيين" . اه. . ووقع في رواية يحيى الليشي (٢٠٤٢) وحمد بن الحسن (٥٧١) : "بطلاق» .

<sup>(</sup>٣) الطلاق البات والبتة: الطلاق البائن غير الرجعي . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٨٣) .

### المُوطِّكُ اللِّهِ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللللِّلِي اللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللللْلِيْلِمِ اللللْلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّلِي الللِّهِ الللللْمِي اللللْمِلْمِ الللِّهِ الللللْمِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّلْمِي الللِّلْمِي الللِّهِ الللللْمِي الللِّلْمِي الللِّهِ الللللْمِ



- [١١٤٥] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ ﴿ رَجُلًا أَتَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَكَ؟ قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِ (١) تَطْلِيقَاتٍ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَجَلْ، مَنْ طَلَّقَ كَمَا لَكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ (٢) ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَجَلْ، مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ (٣) عَلَىٰ نَفْسِهِ لَبْسًا، جَعَلْنَا لَبْسَهُ بِهِ، لَا تَلْبِسُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ، كَمَا تَقُولُونَ.
- [١١٤٦] أَخْبَى اللَّهِ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، فَمَاذَا تَرَىٰ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طُلِّقَتْ ثَلَاثًا ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ اللَّهِ لَعِبًا وَهُزُوا

#### ٥- بَابُ الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

• [١١٤٧] أخبرْ الْبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّهُ كُتِبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيْنُطُهُ مِنَ الْعِرَاقِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَىٰ غَارِبِكِ (٤) ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عَامِلِهِ : أَنْ مُرْهُ أَنْ يُوَافِيَ الْمَوْسِمَ ، فَبَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، إِذْ فَكَتَبَ إِلَىٰ عَامِلِهِ : أَنْ مُرْهُ أَنْ يُوَافِيَ الْمَوْسِمَ ، فَبَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، إِذْ لَكَ اللَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجُلَب عَلَيْكَ ، فَقَالَ لَلْ اللَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجُلَب عَلَيْكَ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ : أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجُلَب عَلَيْكَ ، فَقَالَ : فَقَالَ : قَالَ : قَالَ لَذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجُلَب عَلَيْكِ أَرَدْتَ الطَّلَاقَ؟ لَهُ: أَنْشَدْتُكَ بِرَبِ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ (٥) ، مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ حَبْلُكِ عَلَىٰ عَارِبِكِ أَرَدْتَ الطَّلَاقَ؟

<sup>₽[1/18]</sup> 

<sup>(</sup>١) كذا في (ف)، (س)، وهو صحيح لغة، قال البطليوسي في «مشكلات موطأ مالك» (ص ١٥٥): «ثمان تطليقات، وثماني: لغتان جائزتان». اه..

<sup>(</sup>٢) البينونة: الطلاق الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٩٥).

<sup>(</sup>٣) اللبس والتلبيس: خلط الأمر بعضه ببعض. (انظر: النهاية، مادة: لبس).

<sup>(</sup>٤) حبلك على غاربك: الغارب: أعلى الظهر، وهو استعارة للطلاق، كحل العقال للذهاب، والمراد: أنت مطلقة كالناقة إذا طرح رسنها على ظهرها أو ذروتها، وتركت تذهب فتفزع ولا ترعى ، وقيل المراد: أمرك بيدك فاصنعي ما شئت، فقد انقطع سببك من سببي . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٥) البنية: اسم واقع على كل مبنى ، ولكنه خص البيت (الكعبة). (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ١٢١).

### كالجالظالاق





فَقَالَ الرَّجُلُ: لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ، أَرَدْتُ الْفِرَاقَ، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ مَا أَرَدْتَ.

• [١١٤٨] أَخْبِ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ طَالِبِ مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ طَالِبِ مَالِئُهُ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِإِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ .

مَالَىٰكَ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

- [١١٤٩] أَضِيْ أَبُو مُصْعَبِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ .
- [١١٥٠] أخبر أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ اللَّ يَقُولُ لِإمْرَأَتِهِ: بَرِئْتُ مِنْكِ، وَبَرِئْتِ مِنِّي: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ.

• [١١٥١] أخبر أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

۵ [۱٤۸] ت

<sup>(</sup>١) الخلية: المنفردة، والخلية: ناقة خلت عن ولدها، وربت غيره، والخلية: السفينة دون ملاح. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) في (ف) في هذا الموضع والذي يليه: «و» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في رواية يحيى (٢)

<sup>(</sup>٣) في (س): «تخل*ي*».

### المؤطِّكُ اللَّهُ عِلَا عَلَى اللَّهِ اللّ





مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ (١) تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ ، فَقَالَ لِأَهْلِهَا: شَأْنَكُمْ بِهَا ، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ .

#### ٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ (٢)

- [١١٥٢] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيهِ عَنْ عَلِيهِ أَبِي طَالِبٍ رَجِّهِ إَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ مَضَتْ عَلَيْهِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّىٰ يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيء . الطَّلَاقُ ، وَإِنَّا الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
- [١١٥٣] أخب لا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَ انَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ حَتَّىٰ يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ (٣) إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، حَتَّىٰ يُوقَفَ .

قَالَ لَكَ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

• [١١٥٤] أخبر الله أبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ الْمَرَأَتِهِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ الْمَرَأَتِهِ إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِي تَطْلِيقَةٌ وَلِزَوْجِهَا ﴿ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعَدَة (٤٠).

<sup>(</sup>۱) في (س): «كانت».

<sup>(</sup>٢) **الإيلاء**: اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته . (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) قوله : «عليه الطلاق» وقع في «شرح السنة» للبغوي (٢٣٦٢) من طريق إبراهيم بن عبد الـصمد ، عن أبي مصعب : «عليها طلاق» .

<sup>۩[</sup>٩٤١/أ].

<sup>(</sup>٤) العدة: من العدّ والحساب والإحصاء، أي: ما تحصيه المرأة وتعدّه من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفئ عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١).





• [ ١١٥٥] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ : كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ ، أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ : فَهِيَ تَطْلِيقَةُ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .

وَالْ لَكُ: وَعَلَىٰ ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ.

• [١١٥٦] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ : هُوَ نَحُوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ، وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ، وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ ، قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : فَقَالَ : هُوَ نَحُو إِيلَاءِ الْحُرِّ، وَهُو عَلَيْهِ وَاجِبٌ ، وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ ، قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِسَآمِهِمْ تَرَبُّصُ (١) أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَرَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢١، ٢٢٦].

قَالَ اللّهُ فِي الرّجُلِ يُوْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ إِنَّهُ يُوقَفُ ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، إِلّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ سِجْنِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ ، فَإِنَّ اللهُ عَلْرُهِ مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ سِجْنِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ ، فَإِنَّ اللّهُ غُرِ مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ سِجْنِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ ، فَإِنَّ الرّبَعْهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الرّبَعَةُ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وُقِفَ أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يَفِي مُ دَحَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِإِيلَائِهِ ، وَإِنْ مَضَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لِأَنَّهُ نَكَحَ ، ثُمَّ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا رَجْعَةً .

وَالْ اللَّهُ فِي رَجُلِ يُوْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَيُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِلَّتُهَا: إِنَّهُ لَا يُوقَفُ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَإِنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِي (٢) عِلَّتُهَا، فَإِنِ انْقَضَتْ عِلَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا. (٢)

لولا فوارِسُ من نُعْمِ وأَسْرَتهم للصَّالِينِ عَامِ الصَّلَيْ فَاءَ لَم يُوفُـونَ بِالجِـارِ

<sup>(</sup>١) تربص: تمكث. (انظر: غريب السجستاني) (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س) ، والجادة : «لم تنقض » . ويمكن أن يُوجّه ما في (ف) باعتبارين : الأول : برفع الفعل على إهمال «لم» ؟ فقد تهمل فلا تجزم حملًا لها على «ما» وقيل «لا» كقوله :





قَالَىٰلَكَ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

قَالَ اللَّهُ فِي الرَّجُلِ يُوْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، قَالَ: هُمَا ﴿ تَطْلِيقَتَانِ إِنْ وُقِفَ فَلَمْ يَفِى، فَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَلَيْسَ إِيلَاقُهُ بِطَلَاقٍ، وَإِنَّمَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، الَّتِي الطَّلَاقِ ، وَإِنَّمَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا، وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ.

قَالَىٰك: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى مَضَىٰ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ، فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، مَنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فَلَا أَرَىٰ عَلَيْهِ إِيلَاءً، لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ .

قَالَ لَكَ : مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطأَ امْرَأَتَهُ حَتَّىٰ تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءَ .

• [١١٥٧] قَالَ لَكَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً.

#### ٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي ظِهَارِ الْحُرِّ

• [١١٥٨] أخبى أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَةَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ

<sup>=</sup> وهل هو ضرورة أو لغة؟ خلاف بين النحاة . ينظر : «شرح التسهيل» لابن مالك (٢٦ /٦٢) ، و «شرح الكافية الشافية» له (٣/ ١٥٧٤) ، و «همع الهوامع» (٢/ ٤٥٠) .

والثاني: بفتح الياء جريًا على لغة بعض العرب؛ حكاها اللحياني في «نوادره»، وهي الجزم بسدلن» والنصب بد «لم» عكس المعروف عند الناس، وعلى هذه اللغة اختيار أبوحييان تخريج قراءة أبي جعفر المنصور في: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١] بفتح الحاء من (نَشْرَحُ)، لكن ردّ ذلك ابن مالك وذكر توجيه العلماء له بتوجيه آخر. ينظر: «البحر المحيط» (٨/ ٤٨٣)، و «شرح الكافية الشافية» (٣/ ٥٧٥، ١٥٧٦).

ا (١٤٩/ ب].

#### الماليالين المالية





الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُبْنُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُبْنُ الْخُطَّابِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَقَالَ (١): لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ كَفَّارَةَ (٢) الظِّهَارِ (٣).

- [١١٥٩] أخبى أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا؟ فَقَالًا: إِنْ نَكَحَهَا، فَلَا يَمَسَّهَا، خَتَىٰ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.
- [١١٦٠] أخبر الله مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
- [١١٦١] أخبر أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَنَا. وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ اللَّهُ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ تَظَاهَرَ ، ثُمَّ كَفَّرَ ، ثُمَّ ظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ ؛ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا .

وَقَالَ فِيمَنْ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يَمَسُّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ: إِنَّـهُ لَـيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَالِحَدَةٌ ، وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّىٰ يُكَفِّرَ ، وَيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ ، وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .

• [١١٦٢] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتِ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَقَالَ عُرْوَةُ: عِتْقُ (٤) رَقَبَةٍ (٥) يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

<sup>(</sup>١) «قال» ليس في (س).

<sup>(</sup>٢) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر).

<sup>(</sup>٣) **الظهار : ق**ول الرجل لزوجته : أنت محرمة علي كظهر أمي . (انظر : النهاية ، مادة : ظهر) .

<sup>.[1/10+]</sup> 

<sup>(</sup>٤) العتق والعتاقة: إزالة الملك، وسمي عتقا؛ لأن الرقيق يتخلص به من الرق، ويذهب حيث شاء. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) الرقبة: العنق، ثم جعلت كناية عن الإنسان، وتجمع على رقاب. (انظر: النهاية، مادة: رقب).





وَّ اللَّهُ اللَّطَاهُرُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ النَّسَبِ وَالرَّضَاعَةِ ، وَلَـيْسَ عَلَى النِّسَاءِ طِهَارُ .

وقال الله قَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن ذِّسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ (() [المجادلة: ٣]، قَالَ مَالِكُ: سَمِعْتُ تَفْسِيرَ ذَلِكَ: أَنْ يُظَاهِرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ، قَالُواْ ﴾ (() والمجادلة: ٣]، قَالَ مَالِكُ: سَمِعْتُ تَفْسِيرَ ذَلِكَ : أَنْ يُظَاهِرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ، فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَىٰ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَىٰ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، فَإِنْ طَلَقَهَا وَلَمْ يُحْمِعُ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَىٰ إِمْ سَاكِهَا وَوَطْئِهَا ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا .

قَالَ لَكُ: لَا يَدْخُلُ عَلَىٰ حُرِّ إِيلَاءٌ فِي الظِّهَارِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا ، لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ ظِهَارِهِ .

قَالَ اللَّهُ فَي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا.

#### ٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ

• [١١٦٣] أخب را أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ، عَنْ طَهَارِ الْحُرِّ.

قَالَ لَكَ: هُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ.

قَالَ لَكَ: وَصِيامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَادِ شَهْرَانِ (٢).

قَالَ اللهُ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ ﴿، وَذَلِكَ لَـوْ ذَهَـبَ يَصُومُ صِيَامَ الْكَفَّارَةِ فِي الظِّهَارِ، دَخَـلَ عَلَيْهِ طَـلَاقُ الْإِيـلَاءِ، قَبْـلَ أَنْ يَفْـرُغَ مِـنْ صِيَامِهِ.

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «يظاهرون منكم»، وهو خلاف التلاوة.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «شهرين» ، والمثبت من (س) وهو الجادة .

<sup>◊[</sup>١٥٠/ب].

## كالتلكف





#### ٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

٥ [١١٦٤] أَضِرْا أَبُو مُصْعَبِ قِرَاءَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقِ (١) ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقِ (١) ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ ، فَكَانَتْ (٢) إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ (٣) أَنَّهَا أُعْتِقَتْ (٤) ، فَخُيرَتْ فِي زَوْجِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : «الْوَلَاءُ (٥) لِمَنْ أَعْتَقَ » ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ ، وَالْبُرْمَةُ (٢) تَفُورُ (٧) بِرَعَة بِلَحْمِ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ ، وَأَدُمُ (٨) مِنْ أُدُمِ (٩) الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَلَمْ أَرَ بُرْمَة بِلَاءُ مَ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَلَمْ أَرَ بُرْمَة

٥ [١١٦٤] [التحفة: خ م س ١٧٤٤٩]، وسيأتي برقم: (١٨٦١)، (١٨٦٣).

- (١) قوله: «زوج النبي ﷺ» ليس في «صحيح ابن حبان» (٥١٤٩) من طريق عمر بن سعيد بن سنان، عن أبي مصعب.
  - (٢) ليس في «صحيح ابن حبان».
- (٣) في «شرح السنة» للبغوي (١٦١١) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب : «الثلاثـة»، والوجهان صحيحان .
  - (٤) في «شرح السنة»: «عتقت».
- (٥) الولاء: نسب العبد المعتق وميراثه ، وولاء العتق: هو إذا مات المعتق ورثه مُعتِقُهُ ، أو وَرَثَهُ مُعتِقِه ، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه ، لأن الولاء كالنسب ، فلا يـزول بالإزالـة . (انظر: النهايـة ، مادة : ولا) .
- (٦) البرمة: نوع من القدور يصنع من الفخار، والجمع: برام. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برم).
  - (٧) فور البرمة: غليانها . (انظر: النهاية ، مادة : فور) .
  - (٨) الأدم: جمع إدام وهو ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٢٣٥) .
- (٩) قول عن الشاني بعد الدال ألفا فأصبحت: «وأدم من أدم» ضبطه في (ف) بضم الدال في الأول وأقحم في الشاني بعد الدال ألفا فأصبحت: «إدام»، والمثبت من (س) مع ضبط الدال فيها بالضم، وفي «التعليق على الموطأ» للوقشي (٢/ ٣٦): ««الأدم» يكون واحدا ويكون جمعا، فمن جعله واحدا جمعه على آدام، كجمل وأجمال، وهذا في العدد القليل، فإن أراد الكثير قال: إدام بمنزلة جمال. ومن جعل الأدم جمعا فواحده إدام، وأصل الدال في الأدم: الضم ثم يخفف كحيار وحُمُر وحُمْر، وغير منكر أن يكون ضم الدال لغة»، وفي «المشارق» للقاضي عياض (١/ ٤٤): «وفي حديث بريرة: «فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت» الوجه فيه أن يكون كذلك ساكنا هنا لأنه إنها أراد به الشيء الواحد لا الجمع ولا سيها في الأول وإن كنا إنها ضبطناه عن شيوخنا بضم الدال فيهها». هذا وقد وقع في «شرح السنة»، «صحيح ابن حبان»: «وإدام من إدام».

## المُوطَّأُ اللهِ الْمِرْالِيِّ





فِيهَا لَحْمٌ؟» قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَىٰ بَرِيرَة، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَة، وَهُوَ إِلَيْنَا (١) هَدِيَّة». لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَة، وَهُوَ إِلَيْنَا (١) هَدِيَّة».

• [١١٦٥] أخبر الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا.

قَالِ لَكَ: فَإِنْ مُسَّتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ، وَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا.

- [١١٦٦] أخبر أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ، يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْد، وَهِيَ أَمَةُ، فَغُتِقَتْ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَاعَتْنِي، فَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ فَعُتِقَتْ، قَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا، وَلَا أُحِبُ أَنْ تَصْنَعِي شَيْنًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، قَالَتْ: فَفَارَقَتْهُ ثَلَاقًا.
- [١١٦٧] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ ﴿ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ بَرَصٌ (٢)، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ. وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.

قَالَ اللهُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (٣)، أَوْ يَمَسَهَا: فَإِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

<sup>(</sup>١) في «صحيح ابن حبان»: «لنا».

<sup>۩[</sup>١٥١/أ].

<sup>(</sup>٢) البرص: مرض جلدي خبيث يأتي على شكل بقع بيضاء في الجسد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برص).

<sup>(</sup>٣) ليس في (س).





وَقَالَ فِي الْمُخَيَّرَةِ: إِنْ خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَقَدْ طُلِّقَتْ (١) ثَلَاثًا، وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا: لَمْ أُخَيِّرُكِ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.

وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

وَإِنْ خَيْرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً ، وَقَالَ : لَمْ أُرِدْ هَذَا ، وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلَاثِ جَمِيعًا ، أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلَّا وَاحِدَةً ، أَقَامَتْ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِرَاقًا .

• [١١٦٨] أخبى أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا خَيَرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقِ.

#### ١٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ (٢)

٥ [١١٦٩] أخب را أَبُو مُضِعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ (٣) ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ هُ ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٍ خَرَجَ إِلَىٰ الْأَنْصَارِيَّةِ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ خَرَجَ إِلَىٰ صَلَاةِ الصَّبْحِ ، فَوَجَدَ حَبِيبَة بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ (٤) بَابِهِ فِي الْعَلَسِ (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ (٢) : «مَا شَأْنُكِ؟»

<sup>(</sup>۱) في (ف)، (س): «طلقته»، والمثبت مما سبق بعد الحديث رقم (۱۱۳٦)، وهو موافق لما في رواية يحيى الليثي (۲۰۷۹)، ورواية ابن بكير (ج ۱۲/ق ۱٤٦ ب)، وعليه الشراح. وينظر: «المنتقئ» (۵۸/٤)، «الاستذكار» (۱۲٦/۱۷).

<sup>(</sup>٢) الخلع: طلاق الرجل زوجته على مال تبذله له. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٩٩).

٥ [١١٦٩][التحفة: دس ١٥٧٩٢].

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن سعد بن زرارة الأنصاري» ليس في «صحيح ابن حبان» (٤٢٨٥) من طريق عمر بن سعيد، عن أبي مصعب.

<sup>(</sup>٤) في «صحيح ابن حبان»: «على».

<sup>(</sup>٥) الغلس: ظلمة آخر الليل. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٦) قوله: «من هذه . . . إلى هنا» ليس في «صحيح ابن حبان» .



فَقَالَتْ: لَا أَنَا، وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ، قَالَ لَهُ (١٠) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «هَ فِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ»، فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: عَلَيْ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ»، فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: «خُذْ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: «خُذْ مِنْهَا» وَجُلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

• [١١٧٠] أَخِسْرًا أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ مَـوْلَاةٍ ، لِـصَفِيَّة بِنْتِ
أَبِي عُبَيْدٍ ١ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، فَلَـمْ يُنْكِـرْ
ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ .

وَّ اللَّهُ فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: إِنَّهُ إِنْ عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا ، وَهُوَ ظَالِمٌ لَهَا مَضَى عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ، وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا.

مَّالِ اللهِ عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا اللَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٢٠).

#### ١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمُخْتَلِقَةِ

• [١١٧١] أَخْبَى الْأَسْلَمِيِّينَ ، عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمْهَانَ مَوْلَى الْأَسْلَمِيَّةِ ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسْلَمِيَّةِ ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ ، ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خِيلَتْ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : هِي تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّتُ شَيْئًا ، فَهُو مَا سَمَّتْ .

• [١١٧٢] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ جَاءَتْ هِيَ وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْ هُ ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : عِدَّتُهَا عِدَّهُ مُطَلَّقَةٍ .

<sup>(</sup>١) ليس في اصحيح ابن حبان،

١٥١]٠ [١٥١]٠

<sup>(</sup>٢) بعده في رواية يحيى (٢٠٨٥) : «قـال مالـك : ولا بـأس بـأن تفتـدي المـرأة مـن زوجهـا بـأكثر ممـا أعطاها» .

## كالجالكات





• [١١٧٣] أَضِينُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ، وَابْنَ شِهَابٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثُ (١) قُرُوءِ.

وَالْ اللَّهُ فَيَدِيةِ: إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا ، إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، قَالَ: فَإِنْ هُ وَ نَكَحَهَا ، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِعِدَّةُ ، وَتَبْنِي عَلَىٰ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِعِدَّةُ ، وَتَبْنِي عَلَىٰ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِعِدَّةُ ، وَتَبْنِي عَلَىٰ عِلَىٰ عَلَيْهَا الْأُولَىٰ .

مَّالِ لَكَ: وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ ، وَعَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.

قَالَ اللّهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا طَلَاقًا مَنْ مُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَابِعَا جَمِيعًا ، فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ ، فَمَا أَتْبَعَهُ ، فَلَيْسَ مُتَتَابِعًا جَمِيعًا ، فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ ، فَمَا أَتْبَعَهُ ، فَلَيْسَ بِشَيْء ، وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

# ١٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّفَانِ (٢)

٥[١١٧٤] أَجْسِرًا أَبُو مُصْعَبِ ﴿ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ مَوْيُمِرًا (٣) الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ

<sup>(</sup>۱) كذا في (ف) ، (س) ، وهو صحيح على اعتبار حمل القرء على معنى الحيض ، قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٩٨/١٥) في غضون كلامه على معنى القرء: «فلو أرادها - يعني الحيضة - لقال: ثلاث قروء» ، وينظر في باب حمل اللفظ على المعنى: «الخصائص» لابن جني (٢/ ٤١٣) .

<sup>(</sup>٢) اللعان والملاعنة: شهادات مؤكدات بأيهان مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حق الرجل، ومقام حد الزنا في حق المرأة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٥٨).

٥ [١١٧٤] [الإتحاف: طش مي جاطح حب قط حم ٢٢٧٤] [التحفة: خ م دس ق ٤٨٠٥].

**<sup>☆[101/</sup>أ]**.

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س): «عويمر» ، والمثبت من رواية ابن القاسم (٦) ، ورواية يحيى (٢٠٩٢) هو الجادة ، ويمكن أن يُوجّه ما في (ف) ، (س) على لغة ربيعة في الوقوف على المنصوب دون ألف على صورة المرفوع والمجرور ، ينظر: «الخصائص» لابن جني (٢/٩٩) .





فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ ، عَنْ ذَلِكَ '' رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكُره رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَره رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَره رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ ، جَاءَهُ عُويْمِرٌ ، عَلَىٰ عَاصِمُ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ ، جَاءَهُ عُويْمِرٌ ، فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُويْمِرٍ : لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفَقَالَ عَاصِمٌ لِعُويْمِرٌ : وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّىٰ فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفَقَالَ عَاصِمٌ لِعُويْمِرٌ : وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّىٰ فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسُمُ الْعَالِمِ ، فَقَالَ عُويْمِرٌ : وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّىٰ وَقُلْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ''؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ('' ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ (' ' ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَاللَّهُ وَتَعْمَلُ أَنْ يَأْمُوهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَالْمَالُ عَلَا أَنْ يَأُمُوهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا فَرَعَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَطَلَقَهَا فَلَاقًا مَلَا قَامُ مَا يُعْفَى اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُتَلَاعِنَيْنَ . وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُتَلَاعِنَيْنَ .

٥ [١١٧٥] أخبى الله بن عُمَر، أَنَّ مَانِ عَمْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَر، أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَانْتَفَى (٥) مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَانْتَفَى بَنْ مَانْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَانْتَفَى وَانْتَفَى وَالْدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَانْتَفَى وَالْدِهَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ١٠ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا

<sup>(</sup>١) قوله: «سل لي يا عاصم، عن ذلك» وقع في «شرح السنة» للبغوي (٢٣٦٦) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «سل لي عن ذلك يا عاصم».

<sup>(</sup>٢) بعده في «صحيح ابن حبان» (٤٢٨٩) من طريق عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب: «تلك» .

<sup>(</sup>٣) قوله : «رسول الله ﷺ» ليس في «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «فقال يا رسول اللَّه أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل» ليس في «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>٥) الانتفاء: الإنكار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نفى).

۵[۲۵۱/ب].

#### المالكان الم





أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ وَٱلْخَمِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ وَيَدْرَوُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٦ - ٩]. ٱلْكُذِبِينَ ۞ وَٱلْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٦ - ٩].

وَاللَّكَ: وَالسُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ، وَأَلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَهْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَدًا ، وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا عِنْدَنَا وَلَا اخْتِلَافَ .

قَالَ اللهِ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ أَنْكُ فِرَاقًا بَائِنَا (١) ، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ إِذَا ادَّعَتْهُ ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ حَمْلَهَا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ إِذَا ادَّعَتْهُ ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، وَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ ، وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، وَاللَّذِي مَن الزَّمَانِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، وَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ ، وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، وَاللَّذِي مَمعْتُ .

قَالَ لَكَ: وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، يُقِرُّ بِحَمْلِهَا ، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهَا ، جُلِدَ ، وَلَمْ يُلَاعِنْهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاعَنْهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاعَنْهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لَاعَنَهَا ، قَالَ : وَهُوَ الَّذِي سَمِعْتُ .

قال: وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ وَمُلَاعَنَتِهِ ، يَجْرِي مَجْرَىٰ الْحُرِّ فِي مُلَاعَنَتِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكًا حَدًّ .

وقال كَ فِي الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَالْحُرَّةِ النَّصْرَانِيَّةِ ، وَالْيَهُودِيَّةِ : يُلَاعِنُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ ﴾ [النور: ٦]، فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ ، وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

وَّالَ اللَّهُ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً ، وَالْأَمَةَ الْحَرَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، وَالْيَهُودِيَّةَ ، وَالْإِنْ الْعَنْهَا (٢٠) .

<sup>(</sup>١) في (س): «باتا» وهو موافق لما في رواية يحيى الليثي (٢٠٩٦)، والمثبت موافق لما في رواية ابن بكير (ج ١٢/ ق ١٤٧ ب).

<sup>(</sup>٢) بعده في رواية يحيى أربعة أقوال عن مالك ، الأول (٢١٠١) : «قال مالك ، في الرجل يلاعن امرأته ، =





#### ١٣- بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ

- [١١٧٦] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا : إِذَا مَاتَ وَرِثَتْ أُمُّهُ حَقَّهَا ﴿ فِي كِتَابِ اللَّهِ

  جَلَّ وَعَزَّ ، وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً ، وَإِنْ

  كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا ، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ .
  - [١١٧٧] قَالَ لَكَ: إِنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، مِثْلُ ذَلِكَ .

قَالَ لَكَ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّـذِي أَدْرَكُـتُ عَلَيْهِ النَّاسَ بِبَلَدِنَا.

#### ١٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْبِكْرِ

• [١١٧٨] أخب رَا أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَةِ اللَّهُ عَلَى الْمُرَالَّةُ فَلَاقًا قَبْلُ أَنْ يَدْحُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ الْمُرَالَّةُ فَلَا قَبْلُ أَنْ يَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْلُ لَهُ ، فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالًا : لَا نَوَى أَنْ يَنْكِحَهَا أَسْأَلُ لَهُ ، فَسَأَلُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالًا : لَا نَوَى أَنْ يَنْكِحَهَا فَا وَاحِدَةً ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّمَا كَانَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا وَاحِدَةً ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ كَ عَلَى الْمُعْمَى فَضُلْ .

فينزع ، ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ، ما لم يلعن في الخامسة : إنه إذا نزع قبل أن يلتعن ، جلد
 الحد ، ولم يفرق بينها» .

الثاني (٢١٠٢) : «قال مالك في الرجل يطلق امرأته ، فإذا مضت الثلاثة الأشهر ، قالت المرأة : أنــا حامل . قال : إن أنكر زوجها حملها ، لاعنها» .

الثالث (٢١٠٣): «قال مالك، في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها، ثم يستريها: إنه لا يطؤها، وإن ملكها. وذلك أن السنة مضت، أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا».

الرابع (٢١٠٤): «قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس لها إلا نصف الصداق».



• [١١٧٩] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَحِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ مُعَاوِيَة (() بْنِ أَبِي عَيَاشِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَاصِم بْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَجَاءَهُمَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكِيْرِ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ (() ، طَلَق امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَاذَا الْبُكَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ، فَاذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَيِن ؟ وَكُنُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَسَلْهُمَا (() ، شُمَّ الْثِنَا، فَأَخْبِرْنَا، فَذَهَبُ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنِّي تَرَكُتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَسَلْهُمَا (() ، شُمَّ الْثِنَا، فَأَخْبِرْنَا، فَذَهَبُ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتُكَ مُعْضِلَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ فَسَلْهُمَا عَنْرَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ فَيَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ فَيْرَةً، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ فَيَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ فَيْرَةً : الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَا غَيْرَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ فَلِكَ (٥).

وَّالْ لَكَ: وَالنَّيِّبُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا، تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ ﴿، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا.

• [١١٨٠] وأخبر أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ

<sup>(</sup>۱) كذا في (ف) ، (س) ، وضبب عليه في (ف) ، وكتب في حاشية كل منهها : "وفي نسخة أخرى : النعهان بن أبي عياش» ، والمثبت موافق لما في "جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (٢٢٠٣) من طريق أبي الطاهر ومحمد بن رزيق - كلاهما - عن أبي مصعب ، به ، ورواية يحيى الليثي (٢١١٠) .

<sup>(</sup>٢) في «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر: «فجاءهم».

 <sup>(</sup>٣) البادية: الفضاء الواسع الذي فيه المرعى والماء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بدا).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «فسلها» ، ولعله خطأ من الناسخ ، والمثبت (س) ، وهو موافق لما في «جمامع بيان العلم و فضله» .

<sup>(</sup>٥) قوله : «قال ابن عباس مثل ذلك» ليس في «جامع بيان العلم وفضله» .

<sup>۩ [</sup>١٥٣/ب].

<sup>• [</sup>١١٨٠] [الإتحاف: طح ط١٠٠٢].

# المُوطِّ إِللَّهِ الْمِرْالِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





يَمَسَّهَا ، قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ : فَقُلْتُ : إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو (١) : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصِّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

#### ١٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمَرِيضِ

- [١١٨١] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِلَاكَ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِلَاكَ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَوَرَيْضٌ ، فَوَالِ عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بَعْدَ أَنْ تَنْقَضِيَ (٢) عِدَّتُهَا .
- [١١٨٢] أخبر الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ، وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضٌ.
- [١١٨٣] أخب لا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَ لَهَا: إِذَا حِضْتِ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ لَهَا: إِذَا حِضْتِ، ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي (٣)، فَلَمْ تَحِضْ حَتَّىٰ مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَلَمَّا طَهُرَتْ (٤) وَمُ طَهُرْتُ أَنْ مَا طَهُرَتْ (٤) آذَنَتْهُ، فَطَلَقَهَا الْبَتَّةَ، أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِي لَهَا عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا،

<sup>(</sup>١) قوله: «إنها طلاق البكر واحدة ، فقال عبد اللّه بن عمرو» في (س): «إنها الطلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث ، بن عمرو» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما في رواية يحيئ (٢١٠٩) ، والحدثاني (٣٥٦) .

<sup>• [</sup>١١٨١] [الإتحاف: حم طش ١٩٥٩].

<sup>(</sup>٢) قوله: «بعد أن تنقضي» كذا في (ف)، (س)، ووقع في رواية محمد بن الحسن (٥٧٥): «بعد ما انقضت»، وفي رواية يحيى بن يحيى (١٦٦١)، رواية سويد بن سعيد (٣٥٧): «بعد انقضاء»، وهو الموافق للرواية عن الإمام مالك خارج «الموطأ»، كما في «مسند الشافعي» (٢٠٠)، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (١٤٨٣٦).

<sup>(</sup>٣) الإيذان: الإعلام بالشيء. (انظر: النهاية ، مادة: أذن).

<sup>(</sup>٤) الضبط بضم الهاء من (ف) ، وهو أحد الوجهين فيها ، والآخر بفتحها ، والوجهان معروفان ، كما ذكر القاضي عياض في «المشارق» (١/ ٣٢٢) .

#### المالكالين المالكان ا





وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا .

- [١١٨٤] أخبرًا أَبُو مُضِعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ تَحْتَ جَدِّي حَبًانَ امْرَأَتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ، وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ يَحْيَىٰ بْنِ حَبًانَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ تَحْتَ جَدِّي حَبًانَ امْرَأَتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ، وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِي تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا فَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ هَ: أَنَا الْأَنْصَارِيَّةً وَهِي تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا فَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ هُ فَكَانَتُ هُ أَرِثُهُ، لَمْ أُحِضْ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَقَالَ عُثْمَانَ بْنِ عَقَالَ عُثْمَانَ بُن عَقَالَ عُثْمَانَ وَقَالَ عُثْمَانَ : هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ، هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا، الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّالَ عُثْمَانُ : هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ، هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَ ذَا، وَيَعْنِي : عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.
- [١١٨٥] أخبر أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ (١) .

#### ١٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ

• [١١٨٦] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَلَمَة رَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ ، أَوْ عَبْدًا لَهَا كَانَ سَلَمَة رَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ ، أَوْ عَبْدًا لَهَا كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَطَلَقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِأَنْ يَاتِي عَثْمَانَ ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ ، آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ مَنْ ذَلِكَ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيّهُ عِنْدَ الدَّرَجِ ، آخِذًا بِيدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ مَنْ ذَلِكَ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيّهُ عِنْدَ الدَّرَجِ ، آخِذًا بِيدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ مَنْ ذَلِكَ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيّهُ عِنْدَ الدَّرَجِ ، آخِنَا بِيدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ مَنْ ذَلِكَ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيّهُ عِنْدَ الدَّرَجِ ، آخِدُا بِيدَ ذَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُ مَا ، فَابْتَدَرَاهُ (٣) جَمِيعًا ، فَقَالَا : حَرُمَتْ عَلَيْكَ ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ .

<sup>.[1/102]@</sup> 

<sup>(</sup>١) بعده في رواية يحيى (٢١١٨): «قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها، وإن دخل بها، طلقها فلها المهر كله والميراث. قال مالك: البكر والثيب في هذا عندنا سواء».

<sup>(</sup>٢) **الكتابة والمكاتبة**: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجها (مقسطا) فإذا أداه صار حرًا . (انظر: النهاية ، مادة: كتب) .

<sup>(</sup>٣) الابتدار: الإسراع إلى الشيء والتسابق إليه . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: بدر) .

# المُوطِّكُ اللِّهُ عِلَيْ اللَّهِ اللَّ





- [١١٨٧] أَضِنَ أَبُو مُضْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمُّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّا السَّفْتَى مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمُّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّا السَّفْتَى وَيَعَامُ كَاتَبًا لِأُمُّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّا السَّفْتَى وَيَعَامُ الْمَرَأَةَ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
- [١١٨٨] أَخْسِنُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ خَالِنُنْ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، وَعِدَّهُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضِ ، وَعِدَّهُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ .
- [١١٨٩] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ (١) عَلَيْهِ.
- [١١٩٠] أخبر أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتِب أُمِّ سَلَمَةً (٢) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ عَلَيْكَ : طَلَّقَ امْرَأَةَ حُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْن، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ.

### ١٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي مُتْقَةِ الطَّلَاقِ (٣)

- [١١٩١] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ : طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ (٤) ، فَمَتَّعَهَا بِوَلِيدَةٍ .
- [١١٩٢] أَضِعْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

<sup>(</sup>٢) قوله: «مكاتب أم سلمة» في (س): «مكاتباً لأم سلمة».

۵[۱۵٤/ب].

<sup>(</sup>٣) متعة الطلاق: ما يعطيه الرجل امرأته عند طلاقها من أشياء تنتفع بها . (انظر: النهاية ، مادة: متع).

<sup>(</sup>٤) قوله: «امرأة له» ، في (س): «امرأته» .

#### كالتلكن





كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ (١) ، وَلَـمْ تُمَسَّ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .

• [١١٩٣] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ مِثْلُ ذَلِكَ .

وَالْ اللَّهُ : وَلَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ (٢) مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِ وَلَا كَثِيرٍ.

• [١١٩٤] أخبر الله مُضعَب، قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطلَّقَةِ مُتْعَةٌ.

## ١٨- بَابُ نَفَقَةِ الْأُمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ

قَالَ: قَالَ) عَلَىٰ عَلَىٰ حُرِّ وَلَا عَبْدِ طَلَّقَ مَمْلُوكَةً طَلَاقًا بَائِنًا وَهِيَ حَامِلٌ نَفَقَةُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ ﴾ (٣) [الطلاق: ٦].

وَالَهَكَ: فَلَيْسَ عَلَىٰ حُرِّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ وَهُوَ عِنْدَ (١) قَوْمٍ آخَرِينَ ، وَلَا عَلَىٰ عَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

#### ١٩- بَابُ عِدَّةِ الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا

• [١١٩٥] أَخْبِى لِمُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) الصداق: ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها ، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) الحد: النهاية ، ومنتهى كل شيء حده . (انظر: النهاية ، مادة : حدد) .

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى : ﴿ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ﴾ وقع في (ف) ، (س) : «فآتوهن أجورهن بالمعروف» ، وهو خطأ ليس في التلاوة .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف)، (س) بالنون، وفي رواية يحيى بن يحيى (١٦٧٨): «عبد» بالباء، وهو الأظهر. ينظر «المدونة» (٢/ ٥٠).

## المُوطِّكُ اللِّهِ الْمُصَالِكُ المُعَالِّلِيَّا المُحَالِكُ المُعَالِّلِيِّ المُعَالِّلِيِّ المُعَالِّلِيِّ





الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَحِلُ.

قَالَ لَكَ : وَإِنْ أَذْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَإِذَا ﴿ تَزَوَّجَتُ بَعْدَ الْأَوَّلِ الْقَضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا ، وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

قَالَ اللَّهُ: وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ عُمَرُ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ وَقَدْ نُكِحَتْ (١١) فِي صَدَاقِهَا ، أَوْ فِي الْمَرْأَةِ.

- [١١٩٦] قَالَ اللَّهُ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُ وَ غَاثِبٌ عَنْهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ إِيَّاهَا ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا ، فَتَزَوَّجُ : إِنَّهُ إِنَّهُ عَنْهُ إِيَّاهَا ، فَقَرْ بَلَغُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا ، فَتَرَوَّجُ : إِنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلِ ، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ الْأَوَّلِ الْأَوَّلِ ، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ الْأَوَّلِ . فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ اللَّهَا .
- [١١٩٧] قَالَ لَكَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَجْسِ اللهَ عَالَ: فَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَلَمْ يَـدْخُلْ بِهَا الْآخَرُ، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا.

قَالَ اللَّهُ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا ، وَفِي الْمَفْقُودِ إِلَيَّ .

# ·٧- بَابُ الطَّلَاقِ وَالْأَقْرَاءِ <sup>(٢)</sup> فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ

# السالخالي

٥ [١١٩٨] أخبرُ الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>.[1/100]</sup> 

<sup>(</sup>١) الضبط من (ف) بضم أوله وكسر الكاف وفتح الحاء، وضبطه في (س) بفتح أوله وفتح الحاء ويلزم منه فتح الكاف.

 <sup>(</sup>٢) الأقراء: جمع قرء، وهو الوقت، ولذلك يقع على الطهر والحيض معا. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ١٣٥).

# المجالظ المتاكرات





عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ (١) فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكُها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِلَّةُ التِي أَمْرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».

- [١١٩٩] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ النَّهُ النُّهُ وَمِنِينَ عَبِيْنِ ، أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَة بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَبِيْنِ ، أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَة بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللَّهِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِقَةِ ٥ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ : أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ عَيْشِفِ حِينَ دَحَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِقَةِ ٥ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ : فَذَكُوثُ ذَلِكَ لِعَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَتْ : صَدَقَ عُرُوة ، قَدْ (٣) جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ فَلَكُ أَلُوا : إِنْ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ فَلَكَثَةَ قُرُوهٍ ﴾ [البقرة : ٢٢٨]، قَالَتْ عَائِشَة : صَدَقْتُمْ ، وَهَلْ تَدُرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ .
- [١٢٠٠] أخبى أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا ، إِلَّا وَهُمْ يَقُولُونَ (٤) هَذَا ، يُريدُ الَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ.

٥ [ ١١٩٨] [التحفة: خم دس ٨٣٣٦].

<sup>(</sup>١) الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن ذلك رسول اللَّه» وقع في «شرح السنة» (٢٣٥١): «رسول اللَّه عن ذلك» ، وكذا نسبه الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٥٢٦) لرواية أبي مصعب.

<sup>• [</sup>١١٩٩] [التحفة: خ م دس ١٦٥٩١].

<sup>۩ [</sup>۵۵۱/ت].

<sup>(</sup>٣) في (س): «وقد».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وهم يقولون» كذا في (ف)، (س)، وجاء فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ»، مثل: رواية يحيي بن يحيي (١٦٨٤)، رواية سويد بن سعيد (٣٦١): «وهو يقول»، وهو الأولى بالصواب، والموافق لما في «المدونة» (٢/ ٢٣٤).

# المُوطِّا اللِهُ الْمِعَا الْمِعَا اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللْلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللْلِي الللِّهِ اللللْلِي الللِّهِ الللِّهِ الللْلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللْلِي الللِّهِ اللللِّلْمِ اللللِّهِ اللللْلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللْلِي اللْلِي الْمِلْمِ الللِّهِ اللللْلِي الللِّهِ الللِّهِ اللْمِلْمِ اللَّهِ الللِّهِ اللللْمِلْمِ الللِّهِ اللللْمِلْمِ الللِّهِ الللْمِلْمِ اللللْمِلْمِ الللِي الْمِلْمِ اللللْمِلْمِ الللِّهِ الللِلْمِلْمِ الللِّهِ الللْمِلْمِ اللللْمِلْمِ الللِي الْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللِي الْمِلْمِ الللِّهِ الللْمِلْمِ الللِّلْمِلْمِ الللِّلْمِ اللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللِي الْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ اللْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ اللْمِلْمِ الل





- [١٢٠١] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِعِ وَزَيْدِبْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ النَّالِثَةِ، وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، إِلَى زَيْدِبْنِ فَابِتٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ النَّالِثَةِ، وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، إِلَى زَيْدِبْنِ فَابِتٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّهَا إِذَا (١) دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ القَالِقَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا.
- [١٢٠٢] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، وَابْنَ شِهَابِ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ : إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا رَجْعَةً لَهُ عَلَيْهَا .

قَالَ لَكَ: وَذَلِكَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

- الخَسِنُ أَبُو مُضْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّـهُ
   كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَـدْ بَرِئَتَتْ مِنْهُ ، وَبَرِئَ مِنْهَا وَلَا يَرِثُهَا ، وَلَا تَرِثُهُ .
- [١٢٠٤] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ حَدَّثَنِي الْفُضَيْلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ (٢) ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتْ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّم مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ﴿ ، فَقَالَا : فَقَدْ (٣) بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ .

<sup>• [</sup> ١٢٠١] [الإتحاف: ط ٤٨٥١].

<sup>(</sup>١) ليس في (س).

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س): «الزهري» ، وهو خطأ . ينظر: «تقريب التهذيب» (ص ٤٤٧) ، ورواية يحيى الليثي (٢١٤) ، و«الزيادات على كتاب المزني» لأبي بكر النيسابوري (٦١٧) من طريق الشافعي ، عن مالك ، به ، والبيهقي في «السنن الكبير» (١٥٤٧٩) من طريق ابن بكير ، عن مالك ، به .

<sup>.[1/107] 1</sup> 

<sup>(</sup>٣) في (س): «قد».

# A SUBLIKE

- [٥٢٠٥] أخبى لَا أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنَ شِهَابِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ ، كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ .
- [١٢٠٦] أخبن أَبُو مُصْعَب، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ: عِدَّهُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءُ، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ.
- [١٢٠٧] أخبر أَ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ ، فَقَالَ : إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي ، فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ ، فَقَالَ : إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ ، فَطَلَّقَهَا .

#### ٢١- بَابُ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ

٥ [١٢٠٨] أَضِوْ اللّهِ مُومُ صُعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ () بِشَعِيرٍ ، فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْء ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْه ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَ : «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ » ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَد فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ، ثُمَّ قَالَ : «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، فَاعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلُ أَعْمَى ، تَضَعِينَ وَيُابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتِ () فَعَاوِيَة بْنَ وَيُعْتَد فِي بَيْتِ أُمْ مَكْتُومٍ ، فَإِذَا حَلُلْتِ () فَاقَدَيْنِي » ، قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرُثُ لَهُ : أَنَّ مُعَاوِيَة بْنَ

٥ [ ١٢٠٨ ] [ التحفة : م دس ١٨٠٣٨ ] .

<sup>(</sup>۱) الضبط من (ف) بالنصب على اعتبار أنه مفعول به ، وأن الفاعل «أبو عمرو» ، ولم يضبط في (س) ، لكن قال السيوطي في «تنوير الحوالك» (۲/ ٣٤) : ««وكيله» بالرفع فاعل ؟ لأنه هو المرسِل» وتعقبه الزرقاني في «شرح الموطأ» (٣/ ٣١٥) : ««فأرسل إليها وكيله بشعير» بالرفع فاعل ؟ لأنه المرسل ، كذا قال السيوطي تبعا للنووي . وفي مسلم من طريق أبي بكر بن الجهم : سمعت فاطمة بنت قيس تقول : أرسل إلي زوجي أبو عمرو عياش بن أبي ربيعة بطلاق ، وأرسل معه بخمسة آصع من تمر وخسة آصع من شعير ، فقلت : أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال : لا . وصريح هذا أن وكيله بالنصب مفعول فاعله يعود على الزوج» .

<sup>(</sup>٢) حلت المرأة للأزواج: زال المانع الذي كانت متصفة به كانقضاء العدة ، فهي حلال . (انظر: المصباح المنير ، مادة : حلل) .

# المُوطِّكُ اللِهِ الْمِعَ الْمِعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ





أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَبَا جَهْم خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ('' ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكُ ('' ، لَا مَالَ لَهُ ، فَانْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ » ، قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ، قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ ("" .

• [١٢٠٩] أَخْبُ رُا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : الْمَبْتُوتَـةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّىٰ تَحِلَّ ، وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا .

## ٢٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا الَّتِي ۖ طُلَّقَتْ فِيهِ

• [١٢١٠] أخب را أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ: أَنَّ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مَوْوَانُ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُو أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مَوْوَانُ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَىٰ بَيْتِهَا، فَقَالَ مَرْوَانُ ، فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَلَبَنِي، وَقَالَ بَيْتِهَا، فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنْ كَانَ بِكِ شَرِّ عَنْ الشَّرُ . مَذِيثِ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنْ كَانَ بِكِ شَرِّ فَحَمْدِ عَلَيْشَةُ : لَا يَضُرُّكُ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنْ كَانَ بِكِ شَرِّ الْمَدِينَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِ.

• [١٢١١] أَخْبُ لِ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) لا يضع عنه عصاه: أي أنه شديد على أهله كثير التأديب لهم، فجعله لكثرة تأديبه لهم كأن عصاه أبدا على عاتقه، وإن كان قد يضعها، وقيل: المراد أنه كثير السفر؛ لأن المسافر يمسك العصابيده، ويستعملها في سفره. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) الصعلوك: الفقير. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١٤٣/٢).

<sup>(</sup>٣) اغتبطت به: حصل لي منه ما قرت عيني به ، وما يغبط فيه ويتمنى . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/٧/٣) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف)، (س)، ولعل صوابه: «الذي». ينظر: «المدونة» (٢/ ٣٩)، وقد وقع في رواية يحيى الليثي (٤/ ٨٣٤)، ورواية ابن بكير (ج ١٢/ ق ١٤ ب): «إذا».

<sup>• [</sup> ١٢١١] [الإتحاف: مي جاعه طع حب قط حم ط ش كم ٢٣٣٢].

### المالكان الم





عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَة ، فَانْتَقَلَتْ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ .

- [١٢١٢] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ ، وَكَانَتْ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَىٰ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا ، حَتَّىٰ يُرَاجِعَهَا (٢) .
- [١٢١٣] أخبن أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ (٣) ، عَلَى مَنِ الْكِرَىٰ (٤) ؟ قَالَ سَعِيدٌ : عَلَىٰ زَوْجِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا فَعَلَى الْأُمِيرِ . الْأُمِيرِ .

#### ٣٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأُمَةِ

أَخْسِنُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ مَالِكُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ، إِذَا طَلَقَهَا وَهِي أَخْهُ، ثُمَّ أُغْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا ، كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ﴿ ، أَوْ لَمُ يَكُنْ عَلَيْهَا وَجْعَةٌ ﴿ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا ( ٥ ) رَجْعَةٌ .

<sup>(</sup>۱) قوله: «عبد اللَّه» وقع في (ف): «بن عبد اللَّه»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳۱/ ۲۹۵) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب، به، ورواية يحيى الليثي (۲۱٤۹). وينظر: «المدونة» (۲/ ۳۹).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س) ، ووقع فيها لدينا من روايات «للموطأ» ، مثل : رواية السيباني (٥٩٥) ، رواية يحين بن يحين (٢١٥٢) : «راجعها» ، وهو الأظهر والموافق لما في الرواية عن مالـك خـارج «الموطـأ» . وينظر : «المدونة» (٨/٢) ، «مسند الشافعي» (ص٣٠٣) .

<sup>(</sup>٣) الكراء، والاستكراء: الإجارة والاستئجار. (انظر: المصباح المنير، مادة: كري).

<sup>(</sup>٤) كذا رسمه في (ف) ، (س) بالقصر ، وكذا كان في الموضع الذي قبله في (ف) ، ثـم ضرب عـلى آخـره ورسمه بالمد ، وكلاهما جائز ، كما ذكر ابن دريد في «جمهرة اللغة» (٢/ ١٠٦٨) .

۵[۲۵۱/ت].

<sup>(</sup>٥) قوله : «يكن عليها» كذا وقع في (ف) ، (س) ، ووقع في رواية يحيى الليثي (٢١٥٨) : «تكن له عليها» ، وهو الأظهر .

# المؤطِّكُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





قَالَ اللهَ : وَعِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَهِيَ أَمَةٌ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا : عِدَّةُ الْأَمَةِ ، لَا تَنْتَقِلُ مِنْ عِدَّتِهَا .

وَمَثَلُ ذَلِكَ ، مَثَلُ الْحَدِّ ، يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ ، ثُمَّ يُعْتَقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ الْعَبْدِ .

قَالَ لَكَ: وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاقًا ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ ، وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ ،

قَالَ لَكَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا ، فَيَعْتِقُهَا : إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَتَيْنِ ، مَا لَمْ يُصِبْهَا ، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا وَقَبْلَ عِتَاقِهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَّا السِّيْزَاءُ حَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ .

#### ٢٤- جَامِعُ الْخُلْعِ

- [١٢١٤] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْخُطَّابِ أَيُّهُمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا اللَّهُ عَلَاثَ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنَالِقُ اللَّهُ الْمُنَالِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ
- •[١٢١٥] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: عِدَّهُ الْمُسْتَحَاضَةِ (٢) سَنَةٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: «رفعتها حيضتها» جاء في «مرقاة المفاتيح» (٢١٨٨/٥): «هكذا وجدناه في «الموطأ»، و «جامع الأصول»، ف «حيضتها» فاعل «رفعتها»، والضمير في «رفعتها» منصوب بنزع الخافض، أي: رفعت حيضتها عنها».

<sup>(</sup>٢) الاستحاضة : سيلان الدم من المرأة في غير أيام حيضها ، وهو دم فساد وعلة ، فهو كل دم تراه المرأة غير الحيض والنفاس وغير دم القروح . (انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ١٣٦).





• [١٢١٦] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ .

قَالَ اللّهُ الْمُوْعِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا : أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ اعْتَدَّتْ ثَلَافَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ تَسْتَكْمِلَ الثَّلَاثَ الشَّهُرِ ، فَإِنْ حَاضَتِ الْحَيْضَ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ ، فَإِنْ فَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِفَة : مُرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِفَة : مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ تَحِيضَ ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِفَة : كَانَتْ قَدِ اسْتَكْمَلَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ ، وَإِنْ لَمْ تَحِضِ : اسْتَقْبَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ ، وَلِنْ لَمْ تَحِضِ : اسْتَقْبَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ ، وَلِنْ لَمْ تَحِضِ : اسْتَقْبَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، إِلّا أَنْ يَكُونَ بَتَ طَلَاقَةً أَشُهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّى . وَلِنَ لَمْ تَحِضِ : اسْتَقْبَلَتْ فَلَاقَة أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بَتَ طَلَاقَةً ا

قَالَى السَّنَةُ فِي الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا أَنَّهَا لَا تَبْنِي عَلَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْ عِدَّتِهَا ، وَأَنَّهَا ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا عَدْةً مُسْتَقْبَلَةً ، وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ وَأَخْطَأً ، إِنْ كَانَ ارْتَجَعَهَا وَلَا حَاجَةً لَهُ بِهَا .

قَالَ اللَّهُ مُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا، وَأَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَمْ تَعُدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا، وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

#### ٢٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ

• [١٢١٧] أخب رَا أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ - وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ - وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آ﴾ وي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ - وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آ﴾ [النساء: ٣٥]: إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ وَالإِجْتِمَاعَ بَيْنَهُمَا .

<sup>.[1/10</sup>V]û

# المُوطِّكُ اللِّهِ الْمِيَّالِيْنِ الْمِيَّالِيْنِ





وَالْ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَزَأَةِ فِي الْفُرْقَةِ وَالإِجْتِمَاعِ.

#### 77- بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ الرَّجُٰلِ فِي طَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحُ<sup>(١)</sup>

- [١٢١٨] أَضِنْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْدِ اللَّهِ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْدِ اللَّهِ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ ، وَابْنَ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَ وَأَقِ قَبْلَ وَابْنَ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَ وَأَقِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا .
- [١٢١٩] أخبئ أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ،
   كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ ١٤ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أَوْ قَرْيَةً، أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

قَالَ لَكَ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (٣).

#### ٧٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَمَشُّ امْرَأَتَهُ

• [١٢٢٠] أخبر الْبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً ، فَإِنْ مَسَهَا ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .

<sup>(</sup>١) قوله: «ما لم ينكح» كذا وقع في (ف)، (س)، قال الزرقاني في «شرحه» (٣/ ٢٧٦): «استعمل «ما» في العاقل على لغة».

<sup>(</sup>٢) في (س): «ينكح» ، والمثبت موافق لما في رواية يحيى الليثي (٢١٧١).

۵[۷۵۷] پ

<sup>(</sup>٣) بعده في رواية يحيى (٢١٧٣): «قال مالك، في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا؛ فحنث. قال: أما نساؤه فطلاق كم قال، وأما قوله: كل امرأة أنكحها فهي طالق؛ فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا، أو نحو هذا، فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه».





وَسِرُ اللَّهُ مِنْ أَيْنَ يُضْرَبُ الْأَجَلُ ، مِنْ يَوْمِ بِنَائِهَا؟ أَوْ يَـوْمَ رَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟ قَالَ: مِنْ يَوْمِ رَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ .

وَالْهَاكَ: فَأَمَّا الَّذِي مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنْ يُضْرَبَ لَهُ أَجَلٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

### ٢٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمْرِ بِالْوَلِيمَةِ (١)

٥ [١٢٢١] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَتَلِيُّةً قَالَ : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ ، فَلْيَأْتِهَا» .

٥ [١٢٢٢] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، مَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، مَالِكِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ ، وَبِهِ (٢) أَثَرُ صُفْرَة (٣) ، فَسَأَلَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ ، وَبِهِ (٢) أَثَرُ صُفْرَة (٣) ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : «كَمْ سُفْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَادِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . إلَيْهَا؟» قَالَ : زِنَةَ نَوَاةً (٤) مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» .

٥[١٢٢٣] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لِطَعَامِ صَنَعَهُ ، فَقَالَ أَنَسُ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقُرِّبَ (٥) إِلَيْهِ خُبْزٌ (٦) مِنْ شَعِيرٍ

 <sup>(</sup>١) الوليمة: طعام النكاح، وقيل: طعام الإملاك خاصة، وهـي مـشتقة مـن الـولم وهـو الجمـع؛ لأن
 الزوجين يجتمعان. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٢٠٦).

٥ [ ١٢٢١] [ التحفة: خم دس ٨٣٣٩].

٥ [ ١٢٢٢ ] [ الإتحاف: مي جا حب طش ٩٢٩ ، كم خ حم ٩٣٠ ] .

<sup>(</sup>٢) في (س): «وله».

<sup>(</sup>٣) الصفرة: الزعفران. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣١٧/٢).

<sup>(</sup>٤) النواة: وزن يزن خمسة دراهم ، وهي تساوي : (١٤,٨٥) جراما . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٣١) .

٥ [١٢٢٣] [الإتحاف: مي عه حب حم ٣٢٩] [التحفة: خم دت س ١٩٨].

<sup>(</sup>٥) الضبط من (س) بالبناء للمجهول.

<sup>(</sup>٦) الضبط من (ف) ، (س) بالرفع ، وكذا جاء على صورة المرفوع عند ابن عساكر في «تاريخـه» (٢٣٨/٤) ، =

# المُوطِّئِ اللهِ عِلْمِ النَّالِيُ





- وَمَرَقُ (١) فِيهِ دُبَّاءٌ (٢) وَقَدِيدٌ (٣) ، قَالَ أَنَسٌ : فَرَأَيْتُ ۞ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتْبَعُ السُّبَاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ (٤) ، قَالَ أَنَسٌ : فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .
- ٥ [١٢٢٤] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ ، مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ .
- ٥ [١٢٢٥] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ طَعَامٍ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

#### ٢٩- جَامِعُ الطَّلَاقِ

- ٥ [١٢٢٦] أخبر أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: «أَمْسِكْ أَرْبَعَة، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ».
- [١٢٢٧] أَخْبَ رُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَة وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: وَسُلِيقَةً وَلَا يَطْلِيقَةً وَاللَّهِ عَلْمِيقَةً وَاللَّهُ وَلَا يَعْلِيقَةً وَاللَّهُ وَلَا يَعْدِلُونَ وَالْمُ لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>=</sup> وجاء بالنصب عند البغوي في «شرح السنة» (٢٨٥٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٥٦٧)، الأولان من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، والأخير من طريق عمر بن سعيد - كلاهما - عن أبي مصعب، به.

<sup>(</sup>١) الضبط من (ف)، (س) بالرفع، وضبطه في (ف) أيضًا بالجر منونا، وينظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) الدباء: القرع ، واحدها: دباءة . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) **القديد**: اللحم المملوح المجفف في الشمس. (انظر: النهاية، مادة: قدد).

<sup>£[1/\</sup>o∧]Ŷ

<sup>(</sup>٤) الصحفة: إناء كالقصعة المستطيلة، والجمع: صحاف. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ١٨٨). ٥ [١٢٢٥] [التحفة: خم دس ق ١٣٩٥٥].





زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوتَ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا .

مَّ اللَّكَ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا.

• [١٢٢٨] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْأَحْنَفِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمُ وَلَدِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: فَدَعَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَجِئْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا بِسِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ، وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ، وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلسَهُمَا، فَقَالَ: طَلِّهُ هَا ، وَإِلَّا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ ، فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ: فَقُلْتُ: هِي فَقَالَ: طَلَّهُ هَا ، وَإِلَّا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ ، فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ: فَقُلْتُ : هِي الطَّلاقُ أَلْفًا ، قَالَ: فَخَرَجْتُ ﴿ مِنْ عِنْدِهِ ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ الطَّلاقُ ، وَإِنَّهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي ، فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ الطَّلَاقُ ، وَإِنَّهُ بِاللَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي ، وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَالْبَيْرِ، وَهُو يَوْمَرْنِ بِمَكَةً ، فَأَرْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِكَ ، فَلَمْ يُقِرِّنِي نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَإِنْ يُحَرِّمْ عَلَيْكَ ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ ، فَلَمْ يَوْمَوْنِ فِي وَالَذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَهُ مُو اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ تُحَرِّمْ عَلَيْكَ ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ ، قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ تُحَرِّمْ عَلَيْكَ ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ ، قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ الْأَوْمِ عُرُولِي وَلِي مَتِي وَلِي الْمَدِينَة وَوْمَوْنَ عَمْرَ الْمَدِينَة وَمُولِي مَتِي الْوَلِيمَتِي ، فَالَ يَعْمَونُ عَمْرَ وَلَى يُحْرَبُ عُمْرَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ اللَّه بْنَ عُمْرَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ اللَّه بْنَ عُمْرَ اللَّه بْنَ عُمْرَ الْمُؤْلُقُ الْمِي الْفَيْ الْعُلْوى الْمُعْرَالِ اللَّه بْنَ عُمْرَا اللَّه بْنَ عُمْرَ

• [١٢٢٩] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَرَأَ : ﴿ يَكَأَيُهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْ تُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُ وهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١] لِقُبُلِ عِلَّتِهِنَّ (٢) .

١٥٨]٠]

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، وكأنه صحح عليه في (ف) ، وكتب في حاشية كل منهم منسوبا لنسخة : «يعاتب» .

<sup>(</sup>٢) قبل العدة: ما أقبل منها ، أي : يطلقها مستقبلا عدتها ، ولم تكن حائضا . (انظر: جامع الأصول) (٢) قبل العدة : ما أقبل منها ، أي : يطلقها مستقبلا عدتها ، ولم تكن حائضا . (انظر: جامع الأصول)



- [١٢٣٠] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (')، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَهَا، حَتَّىٰ إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، ارْتَجَعَهَا ثُمَّ أَلْفَ مَرَّةٍ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا، حَتَّىٰ إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، ارْتَجَعَهَا ثُمَّ أَلْفَ مَرَّةٍ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا، حَتَّىٰ إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، ارْتَجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا آوِيكِ إِلَيَّ أَبَدًا، وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي طَلَقَهَا، وَقَالَ: ﴿ اللَّهُ لَا آوِيكِ إِلَيَّ أَبَدًا، وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي فَي وَعَلَى الْمَاكُ إِلَى الْمَالُقُ إِمْ سَاكً بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ طَلَاقًا جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقُ.
- [١٢٣١] أخبى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ ، فَقَالَ لِأَهْلِهَا : شَأْنَكُمْ بِهَا ، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ ١٠.
- [١٢٣٢] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا ، وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا ، إِلَّا لِكَيْمَا يُطَوِّلُ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا ، وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا ، إِلَّا لِكَيْمَا يُطَوِّلُ كَانَ يُطَلِّقُ الْمَالِقُ الْمَرَاتَةُ وَلَا يُعْتَدُواْ وَمَن عَلَيْهَا ذَلِكَ الْعِدَّةَ لِيُصَارَا لِتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ الْعَدَّةُ ظَلَمَ نَفْسَهُ و البقرة : ٢٣١] يَعِظُكُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ .

قَالَ لَكَ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

• [١٢٣٤] أخبى لِا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .

<sup>(</sup>١) بعده فيها وقع لدينا من رواية يحيى (١٧٢١) ، رواية سويد بن سعيد (٣٦٧) : «عن أبيه» ، وكذا وقعت الرواية خارج «الموطأ» عن الإمام مالك ، كها عند الشافعي في «المسند» (١٠٩) ، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (١٥٣٦٦) .

## 





# قَالَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ رَأْيِي.

#### ٣٠- بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ

٥ [١٢٣٥] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَة ، عَنِ الْمُتَوَقَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة : إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِ عَيَيْقً ، وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ، فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِي عَيَيْقً ، فَقَالَتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَة الْأَسْلَمِيَّة بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَصَلَّتَهَ الْأَسْلَمِيَّة بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ ، أَحَدُهُمَا : شَابٌ ، وَالْآخَوْد : كَهْلُ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابُ ، فَقَالَ اللَّهِ عَيْكُ اللَّهِ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابُ ، فَعَالَ اللَّه عَلَيْكُ ، فَعَالَ : «قَدْ حَلَلْتِ ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» .

٥ [١٢٣٦] أَضِرُ أَبُومُ صُعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلَمَة بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ سُلَمَة بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَنْفَسُ (٣) بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﴿ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : إِذَا

٥ [ ١٢٣٥] [الإتحاف: مي جاحب طحم ٢٣٤٨٤ ، حب حم طش ٢٣٥٢٨] [التحفة: س ١٨٢٣٣] ، وسيأتي برقم: (١٢٣٦) .

<sup>(</sup>۱) اضطرب فيه في (ف) ، فكأنه كان «تحللي» ثم عدل ه كالمثبت ، وكتب في الحاشية : «تَجِلّ» ونسبه لنسخة ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما عند ابن حبان في «صحيحه» (٢٠٣٤) من طريق الحسين بن إدريس ، عن أبي مصعب ، به . هذا ، والضبط من (س) بفتح أوله والثاني والثالث مع تشديد الثالث ، وهو محمول على حذف التاء تخفيفا فأصله : «تتحلل» .

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ف) ، (س) بضم أوله وفتح الثاني مشددا ، قال السندي في «حاشيته على النسائي» (٢) الضبط من (ف) ، «ذكر السيوطي في «حاشيته على الموطأ» أنه بالتحريك ؛ جمع غائب ، كخادم وخدم ، قلت : ويجوز أن يكون بضم فمفتوحة مشددة ، ذكره في «القاموس» . اه. .

٥ [١٢٣٦] [الإتحاف: حب حم طش ٢٥٥٨] [التحفة: خ م ت س ١٨٢٠٦]، وتقدم برقم: (١٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) النفاس: يقال: نَفِست المرأة تَنْفَس: إذا حاضت. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٨٩).

۵[۹۵/پ].

## المُوطِّكُ اللِّهُ الْمِيَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ ، قَالَ فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ، يَعْنِي : أَبَا سَلَمَة ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ ، يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُمْ ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ ، يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُمْ ، فَأَخْبَرَهُمْ ، أَنَّهَا قَالَتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ فَأَحْبَرَهُمْ ، أَنَّهَا قَالَتْ ، فَلَدَتْ مُلْتِ ، فَانْكِجِي » . لرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْقٍ ، فَقَالَ لَهَا : «قَدْ حَلَلْتِ ، فَانْكِجِي » .

- ٥ [١٢٣٧] أَخْبَ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ (١) نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالِ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَنَكَحَتْ .
- ١٢٣٨] أخبرًا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، فَقَدْ حَلَّتْ ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : لَوْ وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا عَلَىٰ سَرِيرِهِ ، لَمْ يُدْفَنْ فَقَدْ حَلَّتْ .

قَالَ اللهُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْحِلْمِ بِبَلَدِنَا ، وَهُوَ خَائِبٌ ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَهُوَ خَائِبٌ ، أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَـوْمِ يُتَـوَفَّىٰ ، أَوْمِنْ يَـوْمِ طَلَّقَهَا ، وَأَنَّهَا إِنْ (٢) لَمْ تَكُنْ عَلِمَتْ حَتَّىٰ مَضَىٰ أَجَلُهَا ، فَلَا إِحْدَادَ (٣) عَلَيْهَا .

## ٣١- بَابُ مَقَامِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

٥ [١٢٣٩] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْن

٥ [١٢٣٧] [الإتحاف: حب ط حم ١٦٥٦٥] [التحفة: خ س ق ١١٢٧٧].

<sup>(</sup>١) ليس في «شرح السنة» للبغوي (٢٣٨٧) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب.

<sup>(</sup>٢) ليس في (س).

<sup>(</sup>٣) الحداد والإحداد: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٧٩).

٥ [١٢٣٩][الإتحاف: مي جاطح حب كم طحم ٢٣٣٣][التحفة: دت س ق ١٨٠٤].





عُجْرَة ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ : أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِي أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَخْبَرَتْهَا : أَنَهَا جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِيهِ الْخُدْرِيِّ ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدِ لَهُ أَبَقُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ أَهْلِيهَا فِي بَنِي خُدْرَة (۱) ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدِ لَهُ أَبَقُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ (۱) لَجَقَهُمْ ﴿ ، فَقَتَلُوهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ أَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِي ، فَإِنَّ زَوْجِي الْقَلْمُ وَلَا نَقَقَة ، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَعْمَ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ دَعَانِي ، أَوْ أَمَرَ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ دَعَانِي ، أَوْ أَمَرَ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ دَعَانِي ، أَوْ أَمَرَ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ دَعَانِي ، أَوْ أَمَرَ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ دَعَانِي ، أَوْ أَمَرَ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ دَعَانِي ، أَوْ أَمَرَ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَعْمَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ دَعَانِي ، أَوْ أَمَرَ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْرِقُ مَنْ اللَّهُ الْمَعْلُ : "الْمَكْثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ" ، قَالَتْ : فَلَمَّالُ بُنُ عَلَى الْمُسْرِقِ عَنْ ذَلُكَ ؟ فَأَدْبَعُهُ وَقَضَى بِهِ . فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بُنُ عُنُ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَاتَبْعَهُ وَقَضَى بِهِ .

- [١٢٤٠] أَخْبُوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَيْشَعُهُ كَانَ يَـرُدُّ الْمُتَوَفِّىٰ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ (٤) ، يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ .
- [١٢٤١] أَخْبِى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي : أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ تُوفِّي ، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ

<sup>(</sup>١) بنو خدرة : بطن من بطون الحارث بن الخزرج . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص١٦٠).

<sup>(</sup>٢) طرف القدوم: اسم جبل بالحجاز قرب المدينة. (انظر: معجم البلدان) (٤/ ٣١٢).

<sup>[「・</sup>アハー] 🌣

<sup>(</sup>٣) في (ف): «فاعتدت» بدال واحدة، وهو تصحيف، والمثبت من «شرح السنة» للبغوي (٢٣٨٦) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، و «صحيح ابن حبان» (٢٩٧٤) من طريق الحسين بن إدريس - كلاهما - عن أبي مصعب، وكذا هو فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ»، مثل: رواية محمد بن الحسن (٩٥٣)، رواية ابن القاسم (٤٧١)، رواية يحيى بن يحيى (٩٥٣)، رواية الحدثاني (٣٧١).

<sup>(</sup>٤) البيداء: الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوبا ، وفيها اليوم مبنى التلفاز والكلية المتوسطة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٦٧) .

# المُوطِّ كُالِلامِ الْمِرْاعِلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللللَّاللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ اللللَّاللَّهِ





زَوْجِهَا ، وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْقًا لَهُمْ بِقَنَاةَ ، وَسَأَلَتْهُ : هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ؟ فَنَهَاهَا عَـنْ ذَلِكَ ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ بِسَحَرٍ ، فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ ، فَتَظَلُّ فِيهِ يَوْمَهَا ، ثُمَّ تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ إِذَا أَمْسَتْ ، فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا .

- [١٢٤٢] أخبر أُبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ يَنْتَوِي (١) أَهْلُهَا.
- ١٢٤٣] أخبى أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، أَنَّهُ
   كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَالْمَبْتُوتَةُ، إِلَّا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

قَالَ لَكُ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يُشَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴿ وَعَشْرًا ، أَنَّهَا لَا تُنْكَحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ .

## ٣٢- بَابٌ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

• [١٢٤٤] أخبنُ أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ: فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ كُنَّ، شَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ: فَرَقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ كُنَّ، أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ لِرِجَالٍ فَهَلَكُوا، فَتَزَوَّجْنَ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ حَتَّى أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ لِرِجَالٍ فَهَلَكُوا، فَتَزَوَّجْنَ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ، فَفَرَق بَيْنَهُمْ حَتَّى اعْدَ اعْتَدَدْنَ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سُبْحَانَ اللّهِ، يَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجَا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، مَا هُنَ لَهُمْ (٢) بِأَزْوَاجٍ.

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور في «لسان العرب» (مادة: نوي): «والنوئ: الدار. والنوئ: التحول من مكان إلى مكان آخر، أو من دار إلى دار غيرها، كما تنتوي الأعراب في باديتها، كل ذلك أنثى. وانتوى القوم إذا انتقلوا من بلد إلى بلد. الجوهري: «وانتوى القوم منز لا بموضع كذا وكذا، واستقرت نواهم، أي: أقاموا». وفي حديث عروة في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث انتوى أهلها، أي: تنتقل وتتحول».

۱٦٠]٠

<sup>(</sup>٢) في (ف): «لهن»، وهو خطأ بيّن. وينظر: رواية الحدثاني (٣٧٣)، و«السنن الكبرئ» للبيهقي (١٥٩٩١) من طريق يحيي بن بكير، عن مالك.

## 





• [١٢٤٥] أَخْبِى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا ، حَيْضَةٌ .

مَالِ اللَّهُ وَعِنْدَنَا فِيهَا إِذَا لَمْ تَحِضْ ، أَنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ.

• [١٢٤٦] أخبى الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُؤفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ.

و الله : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

# ٣٣- بَابُ عِدَّةِ الْأُمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا (١)

- [١٢٤٧] أَخْبَى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانَا يَقُولَانِ : عِدَّةُ الْأَمَةِ ، إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا : شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ .
  - [١٢٤٨] قَالَ لَكَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ اللهُ : وَالْعَبْدُ إِذَا طَلَقَ الْأَمَةَ طَلَاقًا لَمْ يَبُتَّهَا لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِلَّتِهَا فَإِنَّهَا قَإِنَّهَا وَخُمْسَ لَيَالٍ ، وَإِنَّهَا إِنْ أُعْتِقَتْ عِلَّتِهَا فَإِنَّهَا رَجْعَةٌ ، ثُمَّ لَمْ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ ، وَإِنَّهَا إِنْ أُعْتِقَتْ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، ثُمَّ لَمْ اللَّهِ وَرَاقَهُ حَتَّى يَمُوتَ ، وَهِيَ فِي عِلَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ اعْتَلَتْ وَلَهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عِلَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَذَلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِلَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ أَنْ أُعْتِقَتْ ، فَعِلَّتُهَا عِلَّةُ الْحُرَّةِ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا .

<sup>(</sup>۱) كذا في (ف) ، وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۸/ ۱۹۲): ««باب عدة الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها» لا أعلم أحدا من رواة «الموطأ» ذكر في ترجمة هذا الباب: «سيدها» إلا يحيئ بن يحيئ ولا خلاف علمته بين السلف والخلف بين علياء الأمصار أن الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدها ، وإنها عليها عند الجميع الاستبراء بحيضة» ، ونقله عياض في «المشارق» (۲/ ۳۱۰) ، والزرقاني في «شرح الموطأ» (۳/ ۳۲۲) .

# المُوطِّكُ اللِّهُ الْمِرْ اللَّهِ اللَّ





## ٣٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ.

٥ [١٢٤٩] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة : أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة : أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلاَثَةِ ، قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَة زَوْجِ النَّبِي عَيَّيْ حِينَ تُوفِي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَة بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (١) ، أَوْ غَيْرُهُ ، فَادَّهَنَتْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَة بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (١) ، أَوْ غَيْرُهُ ، فَادَّهَنَتْ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَأَنِي مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَأَنِي مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَأَنِي مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَأَنِي مِنْ عَاجَةٍ ، غَيْرَأَنِي مِنْ عَاجَةٍ ، غَيْرَأَنِي مَا لَكِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَأَنِي مَنْ عَاجَةٍ ، غَيْرَأَنِي مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَأَنِي مَا لَكُ مِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَ عَلَى مَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى إِلْا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .

٥ [١٢٥٠] وَقَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوفِّيَ أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ ، فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي فَدَعَتْ بِطِيبٍ ، فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .

٥ [١٢٥١] وَقَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَهُ وَاللَّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا ا

٥ [ ١٢٤٩ ] [ التحفة : خ م دت س ١٥٨٧٤ ] .

<sup>(</sup>١) الخلوق: نوع من الطيب. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٢٩٦).

ه [ ١٢٥١ ] [التحفة: ع ١٨٢٥].

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف)، (س) بالرفع، وجاء في «صحيح ابن حبان» (٢٠٩٤) من طريق الحسين بن إدريس، عن أبي مصعب: «عينيها» بالنصب، وكذا وقع لدينا من روايات «للموطأ»، مثل: رواية محمد بن الحسن (٥٨٩)، رواية يحيى الليثي (٢٢١٧)، رواية الحدثاني (٣٧٥)، وما في (ف) متجه على أنه فاعل، حيث نسب الشكاية إلى العين نفسها مجازا، وعلى لغة من يعرب المثنى في الأحوال الثلاثة بحركات مقدرة. وينظر: «شرح الزرقاني» (٣/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) ضبطه في (ف) بفتح الحاء ، وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٣/ ٣٥٢) : «بضم الحاء ، وهو مما جاء مضموما ، وإن كانت عينه حرف حلق» .

## 





قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ (() كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي ﴿ بِالْبَعْرَةِ (() عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ » ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا ، دَحَلَتْ حِفْ شَا (()) ، وَلَبِسَتْ شَرَّ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا ، دَحَلَتْ حِفْ شَا (() ، وَلَبِسَتْ شَرَّ وَيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْنًا ، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَادٍ ، أَوْ شَاةٍ ، أَوْ فَيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْنًا ، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَادٍ ، أَوْ شَاةٍ ، أَوْ طَيْرٍ ، فَتَفْتَشُ (٤) بِهِ ، فَقَلَ مَا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ ، فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُورِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ () .

- ٥ [١٢٥٢] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ صَفِيّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَة وَحَفْصَة ، أُمِّي الْمُؤْمِنِينَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ مَيّّتٍ فَوْقَ شَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَىٰ زَوْمٍ أَرْبَعَة أَشْهُرِ وَعَشْرًا » .
- [١٢٥٣] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَّيْهُ ، قَالَتْ لِإَمْرَأَةٍ حَادِّ عَلَىٰ زَوْجِهَا ، اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا (٢) ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا: اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلَاءِ (٧) بِاللَّيْلِ ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ .

<sup>(</sup>۱) قوله: «وعشر، وقد» مطموس في (ف)، والمثبت من: «شرح السنة» للبغوي (۲۳۸۹) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» من طريق الحسين بن إدريس - كلاهما - عن أبي مصعب به، (س) وفيها: «وعشرا، وقد».

١٦١١]٠

<sup>(</sup>٢) البعرة: رجيع ذي الخف والظلف، والجمع أبعار. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) الحفش: البيت الردئ. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٩٩/٣).

<sup>(</sup>٤) الافتضاض : أن تكسر ما هي فيه من العدة ، بأن تأخذ طائرا فتمسح بـ ه فرجهـا وتنبـذه فـلا يكـاد يعيش . (انظر : النهاية ، مادة : فضض) .

<sup>(</sup>٥) بعده في رواية يحيى (٢٢١٨) : «قال مالك : الحفش ، البيت الرديء . وتفتض : تمسح به جلدها كالنشرة» . ٥ [١٢٥٢] [التحفة : م س ق ١٥٨١٧ ، م ١٧٨٦٦] .

<sup>(</sup>٦) كذا في (ف) ، (س) بالرفع ، وسبق التعليق عليه ، ينظر : (١٢٥١) .

<sup>(</sup>٧) الجلاء: كحل يكحل به البصر فيجلوه ، وقيل : هو الإثمد ، وقيل : غير ذلك . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ١٥٨) .

# المُوطِّكُ اللِّهِ الْمِيَّالِكِ الْمِيَّالِكِ اللَّهِ





• [١٢٥٤] أَخْبَى اللَّهِ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ مَا كَانَا يَقُولَانِ : فِي الْمَوْأَةِ يُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَىٰ بَصَرِهَا مِنْ رَمَدِ (١٠ بِهَا ، أَوْ شَكْوَىٰ أَصَابَهَا : فَإِنَّهَا تَكْتَجِلُ وَتَتَدَاوَىٰ بِكُحْلٍ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ .

*قَالَىٰلَا*: وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ ، فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرُ .

• [١٢٥٥] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادُّ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَصَانِ .

٥ [١٢٥٦] أخبر الله عَلَيْ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً وَهِي حَادُّ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةً ، وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَىٰ عَيْنَيْهَا الصَّبْرَ (٢) ، فَقَالَ : عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً وَهِي حَادُّ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةً ، وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَىٰ عَيْنَيْهَا الصَّبْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : هَا اللهِ عَلَيْهُ إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهُ : هَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهُ : «اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ» .

قَالَ اللَّهُ: تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ، وَالشَّبْرَقِ (٣)، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.

وَلَا تَلْبَسُ الْحَادُّ عَلَىٰ زَوْجِهَا شَيْتًا (٤) مِنَ الْحُلِيِّ: خَاتَمَا، وَلَا خَلْخَالًا، وَلَا خَلْخَالًا، وَلَا غَلْخَالًا، وَلَا غَلْخَالًا، وَلَا غَلِيظًا، وَلَا غَلِيظًا،

<sup>(</sup>١) الرمد: التهاب العين . (انظر: اللسان ، مادة: رمد) .

<sup>(</sup>٢) الصبر: عصارة شجر طبي مرّ. (انظر: اللسان، مادة: صبر).

<sup>·[1/177] ·</sup> 

<sup>(</sup>٣) الشيرق والشيرق: دهن السمسم. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «شيء» على صورة المرفوع ، والمثبت من (س) هو الجادة ، وهـو الموافـق لمـا في روايـة يحيــى الليثي (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) ضبطه في (ف) بفتح الصاد، وضبطه الزرقاني في «شرح الموطأ» (٣/ ٣٥٧) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وموحدة، لكن قال ابن الأثير في «النهاية» (عصب، ٣/ ٢٤٥): «وفيه أنه قال لثوبان: «اشتر =





وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلَّا بِالسَّوَادِ، وَلَا تَمْتَشِطُ إِلَّا بِالسَّدْرِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لَا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا.

قَالَ اللَّهُ: وَالْإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ كَهَيْئَتِهِ عَلَى الْمَوْأَةِ الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَوْأَةُ الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَوْأَةُ الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا (١).

# ٣٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَزْلِ (٢)

٥ [١٢٥٧] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّهُ قَالَ : دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَرَأَيْتُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّهُ قَالَ : دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَرَأَيْتُ أَبُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (٣) ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا (١٤) مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فَاشْتَهَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِةً فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (٣) ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا (١٤) مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فَاشْتَهَيْنَا

(١) بعده في رواية يحيى قولان ، الأول (٢٢٢٨) : «قال مالك : ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد ، وإنها الإحداد على ذوات الأزواج» .

الثاني (٢٢٢٩): «مالك؛ أنه بلغه: أن أم سلمة زوج النبي ، كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت».

- (٢) **العزل**: منع مني الذكر من الوصول إلى رحم الأنثى . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٨٠).
  - ٥ [١٢٥٧] [الإتحاف: ططح حب حم ٣٩٧٥] [التحفة: خم دس ٤١١١].
- (٣) بنو المصطلق: بطن من خزاعة . واسم المُصطلق: جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر، وخزاعة من الأزد . (انظر: جامع الأصول) (١٢/ ٩٣٠).
  - (٤) السَّبْي والسِّباء: الأسر، والمراد: نساء أخذناها منهم. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٢٩١).

<sup>=</sup> لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج»، قال الخطابي في «المعالم»: «إن لم تكن الثياب اليهانية فلا أدري ما هي ، وما أرئ أن القلادة تكون منها»، وقال أبو موسى: «يحتمل عندي أن الرواية إنها هي «العصب» بفتح الصاد، وهي أطناب مفاصل الحيوانات، وهو شيء مدور، فيحتمل أنهم كانوا يأخذون عصب بعض الحيوانات الطاهرة فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرز، فإذا يبس يتخذون منه القلائد، وإذا جاز وأمكن أن يتخذ من عصب أشباهها خرز جاز وأمكن أن يتخذ من عصب أشباهها خرز تنظم منه القلائد»، قال: «ثم ذكر لي بعض أهل اليمن أن العصب سن دابة بحرية تسمئ فرس فرعون، يتخذ منها الخرز وغير الخرز من نصاب سكين وغيره، ويكون أبيض».

# المؤطَّأُ الإنجامِ النَّاكِ





النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ (١) ، وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ (٢) ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ ، فَقُلْنَا: نَعْزِلُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: «مَا عَنْ نَسْمَةٍ (٣) كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ».

- [١٢٥٨] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكَ ، عَنْ أَيِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمَّ وَلَدِ لِأَبِي عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمِّ وَلَدِ لِأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ .
- [١٢٥٩] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسَا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَجَاءَهُ (٤) ابْنُ فَهْدِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ، لَيْسَ نِسَائِي اللَّاتِي عِنْدِي بِأَعْجَبَ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ، قَالَ: إِلَيَّ مِنْهُنَّ، وَلَيْسَ كُلُّهُنَ يُعْجِبُنِي أَنْ يَحْمِلَ (٥) مِنِّي؟ فَقَالَ زَيْدٌ: أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ، قَالَ: فَقُلْتُ: هُوَ لَكُنْ يَعْفِرُ اللَّهُ لَكَ، إِنَّ مَا جَلَسْنَا إِلَيْكَ نَتَعَلَّمُ مِنْكَ، فَقَالَ : أَفْتِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: هُو حَرْثُكَ أَنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ، قَالَ: وَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ زَيْدٌ: صَدَقَ.

<sup>(</sup>١) العزية: فقد الأزواج والنكاح. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) الفداء والمفاداة: فكاك الأسير وإنقاذه بأسير مثله، أو بغير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: فدا).

<sup>(</sup>٣) النسمة: النفس، والجمع: نَسَم. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٢٩٢).

<sup>• [</sup>٢٥٨] [الإتحاف: عه طح حب طش حم ٤٠٩٦].

<sup>﴿[</sup>۲۲۲/ب].

<sup>• [</sup>٢٥٩] [الإتماف: ط ٥٣٧٤].

<sup>(</sup>٤) في (س): «فجاء».

<sup>(</sup>٥) في (س): «تحمل».

<sup>(</sup>٦) الحرث: محل زرع الولد. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٢٩٤).

### المالكان المالكان





• [١٢٦٠] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : ذَفِيفٌ ، أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْعَزْلِ ، فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ ، فَقَالَ : أَخْبِرِيهِمْ ، فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ ، فَقَالَ : هُوَ ذَاكَ ، أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ .

قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا ، وَالْأَمَةِ يَنْكِحُهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا .

• [١٢٦١] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ .

\* \* \*

<sup>• [</sup> ١٢٦١] [ الإتحاف: ط ٤٣٤٤ ، ط ٥٠١٥].





# ١١- كِتَا فِلْ السَّحَاعَ

#### ١- بَابُ مَا جَاءَ فِي رَضَاعَةِ الصَّبِيِّ

٥ [١٢٦٢] أخبر الله بن أبو مصعب ، قال : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النّبِيِّ عَلَيْهُ أَخْبَرَتْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ : كَانَ عِنْدَهَا ، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَة ، فَقَالَتْ عَائِشَة : وَأَوَاهُ كَانَ عِنْدَهَا ، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ : «أَوَاهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللّهِ ، لَوْ كَانَ فُلَانُ اللّهِ عَلَيْهُ : «أَوَاهُ فَلَانَا (١٠) » ، لِعَمِّ لِحَفْصَة (٢) مِنَ الرّضَاعَة ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، لَوْ كَانَ فُلَانُ الرّضَاعَة ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، لَوْ كَانَ فُلَانُ الرّضَاعَة تُحَرّمُ فَلَ الرّضَاعَة تُحَرّمُ مِنَ الرّضَاعَة - لَذَخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ : «نَعَمْ ، إِنَّ الرَّضَاعَة تُحَرِّمُ مَن الْولَادَةِ » .

ه [١٢٦٣] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَصَالَتُهُ ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَهُ ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَصَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ ، فَأَذْنِي لَهُ » ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي عَمُّكِ ، فَأَذْنِي لَهُ » ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي

٥ [ ١٢٦٢ ] [التحفة: خ م س ١٧٩٠٠].

<sup>(</sup>١) ضبطه في (ف) ، (س) بالتنوين بالضم ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) في (س): «حفصة».

<sup>&</sup>lt;u>מ</u>[אור/וֹ].

٥ [١٢٦٣] [التحفة: خ ١٧١٨] ، وسيأتي برقم: (١٢٧٨) ، (١٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «هشام بن عروة عن أبيه» وقع في (ف) ، (س): «ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير» ، وضبب في الأولى على: «ابن شهاب» ، وكتب مقابله بالحاشية: «هشام» بلا رقم ، والمثبت من: «شرح السنة» للبغوي (٢٢٨٠) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب به ، «مسند حديث مالك» لإسماعيل القاضي (٢٣) عن عبد الله وأبي مصعب - كليها - عن مالك به . وحديث ابن شهاب هو الآتي بعده .

# المُوَظِّ إِللَّهِ عِلْمِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِلْمِلْمِلْمِلْ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا



YAY

الرَّجُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّهُ عَمُّكِ ، فَلْيَلِجْ (' ' عَلَيْكِ ِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ (' ' عَلَيْنَا الْحِجَابُ .

قَالَتْ عَائِشَةُ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ .

- ٥ [١٢٦٤] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَهُ وَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَهُ وَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ ، قَالَتْ : فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَى ً .
- [١٢٦٥] أخبى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَالِكٌ ، عَنْ شَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مَصَّةٌ وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ .
- [١٢٦٦] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا عُلَامًا ، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَىٰ جَارِيَةً ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ : لَا ، اللَّقَاحُ (٣) وَاحِدٌ .
- [١٢٦٧] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُ وَيَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمَّ كُلْتُوم ﴿ بِنْتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّىٰ يَدْخُلَ عَلَيْ ، قَالَ سَالِمٌ : فَأَرْضَعَتْنِي أَبِي بَكُرٍ ، فَقَالَتْ : أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّىٰ يَدْخُلَ عَلَيْ ، قَالَ سَالِمٌ : فَأَرْضَعَتْنِي أَمُ كُلْتُومٍ ثَلَاثِ مِرَادٍ ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَىٰ عَائِشَةَ مِنْ أَجُلِ أَنَّ أُمَّ كُلْتُومٍ لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ .

<sup>(</sup>١) الولوج: الدخول. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) الضرب: هنا بمعنى الفرض. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ضرب).

<sup>(</sup>٣) اللقاح: اسم ماء الفحل، ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح، يقال: لقح الناقة إلقاحا ولقاحا، والأصل فيه للإبل ثم يستعار للنساء. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ١٦٢).

<sup>◊[</sup>١٦٣/ب].

# ي تارك المناع





- [١٢٦٨] أخبر الله بن عُمَر ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا رَضَاعَة ، إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ .
- [١٢٦٩] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ حَفْصَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ ، فَفَعَلَتْ ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا .
- [١٢٧٠] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخْوَاتُهَا ، وَبَنَاتُ أَخِيهَا ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا .
- [١٢٧١] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ : مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتُ (١ قَطْرَةَ وَاحِدَةَ فَهُو مُحَرِّمٌ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ .
- [١٢٧٢] أَضِيرُا أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.
- [١٢٧٣] أخبرُ أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَا رَضَاعَةَ إِلَّا فِي الْمَهْدِ ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ .
- [١٢٧٤] أَخِبْ إِ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ كَانَ يَقُولُ : قَلِيلُ الرَّضَاعَةِ ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ ، وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ يُحَرِّمُ \* .

قَالَهَكَ: قَلِيلُ الرَّضَاعَةِ وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَـوْلَيْنِ يُحَـرِّمُ، فَأَمَّـا مَـاكَـانَ بَعْـدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْتًا، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.

<sup>(</sup>۱) في (س): «كان».

<sup>.[</sup>i/\\E]û





#### ٢- بَابُ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبر

٥ [١٢٧٥] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَة ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَدْ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا ، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّىٰ سَالِمَ (١١) ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، كَمَا تَبَنَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا ، وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ ابْنُهُ ، فَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْن رَبِيعَةَ ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ أَيَامَى (٢) قُرَيْشِ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ ، فَقَالَ : ﴿ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ (٣) عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ ﴿ [الأحزاب: ٥]، رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ تَبَنَّىٰ مِنْ أُولَئِكَ إِلَىٰ أَبِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ ، رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُـؤَيِّ إِلَـى رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَىَّ وَأَنَا فُضُلٌ ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ ، فَمَاذَا تَرَىٰ فِي شَأْنِهِ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَيَحْرُمُ بِلَبَيْكِ » ، فَفَعَلَتْ فَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُوم بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَبَنَاتِ أَخِيهَا، أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ ١٠، وَأَبَىٰ سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَقُلْنَ: مَا نَرَىٰ الَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ، إِلَّا رُخْصَةً (٤) فِي سَالِم وَحْدَهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، والجادة : سَالِمًا ، ولعل المثبت على لغة ربيعة ، وقد سبق بيانه .

 <sup>(</sup>٢) الأيامن: جمع الأيم، وهي: التي مات زوجها أو طلقها، وقد استعمل الأيم فيمن لا زوج لها بكرا
 كانت أو ثيبا. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٩٧/٢).

<sup>(</sup>٣) أقسط: أعدل وأصح. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٣٤٨).

<sup>◊[</sup>١٦٤/ب].

<sup>(</sup>٤) **الرخصة**: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٩٧).

### ي المالية





رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ ، فَعَلَىٰ هَذَا الْخَبَرِ كَانَ رَأْيُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ .

- [١٢٧٦] أَضِى اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ ، فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ ، وَكُنْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ ، وَكُنْتُ أَطُوهُمَا ، فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا ، فَأَرْضَعَتْهَا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، وَقَالَتْ : دُونَكَ قَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا ، فَلَخَلْتُ عَلَيْهَا ، وَقَالَتْ : دُونَكَ قَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوْجِعْهَا وَانْتِ جَارِيَتَكَ ، وَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ .
- [۱۲۷۷] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ (۱) إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ مِنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنَا، فَلَا أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَلَا هَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَلَا هَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءِ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ (۱) بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

#### ٣- جَامِعُ الرَّضَاعَةِ

٥ [١٢٧٨] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُرُوّةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، مَلْيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُرُوّةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، مَلْ الْولَادَةِ » . قَالَ : «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولَادَةِ» .

٥ [١٢٧٩] أَخِبْ لُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٣ بْنِ

<sup>(</sup>١) في حاشية (ف) منسوبا لنسخة: «سأل».

<sup>(</sup>٢) الحبر: العالم، والجمع: أحبار. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ١٦٤).

٥ [١٢٧٨] [التحفة: دتس ١٦٣٤٤]، وتقدم برقم: (١٢٦٣).

٥ [١٢٧٩][التحفة: م دتس ق ١٥٧٨٦].

<sup>.[1/170]</sup> 

# المؤطِّ إللامِّا عَلَيْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



797

نَوْفَلِ ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ جُذَامَةَ ('' بِنْتِ وَهْبِ الْأَسْدِيَّةِ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ".

قَالَ لَكَ : وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ .

٥[١٢٨٠] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَيِي فِي مِمَّا يُقْرَأُ (٢) فِي الْقُرْآنِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في (ف)، (س) بالذال المعجمة، وفي «شرح السنة» للبغوي (٢٢٩٨) من طريق إسراهيم بن عبد الصمد، عن أي مصعب: «جدامة» بالمهملة.

قال النووي في «تهذيب الأسياء واللغات» (٢/ ٣٣٥): «وهي بضم الجيم، وبالدال المهملة المخففة، قاله الدارقطني وغيره. قال الدارقطني: «ومن ذكرها بالذال المعجمة فقد أخطأ». وحكي صاحب «المطالع» فيه الاختلاف في الدال المعجمة والمهملة، وأن بعضهم شدَّد الدال المهملة، والصواب ما قاله الدارقطني»، وقال: «وروينا في «صحيح مسلم» ضبط «جدامة» بالمهملة والمعجمة. قال مسلم: «والصحيح المهملة»، وهي رواية يحيى بن يحيى، عن مالك، وفي رواية خلف بن هشام، عن مالك بالمعجمة».

٥ [ ١٢٨٠ ] [الإتحاف: مي حب حم ش ط ٢١٩٨٥] [التحفة: م دت س ق ١٧٨٩٧ ].

<sup>(</sup>٢) في (س): «تقرأ».





# ١٠- ڪِتَا لِبُالِيُّ لِمُعْلِقِهُ -١٢

٥ [١٢٨١] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ قَالُوا : نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : كَذَبْتُمْ ، إِنَّ فِيهَا آيَةً ('' الرَّجْمِ . فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ (" ) فَوَا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ ، فَقَرأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ (' ) عَبْدُ اللَّهِ : ارْفَعْ يَدَكَ . فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَرُجِمَا .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي (٥) عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَة .

٥ [١٢٨٢] أخبرُ الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُمَدِيقِ وَاللهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ (٦) جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَالْمُنْفَعُ ١٠ وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) الحدود: جمع الحد، وهو: العقوبة المقدرة حقّا للّه تعالى . (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٧٩) .

٥ [ ١٢٨١ ] [التحفة : خ م د ت س ٨٣٢٤].

<sup>(</sup>٢) في «شرح السنة» للبغوي (٢٥٨٣) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٦١) من طريق عمر بن سعيد بن سنان، عن أبي مصعب: «لآية».

<sup>(</sup>٣) قوله : «فأتوا بالتوراة» ليس في «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» .

<sup>(</sup>٤) ليس في «شرح السنة».

<sup>(</sup>٥) في «شرح السنة»: «يجنئ»، وفي «صحيح ابن حبان»: «يجنأ». قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٧/ ٤٥٨): ««يحني» كذا رواه أكثر شيوخنا عن يحيل، وقال بعضهم عنه بالجيم، والصواب فيه عند أهل العلم: «يجنأ» بالجيم والهمزة، أي: يميل». وينظر: «شرح الموطأ» للزرقاني (٤/ ٢١٩)، «مشارق الأنوار» (١٥٦/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٦) أسلم: قبيلة من خزاعة قال فيها ﷺ: «أسلم سالمها الله». (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٤٣٤).

<sup>۩[</sup>٥٦١/ س].



إِنَّ الْأَخِرَ (١) زَنَى ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ ذَكَرْتَ هَذَا لِأَحَدٍ غَيْرِي؟ فَقَالَ: لَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَلَمْ تَقِرَّهُ أَبُو بَكْرٍ: فَلَمْ تَقِرَّهُ اللَّهِ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. فَلَمْ تَقِرَّهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَمَا قَالَ لَهُ كَمَا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَمَا قَالَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَمَا قَالَ لَهُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَمَا قَالَ لَهُ عَمْرُ كَمَا قَالَ لَهُ عَمْرُ كَمَا قَالَ لَهُ عُمْرُ كَمَا قَالَ لَهُ عَمْرُ كَمَا قَالَ لَهُ عَمْرُ كَمَا قَالَ لَهُ عُمْرُ كَمَا قَالَ لَهُ عَمْرُ كَمَا قَالَ لَهُ عُمْرُ كُمَا قَالَ لَهُ عَمْرُ كَمَا قَالَ لَهُ عَمْرُ كَمَا قَالَ لَهُ عَمْرُ كُمَا قَالَ لَهُ عَمْرُ كَمَا قَالَ لَهُ عَمْرُ كُمْ اللّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْأَخِورَ زَنَى اللَّهُ عَلَى إِنَا اللَّهُ عَلَى إِنَا اللَّهُ عَلَى إِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِوارًا ا ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ ، بَعَتَ إِلَى أَهُ لِهِ بَعْ فَقَالُوا : لَا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّهُ لَسُولُ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ فَرَامُ اللّه عَلَيْهِ فَرَامُ اللّه عَلَيْهِ فَرَامُ اللّه عَلَيْهِ فَرَامُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ فَرَعِمَ اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَ

٥ [١٢٨٣] أَخْبَى ثُلُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ، يُقَالُ لَـهُ : هَـزَّالٌ : «يَا هَـزَّالُ ، لَـوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ ، لَكَانَ خَيْرًا لَكَ » .

قَالَ يَحْيَىٰ: فَذَكَرْتُ هَـذَا الْحَـدِيثَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيـدُبْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَـزَّالٍ الْأَسْلَمِيُّ، فَقَالَ يَزِيدُ: هَزَّالُ جَدِّي، وَهَذَا الْحَدِيثُ حَقٌّ.

٥ [١٢٨٤] أَخْبَوْ أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلا اعْتَرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَقَدْ اعْتَرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَقَدْ كَانَ أَحْصَنَ (٢) فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَرْجِمَ .

<sup>(</sup>١) كتب في حاشية (ف): «بوزن الكبد، أي: الأبعد المتأخر عن الخير».

<sup>(</sup>٢) في (س): «تقرره».

<sup>(</sup>٣) الجنة: الجنون. (انظر: النهاية، مادة: جنن).

<sup>(</sup>٤) البِكُو: العذراء، وهي التي لم تُفتَض . ومن الرجال : الذي لم يقرب امرأة بعد . والجمع : أبكار . (انظر: التاج، مادة: بكر) .

<sup>(</sup>٥) الثيب : من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البيانية وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب).

٥ [١٢٨٤] [الإتحاف: حم طش ١٩٥١٩].

<sup>(</sup>٦) الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).



قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ الْمَرْءُ بِاعْتِرَافِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ.

٥ [١٢٨٥] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ (() بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ (٢) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ امْرَأَةً التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ (٢) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ ، وَهِي حَامِلٌ ، فَقَالَ : «اذْهَبِي حَتَّى تَضْعِينَ» . فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْ ، فَقَالَ : «اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ» . فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ ، جَاءَتْ ، فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ ، جَاءَتْ ، فَلَمَّا أَرْضِعِيهِ » . فَلَمَّا أَرْضِعِيهِ . فَلَمَّا أَرْضِعَتْهُ ، فَقَالَ : «اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَوْدِعِيهِ » ، فَذَهَبَتْ ثُمَّ جَاءَتْ ، فَأَمَرَ بِهَا ، فَرُجِمَتْ .

٥ [١٢٨٦] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْمَ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْمَ الْحَبْرَاهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ ، أَنَّ مُمْ أَخْبَرَاهُ ، أَنَّ مُمْ أَنْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اقْصِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ الْآخِرُ - وَكَانَ (٤) أَفْقَهَهُمَا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا

٥ [١٢٨٨] [الإتحاف: طكم ٢٤٢١٦].

<sup>(</sup>۱) في (ف)، (س) في هذا الموضع والذي بعده: «يزيد»، وهو خطأ، والمثبت من «التمهيد» (۲) في (ف)، (س) في هذا الموضع والذي بعده: «تهذيب الكال» (۳۲ /۳۲۳)، وكذا ينظر ترجمة أبيه في: «الثقات» (۶۲ /۲۲)، «الإصابة» (۲ / ۲۰۲).

<sup>(</sup>۲) في (ف)، (س): «بن»، والمثبت هو الصواب على ما قرره ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۷/۲٤) حيث قال ما نصه: «هكذا قال يحيى فيها رأينا من رواية شيوخنا في هذا الحديث عن مالك عن يعقوب بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه، وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة، وقال أبو مصعب كها قال يحيى زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلا عنه وهذا هو الصواب إن شاء الله وقد جوده ابن وهب فرفع الإشكال فيه لأنه لم ينسب زيد بن طلحة وجعل الحديث له» اهد [٢٦٦/١].

٥ [١٢٨٦] [الإتحاف: مي جاطح عه حب طش حم ٤٨٨٤] [التحفة: ع ٣٧٥٥، ع ١٤١٠٦].

<sup>(</sup>٣) من (س)، ويؤيده ما في «شرح السنة» للبغوي (٢٥٧٩) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب، به.

<sup>(</sup>٤) في (س): «وهو» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما في «شرح السنة» .



بِكِتَابِ اللَّهِ، وَاثْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: «تَكَلَّمْ»، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَىٰ هَذَا فَزَنَىٰ بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ (١) عَام، وَأَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا وَأَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا وَأَنْ مَا عَلَى الْمَرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ » وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَة ، وَعَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَمًّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ » ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَة ، وَعَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أَنْ يَأْتِي امْرَأَةَ الْآخِرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . وَأَنْ يَأْتِي امْرَأَةَ الْآخِرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

قَالَىٰلَكَ: وَالْعَسِيفُ: الْأَجِيرُ.

٥ [١٢٨٧] أَخْبَى لَا أَبُو مُضْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ غَيَرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» .

٥ [١٢٨٨] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٣) : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّى وَجَدْثُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ، أُمْهِلُهُ حَتَّىٰ آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ : «نَعَمْ» (٤) .

• [١٢٨٩] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أُتِي بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَر بِهَا أَنْ تُرْجَمَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ

<sup>(</sup>١) التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية . (انظر: النهاية، مادة: غرب).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س) ، وفي «شرح السنة» : «أنيسًا» ، وهو الجادة ، والمثبت جاء على لغة ربيعة ؛ فإنهم لا يُبْدِلُونَ من التنوين في حال النصب ألفًا كما يفعل جمهور العرب ، بل يحذفون التنوين ، ويقفون بسكون الحرف الذي قبله ؛ كالمرفوع والمجرور . قال ابن جني في «الخصائص» (٢/ ٩٩) : «ولم يحك سيبويه هذه اللغة ، لكن حكاها الجماعة : أبو الحسن الأخفش ، وأبو عبيدة ، وقطرب ، وأكثر الكوفيين» . وينظر : «شرح النووي على مسلم» (٢/ ٢٧) .

٥ [١٢٨٨] [التحفة: م دس ١٢٧٣٧]، وسيأتي برقم: (١٩٣٦).

<sup>(</sup>٣) بعده في «شرح السنة» للبغوي (٢٣٧١) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» (٣) بعده في حمر بن سعيد بن سنان - كلاهما - عن أبي مصعب : «يا رسول الله» .

<sup>(</sup>٤) وسيأتي الحديث سندًا ومتنّا برقم: (١٩٣٦).





ذَلِكَ عَلَيْهَا ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : فِي كِتَابِهِ ﴿ : ﴿ وَحَمْلُهُ وَ وَفِصَلُهُ و ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: ١٥] ، وَقَالَ : ﴿ وَٱلْوَلِلَاتُ يُرْضِعُنَ وَالْحَقَاف : ١٥] ، وَقَالَ : ﴿ وَٱلْوَلِلَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ، قَالَ : وَالرَّضَاعَةُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا ، وَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُرَدَّ ، فَوُجِدَتْ قَدْ رُجِمَتْ .

- [١٢٩٠] أخبر الله مُضعَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْفِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْفِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا ، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَرَائِكَ ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا ، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَرُجِمَتْ ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِع وَثَبَتَتْ عَلَى الإعْتِرَافِ ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَرُجِمَتْ .
- [١٢٩١] أخبر أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلَىٰ مَنْ ذَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ النَّهِ عَقْ عَلَىٰ مَنْ ذَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَمِنَ النِّعَابِ اللَّهِ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ ذَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَمِنَ النِّعَابُ النَّهَاءِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ (١) ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ ، أَوِ الإعْتِرَافُ .
- ٥ [١٢٩٢] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ﴿ الْمُسَيِّبِ ، وَمَدَّ يَدَيْهِ إِلَى بِالْأَبْطَحِ (٢) ، ثُمَّ كَوْمَة بِبَطْحَاء (٣) ، ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ ثُمَّ اسْتَلْقَى ، وَمَدَّ يَدَيْهِ إِلَى

۱٦٦] و [۲۲۱/ب].

<sup>• [</sup> ١٢٩١] [التحفة: ع ١٠٥٠٨].

<sup>(</sup>١) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

<sup>(</sup>٢) الأبطع: موضع مسيل الماء يكون فيه دقاق الحصى، ويضاف إلى مكة وإلى منى ؛ لأن المسافة بينه وبينها واحدة، وربها كان إلى منى أقرب، والأبطع اليوم من مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٦).

<sup>(</sup>٣) البطحاء: صغار الحصي ، أي : جمعها وجعل لها رأسا . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٢٣١/٤) .



) (TI)

السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ قَدْ كَبِرَ (١) سِنِّي، وَضَعُفَتْ قُوِّتِي، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي، فَاقْبِ ضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّع وَلَا مُفَرِّطٍ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَة فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ، فَخَطَبَ النَّاس، وَثُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ أَنْ لَا تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، وَصَفَّقَ بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ، وَلُوضَتْ لَكُمُ الْفُواثِضُ، وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْأُخْرَىٰ، الْوَاضِحَةِ أَنْ لَا تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، وَصَفَّقَ بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ، وَلَا شِمَالًا، وَصَفَّقَ بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ، وَلَا شَعْرَلُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَ

قَالَ الله عَمْرُ (٢): قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا انْسَلَخْتَ (٣) ذُو الْحِجَّةِ، حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ (١).

قَالَ اللَّهُ : يُرِيدُ (٥) بِالشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ: الثَّيِّبَ مِنَ الرِّجَالِ وَالثَّيِّبَةَ مِنَ النِّسَاءِ.

• [١٢٩٣] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ يَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : عَلَيْهِ الرَّجْمُ ، أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ .

قَالَ لَكَ: وَذَلِكَ رَأْيِي.

#### ١- بَابُ الْمُعْتَرِفِ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا

٥ [١٢٩٤] أَخْبُ إِنْ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلًا

<sup>(</sup>١) كذا في (ف)، (س)، ووقع في «مسند حديث مالك» للقاضي (ص ٤٤): «كبرت».

**<sup>₽[\\\</sup>**]].

<sup>(</sup>٢) بعده في «مسند الموطأ» (ص ٥٨٨) منسوبا لرواية أبي مصعب: «بن سعيد».

<sup>(</sup>٣) في «مسند الموطأ»: «انسلخ».

<sup>(</sup>٤) بعده في «مسند الموطأ»: «ثم قدم المدينة في عقب ذي الحجة».

<sup>(</sup>٥) بعده في «مسند الموطأ»: «عمر بن الخطاب».

٥ [ ١٢٩٤] [الإتحاف: ط ٢٤٢١].

### <u>َ</u>





اعْتَرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِسَوْطٍ ، فَأْتِي بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَـمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ ، فَقَالَ : بَيْنَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَـمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ ، فَقَالَ : بَيْنَ هَذَيْنِ فَأْتِي بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَـمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ ، فَقَالَ : بَيْنَ هَذَيْنِ فَأْتِي بِسَوْطٍ ، قَدْ رُكِب بِهِ وَلَانَ ، فَأَمَر بِهِ فَجُلِدَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَةِ شَيْئًا ، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِلُنَا صَفْحَتَهُ ، نُقِمْ (١) عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ .

• [١٢٩٥] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَىٰ جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا، ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ اللَّهُ زَنَىٰ، وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ نُفِي إِلَىٰ فَذَكَ (٢).

قَالَ اللَّهُ فِي الرَّجُلِ إِنَ اعْتَرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالزِّنَا ، ثُمَّ رَجَعَ ، وَقَالَ : لَمْ أَفْعَلْ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَىٰ وَجْهِ كَذَا وَكَذَا - لِشَيْءِ يَذْكُرُهُ : إِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ مِنْي عَلَىٰ وَجْهِ كَذَا وَكَذَا - لِشَيْءِ يَذْكُرُهُ : إِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِلَّا بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا بِبَيِّنَةٍ تَغْبُتُ ، وَإِمَّا الْحَدُّ ، وَإِمَّا عِبْرَافِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ . بِاعْتِرَافِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ .

#### ٢- جَامِعُ الْحَدِّ فِي الزِّنَا

٥ [١٢٩٦] أخبر أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَ عَلْمَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلْمَ عَالَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَالِيْعِلْمِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَى الللْهِ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَالْعِلْمِ عَلَيْدِ الللْهِ عَلَى الْعَلَالِيْعِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعِلْمِ عَلَيْكُولِ عَلَى اللْعَلَامِ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْكُولِ عَلَامِ عَلَيْكُواللْعَلَامِ عَلَيْكُوالِمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ ع

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «نقيم»، وهو غير مناسب لقوله: «يبد» المجزوم؛ فحيث جعل الأسلوب للشرط فيجب أن يجزم فعل الشرط وجوابه.

 <sup>[</sup> ١٢٩٥ ] [ الإتحاف : ط ٩٢٤٩ ] .

<sup>۞[</sup>٧٦٧/ ت].

<sup>(</sup>٢) فدك : قرية من شرقى خيبر ، تعرف اليوم بالحائط . (انظر : المعالم الجغرافية) (ص٢٣٥) .

٥ [١٢٩٦] [الإتحاف: مي ط جا عه طح حب حم ٤٨٨٣] [التحفة: خ م د س ق ١٤١٠٧ ، خ م د (ت) س ق ٣٧٥٦].

<sup>(</sup>٣) قوله : «بن عتبة بن مسعود» ليس في «صحيح ابن حبان» (٤٤٧١) عن عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب ، به .

# 



الْجُهَنِيِّ ('' ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ ('' ؟ قَالَ : «إِنْ (") زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ » ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ؟

وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ (٤).

- انجس المُجس الله مُضعَب، قال : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ (٥) ، وَأَنَّهُ اسْتَكُرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ (٢٠) ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا .
- [١٢٩٨] أخب الله أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ : مَلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ : أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ أَمْرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدَ اللَّهِ مَا رَةٍ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا .

قَالَ لَكَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حُبْلَىٰ وَلَا زَوْجَ لَهَا ، فَتَقُولُ: اسْتُكْرِهْتُ، أَوْ تَزَوَّجْتُ ، قَالَ: لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَإِنَّ الْحَدَّ يُقَامُ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) ليس في «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>٢) الضبط بكسر الصاد من (ف) ، قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٢ / ٢٣٧): «بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وكسر ثالثه ، بإسناد الإحصان إليها ؟ لأنها تحصن نفسها بعفافها ، وروي «ولم تحصن» بفتح الصاد ، بإسناد الإحصان إلى غيرها ، ويكون بمعنى الفاعل والمفعول ، وهو أحد الثلاثة التي جاءت نوادر ، يقال : أحصن فهو محصن ، وأسهب فهو مسهب ، وألفج فهو ملفج – قليل ، ويروئ أيضا : «ولم تُحَصَّن» بضم التاء ، وفتح الحاء ، وشد الصاد ، من باب التفعل» .

<sup>(</sup>٣) في "صحيح ابن حبان»: "إذا».

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال ابن شهاب : ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ والنضفير : الحبل» ليس في «صحيح ابن حبان».

<sup>• [</sup>١٢٩٧] [الإتحاف: ط ١٨٨١٢].

<sup>(</sup>٥) الخمس: خمس الغنيمة. (انظر: النهاية، مادة: خمس).

<sup>(</sup>٦) النفي: الإخراج، وأصله: الإبعاد عن البلد. (انظر: النهاية، مادة: نفا).

<sup>• [</sup>١٢٩٨][الإتحاف: ط١٦١٩].





مَا ادَّعَتْ مِنَ النِّكَاحِ بَيِّنَةُ ، أَوْ عَلَىٰ أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ ، أَوْ جَاءَتْ تَـدْمَىٰ إِنْ (١) كَانَتْ يِكُرًا ، أَوْ اسْتَغَافَتْ حَتَّى أُتِيَتْ وَهِي عَلَىٰ ذَلِكَ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ بِـهِ فَضِيحَةً لِنَفْسِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَأْتِ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا ، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَـدُ ، وَلَـمْ يُقْبَـلْ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ (٢). مَا ادَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ (٢).

وَالَ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، أَنَّهُ لَا نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا ، وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢] قَالَ: وَإِنَّ الطَّائِفَةَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَصَاعِدًا ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الزِّنَا شَهَادَةٌ تَقْطَعُ دُونَ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ .

## ٣- بَابُ الْحَدِّ فِي النَّفْيِ وَالْقَذْفِ<sup>(٣)</sup> وَالتَّعْرِيضِ

- [١٢٩٩] أخبر أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِ بْنَ عَمْرُ بْنَ الْخَطَّابِ رَجَيْكُ اللَّهِ بْنَ عَفَّانَ بْنَ عَفَّانَ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَجَيْكُ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَفَّانَ وَعَلْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَجَيْكُ اللَّهُ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ .
- [ ١٣٠٠] أخبر أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

۵[۸۲۱/أ].

<sup>(</sup>۱) في (ف)، (س): «أو»، ولا يستقيم به السياق، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت من رواية يحيى بن يحيى (٣٠٥٧)، ورواية ابن بكير (ج ١٣/ق ١٥٩ أ)، وينظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) بعده في رواية يحيى (٣٠٥٨): «قال مالك: والمغتصبة لاتنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، فإن ارتابت من حيضتها، فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة».

<sup>(</sup>٣) القذف: الرمى بالزنا، أو ما كان في معناه. (انظر: النهاية، مادة: قذف).

<sup>• [</sup>١٢٩٩] [الإتحاف: ط ١٥٤٦٩، ط ٢٤٩١٩].

<sup>• [</sup>١٣٠٠] [الإتحاف: قطط ١٣٠٠].

# المُوطِّكُ اللاَيَّا مِرْصَالِكِ



أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخرِ : وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانِي (١) وَلَا أُمِّي بِزَانِيةٍ . فَاسْتَشَارَ فِي الْخَطَّابِ ، فَقَالَ أَحُدُهُمَا لِلْآخِرِ : وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانِي (١) وَلَا أُمِّي بِزَانِيةٍ . فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، وَقَالَ آخَرُونَ : قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَلْكُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَمَانِينَ .

• [١٣٠١] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ (٢) ، أَنَّ رَجُلا ، يُقَالُ لَهُ : مِصْبَاحٌ ، اسْتَعَانَ ابْنَا لَهُ ، فَاسْتَبْطَأَهُ ، فَلَمَّا جَاءَهُ ، قَالَ لَهُ : يَا زَانٍ . قَالَ ابْنُهُ : وَاللَّهِ لَئِنْ جَلَدَهُ ، لأَبُوءَنَّ رُزَيْقٌ : فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ ، قَالَ ابْنُهُ : وَاللَّهِ لَئِنْ جَلَدَهُ ، لأَبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي بِالزِّنَا . فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ ، أَشْكَلَ عَلَيَ أَمْرُهُ ، فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ ، أَذْكُولَهُ ذَلِكَ ، فَكَتَب إِلَيَّ عُمَرُ ، إِنْ عَفَا فَأَجِزْهُ عَفْوَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا : أَرَأَيْتَ رَجُلًا افْتُرِي عَلَيْهِ وَقَلْ لَهُ رُزَيْقٌ : وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا : أَرَأَيْتَ رَجُلًا افْتُرِي عَلَيْهِ وَقَلْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : فَكَتَب إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنْ عَفَا فَخُذْ لَهُ وَعَلَى أَبُويْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : فَكَتَب إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنْ عَفَا فَخُذْ لَهُ وَعَلَى أَبُويْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : فَكَتَب إِلَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنْ عَفَا فَخُذْلَهُ وَعَلْ اللّهِ ، إِلّا أَنْ يُرِيدَ سِتْرًا .

وَ اللَّهُ : وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَىٰ عَلَيْهِ يَخَافُ أَنْ يُكْشَفَ ذَلِكَ ، أَوْ تَقُومَ (٤) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَإِذَا عَفَا جَازَ عَفْوُهُ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَا وَصَفْتُ .

<sup>(</sup>١) كذا في (ف)، (س)، بإثبات حرف العلة، والجادة: «بزان»، والمثبت له وجه في اللغة، قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» (٤/ ١٩٨٥): ويجوز الوقف أي في الاسم المنقوص برد الياء كقراءة ابن كثير: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ (هَادِي)﴾، ﴿وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن (وَالِي)﴾، وينظر «الكتاب» لسيبويه (١٨٣/٤).

<sup>• [</sup> ١٣٠١] [ الإتحاف: ط ٢٤٩٢].

<sup>(</sup>٢) قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٢٤١/٤): ««رُزَيْق» بضم الراء، وفتح الزاي، وإسكان التحتية، وقاف، ويقال فيه: «زريق» بتقديم الزاي على السراء. «ابن حكيم» بنضم الحاء مصغر، ويقال بفتحها مكبرا». اه..

٩ [ ١٦٨ / ب] . (٣) في (س) : «فأجز» .

<sup>(</sup>٤) رسم أوله في (ف) بالتاء والياء معا، والمثبت من (س).

### كِيَّا لِبُالِكِ لِمُؤْذِ





• [١٣٠٢] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدُّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ تَفَرَّقُوا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدُّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ تَفَرَّقُوا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدُّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ تَفَرَّقُوا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدُّ وَاحِدٌ .

قَالَ اللَّهُ: لَا حَدَّ عِنْدَنَا إِلَّا فِي نَفْيِ أَوْ قَذْفٍ أَوْ تَغْرِيضٍ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ نَفْيًا أَوْ قَذْفًا ، فَعَلَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًّا .

وَّ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ ، وَأُمُّ الَّذِي افْتُرِيَ عَلَيْهِ مَمْلُوكَةٌ ، إِنَّ الْحَدَّ عَلَى الَّذِي نَفَاهُ .

#### ٤- بَابُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ

أَجْسِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ ، وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ ، أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ أَصَابَهَا ، شِرْكٌ ، أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ أَصَابَهَا ، حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلُ ، فَيُعْطَى شَرِيكُهُ حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَنِ ، وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ ، وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ .

قَالَ اللهَ فِي رَجُلٍ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوَّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتُ لَهُ قُوَّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا ؟ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

قَالَ اللَّهُ مُرُعِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَىٰ جَارِيَةِ ابْنِهِ ، أَوِ ابْنَتِهِ ، أَنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ (١) .

<sup>• [</sup>١٣٠٢] [الإتحاف: ط ٢٤٦٩٢].

<sup>.[1/174]@</sup> 

<sup>(</sup>۱) بعده في رواية يحيى (۳۰۷۱): «مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ؛ أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر ، فأصابها ، فغارت امرأته ، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب ، فسأله عن ذلك ، فقال : وهبتها لي . فقال عمر : لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بأحجارك . قال : فاعترفت امرأته أنها وهبتها له» .

# المُوطِّنُ اللِهِ الْمِرَا عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





#### ٥- بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

- ٥ [١٣٠٣] أَضِمْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَظِيُّ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنِّ (١) ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .
- ٥ [١٣٠٤] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٍ، قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ (٢)، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ (٣) أَو الْجَرِينُ (٤)، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ نَمَنَ وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ (٢)، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ (٣) أَو الْجَرِينُ (٤)، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ نَمَنَ الْمِجَنَّ».
- [١٣٠٥] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَتُونْجَةً (٥) ، فَأَمَرَ بِهُ الْمُنْ عَشْرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ ، فَقَطَعَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ ، فَقُوّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ .

٥ [١٣٠٣] [الإتحاف: عه طح حب قط طحم ١١١٧٩] [التحفة: خم دس ٨٣٣٣].

<sup>(</sup>١) المجن : الترس ؛ سمي به لأنه يجن الذي تحته : أي يستره ، والجمع : مجان . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (٣٩٧/٢) .

٥ [١٣٠٤] [الإتحاف: حم طش ١٥٥١].

<sup>(</sup>٢) قوله : «حريسة جبل» كتب مقابله في حاشية (ف) : «أي : محروسة بالجبل ؛ لأنه ليس بحرز» . ينظر : «شرح الزرقاني» (٤/ ٢٤٦) .

<sup>(</sup>٣) المراح: موضع مبيت الغنم. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) الجرين: موضع تجفيف التمر. (انظر: النهاية، مادة: جرن).

<sup>• [</sup>۲۰۰۸] [الإتحاف: ط ۱۳۷۷۸].

<sup>(</sup>٥) كذا في (ف)، (س)، وقال القاضي عياض في «المشارق» (١/ ١٦): «الأترجة بضم الهمزة وتشديد الجيم، ويقال أيضا: أترنجة بزيادة نون، وفيها لغة ثالثة: ترنجة بغير همزة حكاها أبو زيد، وقد روي بالوجهين الأولين في «الموطأ» وغيره، وهما لغتان معروفتان، والأولى أفصح». اهد.

الأترجة والأترنجة: شجر حمضيّ ناعم الأغصان والورق والثَّمر، وهو حامض كالليمون، ذهبيّ اللون ذكيّ الرائحة، يُصنَع من ثمره نوع من الحلوى. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: أترجج).

#### ڪِتَا بُـٰالِكِيْ لِهُوْدِ ڪَتَا بُـٰالِكِيْ لِهُوْدِ





- ٥ [١٣٠٦] أَجْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ ، الْقَطْعُ فِي كَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ ، الْقَطْعُ فِي كَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ ، الْقَطْعُ فِي كَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَة رَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ : مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ ، الْقَطْعُ فِي كَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَة رَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَتْ : مَا طَالَ عَلَيْ وَمَا نَسِيتُ ، الْقَطْعُ فِي
- [١٣٠٧] أَضِهُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أَحْبَرَتْهُ قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَهُ إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلاَتَانِ لَهَا وَمَعَهَا غُلامٌ لِبَنِي أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَلِيُنْكُ ، فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلاَتَيْنِ بِبُرُدٍ (١) مُرَحَّلٍ (٢) قَدْ وَمَعَهَا غُلامٌ لِبَيْدِي أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَلِنْكُ ، فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلاَتَيْنِ بِبُرُدٍ (١) مُرَحَّلٍ (٢) قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ ، قَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلامُ الْبُرْدَ ، فَفَتَقَ عَنْهُ ﴿ وَاسْتَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهَا لِيفًا أَوْ فَرُوةً وَخَاطَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَتَانِ الْمَدِينَة دَفَعَتَا (٣) ذَلِكَ إلَى مَكَانَهَا لِيفًا أَوْ فَرُوةً وَخَاطَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَتَانِ الْمَدِينَة دَفَعَتَا (٣) ذَلِكَ إلَى مَكَانَهَا لِيفًا أَوْ فَرُوةً وَخَاطَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَتَانِ الْمَدِينَة دَفَعَتَا (٣) ذَلِكَ إلَى الْمَدِينَة وَخَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ ، فَكَلَّمُوا الْمَوْلاَتَيْنِ ، فَكَلَّمُوا الْمَوْلاَتَيْنِ ، فَكَلَّمُوا الْمَوْلَاتَيْنِ ، فَكَلَّمُوا الْمَوْلَاتَيْنِ ، فَكَلَّمُوا الْمَوْلاَتَيْنِ ، فَكَلَّمُ وَا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ ، فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ ، فَاعْتَرَفَ ، فَكَلَّمُوا عَلْهُ فَي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

قَالَ اللهِ عَلَيْهِ الْقَطْعَ إِلَيَّ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَطَعَ فِي أَتُرُنْجَةٍ (٥) قُوّمَتْ ثَلَاثَةُ قَطَعَ فِي أَتُرُنْجَةٍ (٥) قُوّمَتْ ثَلَاثَةُ وَرَاهِمَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أَتُرُنْجَةٍ (٥) قُوّمَتْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

٥ [١٣٠٦] [الإتحاف: حب ط عه طح حم ثل ٢٣١٣٢] ، وسيأتي برقم: (١٣٠٧).

<sup>• [</sup>١٣٠٧] [الإتحاف: طمي عه طح حب قط حم جاش ٢٣١٧٠ ، طش ٢٣١٧٦] ، وتقدم برقم: (١٣٠٦) .

<sup>(</sup>١) البُرد والبُردة: قطعة من الصوف تتخذ عباءة بالنهار وغطاء بالليل ، والجمع: بُـرَد وبُـرْد. (انظر: معجم الملابس) (ص٥٢).

<sup>(</sup>٢) المرحل: الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>۩[</sup>١٦٩/ب].

<sup>(</sup>٣) في (ف): «دفعا»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في روايـــة يحيــــى بـــن يحيــــى (٣٠٧٨).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «واتهما»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في رواية يحييل بن يحييل.

<sup>(</sup>٥) كذا في (ف) ، (س) ، وقال القاضي عياض في «المشارق» (١٦/١) : «الأترجة بضم الهمزة وتشديد الجيم ، ويقال أيضا : أترنجة بزيادة نون ، وفيها لغة ثالثة : ترنجة بغير همزة حكاها أبوزيد ، وقد روي بالوجهين الأولين في «الموطأ» وغيره ، وهما لغتان معروفتان ، والأولى أفصح» . اه.





#### ٦- بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

٥ [١٣٠٨] أَضِرُ اللَّهِ مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّفَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ (١) ، أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا (٢) مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَعَرَسَهُ فِي حَائِطِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ (١) ، أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا (٢) مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَعَرَسَهُ فِي حَاثِطِ سَيِّدِهِ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ، فَوَجَدَهُ، فَاسْتَعْدَىٰ عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْعَبْدِ مَنْ وَانَ بْنَ الْعَبْدِ مِنْ وَانَ بْنَ عَدِيجِ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ فَسَجَنَ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ صَاحِبُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ فَسَجَنَ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ صَاحِبُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ فَسَجَنَ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ صَاحِبُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ فَسَجَنَ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ صَاحِبُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِع بْنِ حَدِيمِ فَلَا كَثَو اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ يَقُولُ : «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرِ (٢)» ، وَالْكَثَرُ: الْجُمَّالُ (٤) .

فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلَامًا لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٥) ، فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى إَنَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٥) ، فَمَا لَهُ مَا لِهَ ذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ . خَدِيجٍ حَتَّى أَتْيَا (٢) مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ (٧) ، فَقَالَ: أَحَذْتَ عُلَامًا لِهَ ذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ . قَالَ ذَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ (٨) : سَمِعْتُ قَالَ: فَمَا أَنْتَ صَافِعٌ بِهِ؟ قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ . قَالَ لَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ (٨) : سَمِعْتُ

٥ [١٣٠٨] [الإتحاف: طش مي جاطح حب حم ٤٥٣٧ ، ط ٢٤٦١٢] [التحفة: دس ٣٥٨١].

<sup>(</sup>۱) في (ف): «حيان» وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في: «شرح السنة» للبغوي (٢٦٠٠) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب به، «مسند حديث مالك» لإسماعيل القاضي، عن أبي مصعب به، وينظر: «تلخيص المتشابه» (ص ١٠٨)، «تهذيب الكمال» (٣٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) الودي: النخل الصغار. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) كتب مقابله في حاشية (ف): «الكَثَر: بفتحتين». ينظر: «شرح الزرقاني» (٢٥٨/٤).

<sup>(</sup>٤) قوله : «والكثر الجهار» ليس في «شرح السنة».

الجهار: جمع جُمَّارَة ، وهي: شحمة النخلة وقلبها ، الذي يخرج به الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (١٩٩/٤) .

<sup>(</sup>٥) من قوله: «فقال الرجل: فإن مروان» إلى هنا ليس في «شرح السنة».

<sup>(</sup>٦) قوله: «حتى أتيا» وقع في «شرح السنة»: «إلى».

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن الحكم» ليس في «شرح السنة».

<sup>(</sup>٨) قوله : «أخذت غلاما لهذا؟ فقال : نعم . قال : فها أنت صانع به؟ قال : أردت قطع يده ، قال له رافع بن خديج» وقع في «شرح السنة» : «إني» .



رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ (١) وَلَا فِي (١) كَثَرِ»، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ، فَأَرْسِلَ ١٠٠ .

• [١٣٠٩] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَوْ الْسَائِبِ بْنِ يَوْ يَوْ الْسَائِبِ بْنِ يَوْ يَوْ الْسَائِبِ بْنِ الْخَطَّابِ فَهِ الْسَلَّامِ لَهُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَهِ فَقَالَ لَهُ : اقْطَعْ يَدَ هَذَا، فَإِنَّهُ سَرَقَ. قَالَ عُمَرُ: وَمَاذَا سَرَقَ؟ قَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا لَهُ: اقْطَعْ يَدَ هَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.

وَالْ الله عَلَى الْعَبْدِ قَطْعٌ إِذَا سَرَقَ مَتَاعَ سَيِّدِهِ ، وَلَا عَلَى الْأَمَةِ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاع سَيِّدِهِ ، وَلَا عَلَى الْأَمَةِ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاع سَيِّدِهَا ، مَا كَانَ ذَلِكَ فِيمَا اثْتُمِنُوا عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُؤْتَمَنُوا عَلَيْهِ .

• [ ١٣١٠] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَـدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِـهَابِ ، أَنَّ مَـرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا ، فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ يَـسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ (٢) قَطْعٌ ، فَأَرْسَلَهُ مَرْوَانُ .

مَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ.

• [١٣١١] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ ، فَسَجَنَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَهُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَاةً لَهَا ، يُقَالُ لَهَا : آمِنَهُ (٣) ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَاني (١٤) النَّاسِ ، فَقَالَتْ : تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَهُ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، أَحَذْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي ، فَأَرَدْتَ قَطْعَ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَهُ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، أَحَذْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي ، فَأَرَدْتَ قَطْعَ

<sup>.[</sup>¹/\v·]û

<sup>(</sup>١) ليس في «شرح السنة».

<sup>• [</sup>١٣٠٩] [الإتحاف: قططش ١٥٦١٧].

<sup>• [</sup>١٣١٠] [الإتحاف: ط ١٣١٤].

<sup>(</sup>٢) الخلسة: ما يخلس ويخطف بسرعة على غفلة. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٠٣/٤).

<sup>• [</sup> ١٣١١] [ الإتحاف : ط ٢٥٥١٢].

<sup>(</sup>٣) في رواية يحيلي (٣١٠٧) ، «الإتحاف» : «أمية» .

<sup>(</sup>٤) بين ظهراني : في وسط . (انظر : اللسان ، مادة : ظهر) .

# المُوطِّئُ اللِّهِ الْمِثَالِلِيِّ الْمِثَالِلِيِّ الْمِثَالِلِيِّ الْمِثَالِلِيِّ





يَدِهِ . قَالَ : فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَتْ (١) : إِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا . قَالَ أَبُو بَكْرِ : فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ .

قَالَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْء يَقَعُ فِيهِ الْحَدُّ وَالْعُقُوبَةُ فِي جَسَدِ الْعَبْدِ - أَنَّ اعْتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ ؟ لِأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ هَذَا عَلَىٰ سَيِّدِهِ - أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ يَكُونُ غُرْمًا عَلَىٰ سَيِّدِهِ - أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزِ عَلَىٰ سَيِّدِهِ \* .

قَالَ لَكَ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ شَيْنًا مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يَسْكُنَانِ فِيهِ جَمِيعًا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ قَطْعٌ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ خِيَانَةٌ يَسْكُنَانِ فِيهِ جَمِيعًا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ قَطْعٌ.

قال: وَلَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ قَطْعٌ، وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ، ثُمَّ يَسْرِقَانِهِمْ أَنْ عَالُهُمْ لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ، وَ(٣) إِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِينَ. الْخَائِينَ .

قَالَ لَكَ: الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الرَّجُلِ كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ .

قَالَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي السَّارِقِ ، يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، وَإِنَّمَا مَثَلُهُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا ، فَلَمْ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فَلَمْ مَثَلُهُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا ، فَلَمْ يَنْهُ فَو يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا يَفْعَلْ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ خَدٌ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ رَجُلٌ أَفْضَى (٤) إِلَى امْرَأَةٍ ، هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرًامًا ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا حَدٌ .

<sup>(</sup>١) ليس في (ف)، (س)، ولا غني عنه للسياق، والمثبت من رواية يحيي بن يحيي بالموضع السابق. ١٧٠/ب].

<sup>(</sup>٢) في (ف): «يسرقاهم»، والمثبت من (س)، ووقع في رواية يحييل (٣١٠٩): «سرقاهم».

<sup>(</sup>٣) ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) الإفضاء: المباشرة ووصول الجسد إلى الجسد. (انظر: المشارق) (٢/ ١٦١).





## ٧- بَابُ قَطْعِ الْآبِقِ (١)

- [١٣١٢] أَخْبَرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَلَا اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ ، فَأَبَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ ، فَأَبَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ ، فَأَن لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ . وَقَالَ : لَا يُقْطَعُ يَدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ . أَفِي أَي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا؟ فَأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ .
- [١٣١٣] أَضِمُ اللَّهِ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ أَخْبَرُهُ ، أَنَّهُ أَمْرُهُ ، فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَهُ وَ الْوَالِي يَوْمَئِذِ ، وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا ﴿ سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ ، قَالَ : الْوَالِي يَوْمَئِذِ ، وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا ﴿ سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ ، قَالَ : فَكَتَبْ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ (٢) عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ كِتَابِي ، يَقُولُ : كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ ، وَإِنَّ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة : ٣٨] ، فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارِ فَصَاعِدًا فَاقْطَعْ يَدَهُ .
- [١٣١٤] أخبرُ أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، كَانُوا يَرَوْنَ: أَنْ تُقْطَعَ يَدُ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ.

وَ اللَّهُ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ .

<sup>(</sup>١) الآبق: الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).

<sup>• [</sup>١٣١٢] [الإتحاف: ط١١١٨٠].

<sup>• [</sup>١٣١٣] [الإتحاف: ط٢٤٩٢٣].

<sup>.[1/\</sup>v\]<sup>1</sup>

<sup>(</sup>٢) قوله: «عمر بن» سقط من (ف) ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في: رواية يحيى بن يحيى (٢) قوله: «عمر بن» سقط من (ف) ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في : رواية يحيى بن يحيى المثبت من (٣٠/٧٠) .

<sup>• [</sup>١٣١٤] [الإتحاف: ط ٢٤٢٤].





### ٨- بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْقَطْعِ

•[١٣١٥] أخب لا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ ، فَكَ انَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَقُولُ الصِّدِيقِ وَهِينَ هُ ، فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ ، فَكَ انَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبِيكَ ، مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ . ثُمَّ إِنَّهُمُ افْتَقَدُوا حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ ، فَجَعَلَ يَطُوفُ مَعَهُمْ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الْمُأَوْ أَبِي بَكْرٍ ، فَجَعَلَ يَطُوفُ مَعَهُمْ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الْمُسْرَى ، فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِعٍ زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ ، فَاعْتَرَفَ الْأَقْطَعُ أَوْ شُهِدَ السَّالِحِ . فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِعٍ زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ ، فَاعْتَرَفَ الْأَقْطَعُ أَوْ شُهِدَ السَّالِحِ . فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِعِ زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ ، فَاعْتَرَفَ الْأَقْطَعُ أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ . فَأَمْرَبِهِ أَبُو بَكُرٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى ، وَقَالَ أَبُوبَكُرٍ : وَاللَّهِ لَدُعَاوُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ .

قَالَ اللَّهُ مُوعِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَارًا ، ثُمَّ يُسْتَعْدَىٰ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُقْطَعَ (' ) يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، قُطِعَ أَيْضًا ﴿ .

• [١٣١٦] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزِّنَادِ يَقُولُ: إِنَّ، غُلَامًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ نَاسًا فِي خِرَابَةٍ (٢) وَلَـمْ يَقْتُلُوا، فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَقُطَعَ.

<sup>• [</sup>١٣١٥] [الإنحاف: قطط ١٣١٥].

<sup>(</sup>١) رسم أوله في (ف) بالتاء والياء معا .

۱۷۱] ﴿

<sup>• [</sup>١٣١٦] [الإتحاف: ط٢٤٩٠٢].

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س) بالخاء المعجمة ، وجاء فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية يحيئ بن يحين (١ ( ٢٠٩١) : «حرابة» بالحاء المهملة . قال القاضي عياض في «المشارق» (١/ ١٨٩) : «كذا بالحاء المهملة لكافة رواة «الموطأ» عن يحيئ ، وعند ابن المشاط عن ابن وضاح : «خرابة» بخاء معجمة . «الحرابة» بالمهملة : في كل شيء من سرقة المال وأخذه ، وبالخاء المعجمة : تختص بسرقة الإبل فقط» . اهد . وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٤/ ٢٥٤) : ««حرابة» بكسر الحاء المهملة ، أي : مقاتلة ، وبخاء معجمة مكسورة أيضًا ، ضبط بها بالقلم في نسخة صحيحة ، ويقال : «خرب» بالمعجمة ، يغرب ، من باب قتل ، خرابة بالكسر ، إذا سرق ، لكن يؤيد الإهمال قوله : «ولم يقتلوا» أحدا «فأراد =



فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ، أَنْ لَـوْ أَخَـذْتَ بِالْيُسْرِ مِـنْ ذَلِكَ .

قَالَىٰكَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً فِي الْأَسْوَاقِ مُحْرَزَةً (١) قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا ، أَنَّهُ مَنْ سَرَقَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ مِنْ حِرْزِهِ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ، مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ، كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، لَـيْلَا كَانَ أَوْ نَهَارًا .

قَالَ اللَّهُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ الْمَتَاعَ أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ السَّارِقُ أَخَذَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ قِيمَتَهُ إِنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا يَوْمَئِذٍ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ لَهُ مَالٌ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ دَيْنًا عَلَيْهِ مُنَا عَلَيْهِ . وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ لَهُ مَالٌ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتْبَعُ بِهِ .

وَالْهَكَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُقْطَعُ وَقَدْ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْمَتَاعِ؟ فَهُوَ إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ وَقُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَوْمَ تُقْطَعُ (٢) يَدُهُ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ اللَّذِي سَرَقَ دَيْنًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَمْ يُوجَدُ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَوْمَ تُقْطَعُ (٢) يَدُهُ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ اللَّذِي سَرَقَ دَيْنًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَمْ يُوجَدُ مَا اسْتَهْلَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتْبَعُ بِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَسْرِقُ السَّرِقَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ يُتْبَعُ بِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَسْرِقُ السَّرِقَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَتُقْطَعُ (٣) يَدُهُ وَلَا يُتْبَعُ بِمَا اسْتَهْلَكَ مِنْ سَرِقَتِهِ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَ عَلَى الْحُرِّ يُتْبَعُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا ، لَكَانَ لَازِمًا لِلْعَبْدِ مَا اسْتَهْلَكَ مِنَ السَّرِقَةِ فِي دَيْدًا لَهُ مَالًا ، لَكَانَ لَازِمًا لِلْعَبْدِ مَا اسْتَهْلَكَ مِنَ السَّرِقَةِ فِي وَقَبَتِهِ بَعْدَ أَنْ يُقْطَعَ .

<sup>=</sup> أن يقطع أيديهم أو يقتل» ؛ إذ التخيير في ذلك وفي الصّلب والنفي إنها هو في الحرابة بالإهمال ، لا في الخرابة بالإعجام بمعنى السرقة ؛ إذ لا قتل فيها ولا غيره سوئ القطع» . اه. .

<sup>(</sup>١) الحرز والإحراز: أي: التي في حرز مثلها. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (١٩٦/٤).

<sup>(</sup>٢) في (ف)، (س): «يقطع» بالمثناة التحتية، والمثبت بالمثناة الفوقية هو الجادة؛ فاليد مؤنثة، ولم نقف على من قال: إنها تذكر. ينظر: «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س): «فيقطع» بالياء ، والمثبت بالتاء هو الجادة ، وينظر التعليق قبله .

# المُوطِّنُ اللِهِ الْمِرْامِرُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ ال





قَالَ اللهُ مُوعِنْدَنَا فِي عَبْدِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَكُونُ مِنْ حَدَمِهِ وَلَا ﴿ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ ، أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، أَنَّهُ يُقْطَعُ ، وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ (١) حَادِمًا لَهَا وَلَا لِزَوْجِهَا ، وَلَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَىٰ بَيْتِهَا ، ثُمَّ دَخَلَتْ سِرًّا ، فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، أَنَّهَا تُقْطَعُ (٢) .

قَالَ اللّهُ فِي الرّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ أَوِ الْمَوْأَةِ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا، قَالَ: إِنْ كَانَ الّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوَىٰ الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِهِ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ فِي حِرْزِ غَيْرِ الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ، قَالَ: فَمَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ.

وَالْهَكَ فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْعَجَمِيِّ ، إِذَا أُخْرِجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلَقِهِمَا ، فَعَلَىٰ مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ ، قَالَ : وَأَمَّا إِذَا أُخْرِجَا مِنْ غَيْرِ حِرْزِهِمَا وَغَلَقِهِمَا ، فَلَيْسَ عَلَىٰ مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ، أَوِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ .

قَالَ اللَّهُ وَعَنْدَنَا فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا يُخْرِجُ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ، مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ، كَمَا الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ.

قَالَ لَكَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ، ثُمَّ يُعْدَىٰ عَلَى السَّارِقِ ، فَتُطْعُ مِنْهُ شَيْءٌ . فَتُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ .

وَّ الْهَكَ : فِي الَّذِي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَيُؤْخَـذُ مِنْـهُ مَـا سَـرَقَ ، فَيُـرَدُّ إِلَـي صَاحِبِهِ إِنَّهُ يُقْطَعُ يَدُهُ .

**<sup>۩[</sup>۲۷۱/أ]**.

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «يكن» بالمثناة التحتية، والمثبت بالمثناة الفوقية هـو الجـادة، ويؤيــده مـا في روايــة يحيى الليثي (٣٠٩٨) بلفظ: «وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها».

<sup>(</sup>٢) بعده في رواية يحيى (٣٠٩٨): «قال: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها، ولا ممن يأمن على بيتها، ثم دخلت سرا، فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع، فلا قطع عليها».





قال: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يَقْطَعُ (١) يَدَهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ فَـدُفِعَ إِلَى صَـاحِبِهِ؟ قِيلَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّرَابِ الَّذِي يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَلَـيْسَ بِـهِ سُـكُرٌ؟ فَيُجْلَدُ الْحَدَّ \* .

قال: فَكَمَا جُلِدَ الْحَدَّ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكُوْ، وَإِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ، وَكَذَلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا وَرَجَعَتْ إِلَىٰ صَاحِبِهَا، وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا.

قَالَ اللَّهُ فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ بَيْتًا فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعًا فَيَخْرُجُونَ مِنْهُ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا ، أَوِ الصَّنْدُوقِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَحْمِلُ الْقَوْمُ جَمِيعًا : إِنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا بِنَوْلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا أَخْرَجُوا مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ بِلَالِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا أَخْرَجُوا مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدِ الْقَطْعُ جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ الْقَطْعُ جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ مِنْ مَتَاعٍ (١) عَلَىٰ حِدَةٍ ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ بِمَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ ، وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهُمْ بِمَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قَطِعَ ، وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهُمْ بِمَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ عَلَىٰ هِ الْقَطْعُ عَلَيْهِ .

قَالَ اللَّهُ وَعِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارٌ مُغْلَقَةٌ لِرَجُلٍ ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهَا قَطْعٌ ، حَتَّى يَخْرُج بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ الدَّارَ حِرْزِ لَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ كُلُّ إِنْ سَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ ، وَكَانَ كُلُّ إِنْ سَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ ، وَكَانَ كُلُّ إِنْ سَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ ، وَكَانَتِ الدَّارُ لَهُمْ حِرْزًا جَمِيعًا ، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ مَنْ النَّارِ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيهِ .

### ٩- بَابُ تَرْكِ الشَّفَاعَةِ (٣) لِلسَّارِقِ

٥ [١٣١٧] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) في (س): «تقطع» بالمثناة الفوقية .

١٤ (س): «متاع» وقع في (س): «متاعا» . هن متاعا» . «متاعا» .

<sup>(</sup>٣) الشفاعة: السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. (انظر: النهاية، مادة: شفع).

٥ [ ١٣١٧ ] [ الإتحاف : جا قط كم طش حم ٢٥٤٢ ] [ التحفة : دس ق ٤٩٤٣ ] .

### المُخْطَئِ اللَّهِ الْمُخَاطِقُ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ





صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قِيلَ لَهُ: مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ ، فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ (() رِدَاءَهُ ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ () رِدَاءَهُ ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ تُقْطَعَ () يَدُهُ . فَقَالَ صَفْوَانُ : إِنِّي لَـمْ الْرُدُ وَارَاهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ : «فَهَا اللَّهُ عَلَيْهُ : «فَهَا أَنْ تَأْتِينِي بِهِ» .

- [١٣١٨] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ النُّبَيْرُ بْنَ الْعَوَّامِ لَقِي رَجُلًا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَشَفَعَ لَا تُبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ ، فَقَالَ : لَا ، حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ . فَقَالَ الزُّبَيْرُ : إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ ، فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ .
- [١٣١٩] أخب إلَّ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدًا لِبَعْضِ ثَقِيفٍ أَتَى عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي جَارِيَة ، وَهُو يَطَوُّهَا ، وَكَانَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ نَجْ الْإِبَاءُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : وَكَانَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ نَجْ الْإِبَاءُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : وَكَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ الْجَارِيَة ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَجْ الْإِبَهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : وَكَانَ عُمَرُ : فَهَلْ تَطَوُّهَا ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، أَنْ قُلْ : لَا . فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَو اعْتَرَفْتَ لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا (٣) .

#### ١٠- بَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

• [١٣٢٠] أَخِبْ الْبُومُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْعَالِ عَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي

<sup>(</sup>١) التوسد: جعل الشيء وسادة تحت الرأس. (انظر: الزرقان على الموطأ) (١٩٤/٤).

<sup>(</sup>٢) رسمه في (ف) بالتاء والياء معا .

<sup>.[1/1∨</sup>٣]◊

<sup>• [</sup>١٣١٨] [الإتحاف: قطط ٢٦٣١].

<sup>(</sup>٣) النكال والتنكيل: العبرة التي تمنع الناس عن ارتكاب مثل ما فعل ، والنكال: العقوبة. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٢٢٥).

<sup>• [</sup> ١٣٢٠] [الإتحاف: طبع قط طش ١٣٢٠].

### ڪِتَا ڪِالِكِالِكِ لِهُوْدِ





وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاءِ (١) ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ بِهِ الْحَدَّتَامًّا .

- [١٣٢١] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْدِ بْنِ زَيْدٍ (٢) الدِّيلِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهِنْكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهِنْكُ عُمَرَ بْنَ الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ ، فَإِذَا سَكِرَ هَذَى (٣) ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى ، أَوْ كَمَا قَالَ ، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى (٣) ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى ، أَوْ كَمَا قَالَ ، فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ .
- [١٣٢٢] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَمَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْر.
- [١٣٢٣] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَاللَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُعْفَىٰ عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا.

قَالَىٰكَ: السَّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

وَإِنَّمَا حَرُمَ شُرْبُ الْمُسْكِرِ، وَفِي ذَلِكَ عُوقِبَ النَّاسُ لَيْسَ فِي السُّكْرِ، فَمَنْ شَرِبَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ.

<sup>(</sup>١) الطلاء: ما طبخ من العصير حتى يغلظ. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٠٤/٤).

<sup>• [</sup> ١٣٢١] [ الإتحاف: طش ١٤٠٧].

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ف) منسوبا لنسخة : «يزيد» .

<sup>(</sup>٣) الهذيان: الخلط والتكلم به لا ينبغي . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٠٥/٤) .

<sup>• [</sup> ١٣٢٢ ] [ الإتحاف : ط ١٥٨٨٥ ] .

<sup>۩[</sup>۱۷۳/ب].

<sup>• [</sup>١٣٢٣] [الإتحاف: ط ٢٤٢٩٣].

### المُنظِّعُ اللِمْخِاعِ فَاللَّهُ





وَّالَهُك: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ ، مَثَلُ السَّارِقِ يَسْرِقُ الْمَتَاعَ ، فَيَجِدُهُ (١) صَاحِبُهُ مَعَهُ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَتَاعَهُ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَلَا يَدْفَعُ الْقَطْعَ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ أَخَذُ مِنْهُ مَتَاعِهُ . أَخَذَ مَتَاعَهُ مِنْهُ ، وَلَمْ يَنْتَفِع السَّارِقُ بِمَا كَانَ سَرَقَ مِنْ مَتَاعِهِ .

وَفَّالَ لَكَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْرًا ، قَالَ : إِنْ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إِنَّ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إِنَّ مَا قُلْتُهُ لِكَذَا وَكَذَا ، لِأَمْرِ يَذْكُرُهُ ، إِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَقَامَ عَلَىٰ ذَلِكَ جُلِدَ الْحَدَّ .

### ١١- بَابٌ فِي النَّهْي عَنْ الإِنْتِبَاذِ

٥ [١٣٢٤] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ ، وَسُولَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ ، فَسَأَلْتُ : مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا : نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي اللَّبَّاءِ (٢) فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ ، فَسَأَلْتُ : مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا : نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي اللَّبَاءِ (٢) وَالْمُزَقَّتِ (٣) .

٥[١٣٢٥] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسُرُ (٤) وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ﴿، وَالتَّمْرُ وَالتَّمْرُ اللَّهِ عَلَا ﴿، وَالتَّمْرُ اللَّهِ عَلَا ﴿، وَالتَّمْرُ اللَّهِ عَلَا ﴿، وَالتَّمْرُ اللَّهِ عَلَا ﴿ وَالتَّمْرُ اللَّهُ عَلَا ﴿ وَالتَّمْرُ اللَّهُ عَلَا ﴿ وَالتَّمْرُ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٥ [١٣٢٦] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

<sup>(</sup>١) في (س): «فيجره» ، والمثبت يؤيده ما في حاشية بعض نسخ رواية يحيى الليشي (٣١٢٠) بلفظ: «فوجده».

٥ [١٣٢٤] [الإتحاف: طعه طع ٢١٠٢٦].

<sup>(</sup>٢) الدباء: القرع، واحدها: دباءة. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) المزفت: الإناء الذي طلى بالزفت. (انظر: النهاية، مادة: زفت).

٥ [١٣٢٥] [الإتحاف: البزارط ١٩٥٨٨ ، طش ٢٤٨٥٦].

 <sup>(</sup>٤) البسر: التمر قبل إرطابه ، مفرده: بسرة. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٢٠٧).
 ١٧٤٤ أ].

٥ [١٣٢٦] [الإتحاف: ططح حم ١٩٣٥٩] [التحفة: م س ١٥١٥].

### يَعَيَّا لِثَالِكِ لِمُؤِدِّ





٥ [١٣٢٧] أَخْبُ لُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُبَابِ السَّلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَالزَّهْوُ (١) وَالرُّطَبُ (٢) جَمِيعًا .

ه [١٣٢٨] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ : «أَمَا عَلِمْتَ عَبَّاسٍ : أَهْدَىٰ رَجُلُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ رَاوِيَة (٢ عَمْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ : «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا؟ » (٤ فَصَارً (٥) الرَّجُلُ إِنْسَانًا إِلَىٰ جَنْبِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ : «بِمَ سَارَدْتَهُ؟ » فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ : «إِنَّ اللَّهِ عَيْقٍ : «إِنَّ اللَّهِ عَيْقٍ : «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ : «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «إِنَّ اللَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ : «إِنَّ اللَّذِي حَرَّمَ شُرْبَعَ لَى الْمُولِ الْمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَعْهَا مُعْرَاهُ وَقَالَ النَّهِ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤَالَ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُهُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ

ه [١٣٢٩] أخبى الله مُضعَب، قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٧) ، عَنْ عَائِشَةَ وَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ (٨) ، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» .

ه [ ١٣٢٧] [ الإتحاف : ط ٤٠٧٤].

<sup>(</sup>١) الزهو: البسر الملون (البلح الذي لم يرطب إذا احرّ أو اصفرّ)، يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو. (انظر: اللسان، مادة: زها).

<sup>(</sup>٢) الرطب: ما نضج من البسر ، الواحدة : رطبة . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٢٠٧/٤) .

٥ [١٣٢٨] [الإتحاف: مي طش عه حم ٧٩٩٤] [التحفة: م س ٥٨٢٣].

<sup>(</sup>٣) الراوية: أي المزادة، وأصل الراوية البعير يحمل الماء، والهاء فيه للمبالغة، ثم أطلقت على كل دابة يحمل عليها الماء ثم على المزادة. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢١٢/٤).

<sup>(</sup>٤) بعده في «مسند الموطأ» (ص ٣٢٥) منسوبا لأبي مصعب: «فقال: لا».

<sup>(</sup>٥) الإسرار والمساررة: التكلم سرا وخفية. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢١٢/٤).

<sup>(</sup>٦) المزَّادتان : مثنى مزادة : وهي القربة ؛ لأنه يتزود فيها الماء . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٢١٢/٤) .

٥ [١٣٢٩] [الإتحاف: مي طجاعه طبع حب قط حم ش ٢٢٩٠٥] [التحفة: ع ١٧٧٦٤].

<sup>(</sup>٧) قوله: «عبد الرحمن» وقع في (ف)، (س): «أبي عبد الرحمن»، وهو خطأ، والتصويب من «شرح السنة» للبغوي (٣٠٠٨) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب به، وينظر: «تهذيب الكيال» (٣٣/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٨) البتع: شراب العسل وكان أهل اليمن يشربونه. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٠٨/٤).

# المؤطِّكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





٥[١٣٣٠] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِاً سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ، فَقَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهَا، وَنَهَى عَنْهَا».

قَالَ اللهُ عَنِ النُّعُبَيْرَاءِ؟ فَقَالَ: هِيَ السُّكُرْكَةُ (١).

٥ [ ١٣٣١] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَتُكِ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ» ۞ .

• [١٣٣٢] أخبر أَبُو مُضعَب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعِيْلِهَا إِلَّا عُمْرُ وَبْنِ لَبِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعِيْلِهَا إِلَّا عُمْرُ الشَّامِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا ، وَقَالُوا : لَا يُصْلِحُهَا (٢) إِلَّا هَذَا الشَّرَابُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اشْرَبُوا الْعَسَلَ ، قَالُوا : لَا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ (٣) لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْنًا لَا يُسْكِرُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : أَهْلِ الْأَرْضِ : هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ (٣) لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْنًا لَا يُسْكِرُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ فِيهِ أَهْلِ الْأَرْضِ : هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ (٣) لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْنًا لَا يُسكِرُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ فِيهِ الْمُلْوَ الْمُرْفِي : هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ (٣) لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْنًا لَا يُسكِرُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ فَقَالَ عُمَرُ وَلِيهِ عُمَرَ فَأَدُولِ بِهِ عُمَرَ فَأَدُولِ فِي عُمَرَ فَأَدُولِ بِهِ عُمَرَ فَأَدُولِ بِهِ عُمَرَ فَأَدُولِ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ فِيهِ إِلْكُ عَمْرُ فِيهِ الشَّالِ وَبَقِي النَّلُكُ مُ الطَّلَاءَ مِثْلُ طِلَاءِ الْإِيلِ ، فَأَمْرَهُمْ أَنْ الصَّامِتِ : أَحْلَلْتَهَا وَاللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ : كَلَّا وَاللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِي يَشْرَبُوهُ ، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ : أَحْلَلْتَهَا وَاللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ : كَلَّا وَاللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِي مَنْ يَعْلَ الْمُعْمُ شَيْنًا أَحْلُلْهُ مُ شَيْنًا مُمَّا حَرَّمْ تَلْيُهُمْ شَيْنًا أَحْلُلُهُ مُ شَيْنًا أَحْلُلْهُ مُ الْقَالُ لَهُ عُبَادَةً بُنُ الصَّامِتِ : أَحْلَلْتَهُ الْمُؤْمُ مَلْيُعًا أَحْلُهُ مُ السَّيْنَا وَاللَّهِ ، اللَّهُمُ عَلَيْهِمْ شَيْنًا أَحْلُومُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ مَلَا أَحْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الْمُؤْمُ .

٥ [ ١٣٣٠ ] [ الإتحاف : ابن وهب ط ٨٢٣١ ] .

<sup>(</sup>١) في حاشية (ف): «ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة ، وتسمى الشُّكُرْكَة ، وقيل: خر».

٥ [ ١٣٣١] [ الإتحاف: مي طعه حم ١١١٧٧ ] [ التحفة: خ م س ٥٩٥٩].

١٧٤]٠ ب].

<sup>• [</sup>١٣٣٢] [الإتحاف: طش ١٩٧٨٥].

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ف) منسوبا لنسخة : «يصلحنا» ، وهو الثابت في رواية يحيى بن يحيى (٣١٣٤) ، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٧٤٩) ، ووقع في رواية محمد بن الحسن (٧٢١) : «يصلح لنا» .

<sup>(</sup>٣) في (س): «يجعل».

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ف): «أي: يتمدد، أي: كان ثخينًا».

### يَحْيَّالِثُ لِلْهُ لِأَلْكُ لِهُ فِي





- ٥ [١٣٣٣] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَة بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَة الْإِنْصَارِيَّ وَأُبِيَ بْنَ كَعْبِ شَرَابًا مِنْ فَضِيخ (١) وَتَمْرٍ ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ الْخَمْرَ الْأَنْصَارِيُّ وَأَبِيَ بْنَ كَعْبِ شَرَابًا مِنْ فَضِيخ (١) وَتَمْرٍ ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَة : قُمْ يَا أَنسُ إِلَىٰ هَذِهِ الْجِرَارِ (٢) فَاكْسِرْهَا ، قَالَ : فَقُمْتُ إِلَىٰ مِهْرَاسٍ (٣) لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ .
- [١٣٣٤] أَجْهِ مُ أَهُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ وَجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، سَأَلُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّحْلِ وَالْعِنَبِ فَنَعْصِرُ حَمْرًا فَنَبِيعُهَا ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ فَمَرِ النَّحْلِ وَالْعِنَبِ فَنَعْصِرُ حَمْرًا فَنَبِيعُهَا ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُمْ وَمَلَائِكَتَهُ ، وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ ، أَنِّي لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا وَلَا تَشْرَبُوهَا ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ (٤) مِنْ عَمَلِ وَلَا تَبْعَوْهَا وَلَا تَشْرَبُوهَا ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ (٤) مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .
- [ ١٣٣٥] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ﴿ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ : كُلُّ مُسْكِرِ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

\* \* \*

ه [ ١٣٣٣] [ الإتحاف: عه حب ط ش ٣٣٢].

<sup>(</sup>١) في حاشية (ف): «الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ، أي: المشدوخ». وينظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) الجر والجرار: جمع الجرة، وهي التي يكون فيها الشراب. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢١٣/٤).

<sup>(</sup>٣) المهراس: حجر مستطيل ينقر ويدق فيه ويتوضأ. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢١٣/٤).

<sup>• [</sup> ١٣٣٤ ] [ الإتحاف : ط ١١١٧٤ ] .

<sup>(</sup>٤) الرجس: الخبث المستقذر. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٢١٥).

<sup>• [</sup>١٣٣٥][الإتحاف: ط ١١١٧٣].

<sup>.[1/1</sup>vo]û



# ١٣- ڪِتَارُكِيَّا عِلَيْهِ

# ١- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ (١)

٥ [١٣٣٦] أخبئ أَبُومُ صُعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ (٢) وَمُدِّهِمْ (٣)». يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ.

٥ [١٣٣٧] أخبر أَبُو مُضِعَب ، قَالَ: حَدَّفَنَا مَالِكُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا (٤) ، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا (٥) ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا (٤) ، وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا (٥) ، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِينُكَ ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدُّنَا ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيلُكَ ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيلُكَ ، وَإِنَّي قَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ مِثْلَ (٢) مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » وَانْ يَتُولُهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ.

<sup>(</sup>١) في «المنتقى» للضياء: «باب الدعاء للمدينة وأهلها».

٥ [١٣٣٦] [الإتحاف: ميعه حبط ٣٣١].

<sup>(</sup>٢) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصُع وأصْوع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

 <sup>(</sup>٣) المد: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند الجمهور: (٥١٠) جرامات. (انظر: المكاييل والموازين) (ص٣٦).

٥ [١٣٣٧] [الإتحاف: مي حب ط ١٨١٥٣].

<sup>(</sup>٤) في «المنتقى» للضياء: «تمرنا» ، وكتب في حاشية (ف): «يقال لـه مـا دام على النخل: ثمر، فإذا قطع: رطب، وإذا كنز: تمر».

<sup>(</sup>٥) في «المنتقى» للضياء : «مدنا» ، وفي حاشية (ف) كالمثبت ، وصحح عليه ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٦) في «المنتقى» للضياء: «بمثل».

<sup>(</sup>٧) في «المنتقى» للضياء: «وليدة».





# ٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا (١)

٥ [١٣٣٨] أخبر الْأَجْدَعِ (٣) أَنَّ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ (٣) أَنَّ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ ، فَأَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ (٤) عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ ، فَأَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ (٤) عَلَيْهِ ، فَقَالَ تُ : إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ ، فَأَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ (٤) عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : اقْعُدِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : اقْعُدِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : الْعُدِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا اللَّهِ وَيَقِيلًا يَقُولُ : «لَا يَصْبِرُ عَلَىٰ لَأُوائِهَا (٢) وَشِدَتِهَا أَوْ (٧) شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

<sup>(</sup>١) قوله: «ما جاء» ليس في «المنتقى» للضياء.

٥ [١٣٣٨] [الإتحاف: طعه حم ١١٥٣٣] [التحفة: م س ٥٦١].

<sup>(</sup>۲) في (ف)، (س)، «المنتقى» للضياء: «عن»، وهو خطأ، قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۱/۲۲): «هكذا روئ يحيئ بن يحيئ هذا الحديث عن مالك، فقال فيه: «عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع»، وكذلك رواه ابن بكير وأكثر الرواة، ورواه ابن القاسم عن مالك: «عن قطن بن وهب، عن عويمر بن الأجدع، أن يحنس»، والصحيح ما رواه يحيئ ومن تابعه، وكذلك نسبه ابن البرقي، وقال فيه القعنبي: «عن قطن بن وهب، أن يحنس مولى الزبير»، ورواية القعنبي تشهد لصحة ما روئ يحيئ ومن تابعه، والله أعلم، وكذلك قال أبو مصعب عن مالك: «عن قطن بن وهب، أن يحنس». اهد.

<sup>(</sup>٣) قوله: "عويمربن الأجدع" كذا وقع في (ف) ، (س) ، ووقع في «المنتقى» للضياء: "عويمر الأجدع" ، وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ٢٣) أن رواية أبي مصعب بدونه هكذا: "قطن بن وهب ، أن يحنس" ، ورواه هو من طريق محمد بن رزيق ، والدارقطني في «العلل» (١٣/ ٦٠) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد - كلاهما - عن أبي مصعب ، بدونه .

<sup>(</sup>٤) في «المنتقى» للضياء: «فسلمت».

<sup>(</sup>٥) اللكاع، واللكع: يقال للمرأة لكاع، ويطلق لكع على اللئيم والعبد والغبي الذي لا يهتدي لنطق ولا غيره وعلى الصغير، وأصله من اللكع: وهو اللؤم، وقيل: من الملاكيع: وهو ما يخرج من السلامن البطن. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٧٣/٤).

<sup>(</sup>٦) اللأواء: الشدة. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٧) في (س) : «و» .





ه [١٣٣٩] أخبرًا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ﴿ بُنُ أَنَسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيًّ وَعَكُ (١) بِالْمَدِينَةِ ، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَقِلْنِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى (٢) ، ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى (٢) ، ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى (٢) ، ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى (٢) ، ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى (٢) ، ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ : أَقِلْنِي بَيْعَتِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ (٣) تَنْفِي خَبَنَهَا (٤) وَتُخْرَجَ الْأَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ (٣) تَنْفِي خَبَنَهَا (٤) وَتُنْصِعُ (٥) طَيِّبَهَا » .

٥ [١٣٤٠] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَادِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَادِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْةِ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَىٰ " وَهِيَ الْمَدِينَةُ - تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْمَدِينَةُ - تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ».

٥ [ ١٣٤١] أخبرًا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ

٥ [١٣٣٩][الإتحاف: خزعه حب طحم ١٣٧٠][التحفة: خ م ت س ٣٠٧١].

۩[٥٧١/ب].

(١) الضبط من «المنتقى» للضياء.

الوعك: الحملي. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٢٧٤).

- (٢) بعده في «المنتقى» للضياء: «رسول الله ﷺ».
- (٣) **الكير** : زق الحداد الذي ينفخ به . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤١١) .
- (٤) الخبث: ما تلقيه النار من وسخ الشيء إذا أذيب وهو الرديء من كل شيء . (انظر: النهاية ، مادة: خبث) .
- (٥) في حاشية (ف): «أي: تخلصه، ويروئ: تُبضِع»، وفي (س): «تُنْفِعُ»، وفي «فضائل المدينة» للجندي (٢٤) عن أبي مصعب، «شرح السنة» للبغوي (٢٠١٦)، «الأربعون من مسانيد المشايخ العشرين» (ص ٢٥٠) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «وينصع»، وفي «عوالي مالك» رواية أبي أحمد الحاكم (٩٨) من طريق محمد بن إبراهيم الطيالسي، عن أبي مصعب: «ويبقى».
  - ٥ [ ١٣٤٠] [الإتحاف: طعه حم ١٨٧٧٦] [التحفة: خم س ١٣٣٨].
- (٦) قرية تأكل القرئ : يغلب أهلُها وهم الأنصار بالإسلام على غيرها من القُرئ ، وينصر اللَّه دِينه بأهلها ، ويفتح القُرئ عليهم ويُغَنِّمُهُم إيَّاها فيأكلونها . (انظر : النهاية ، مادة : أكل) .
  - ه [ ١٣٤١][الإتحاف : ط ٢٤٧٥].





رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةٌ عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ».

- ٥ [١٣٤٢] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَهُ عَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَا عَلَهُ عَا عُلَهُ عَلَهُ ع
- ٥ [١٣٤٣] أخبر أَبُومُ صْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَرْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ حِمَاسٍ (٢٤) ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لَتُتُرَكَنَ الْمَدِينَةُ عَلَى

٥ [١٣٤٢] [الإتحاف: طخزعه حب حم ٥٨٩٦] [التحفة: خ م س ٤٤٧٧].

<sup>(</sup>١) الضبط بضم الباء هنا وبالموضع بعده من (ف)، وكتب مقابله بالحاشية: «أي: يسوقون الإبل»، وضبطه فيهما في (س) بكسرها، وفي «المنتقى» للضياء ضبطه بضم الباء وكسرها معا في الموضعين، وينظر في ضبطه: «التمهيد» (٢٢٦/٢٢).

<sup>(</sup>٢) الاحتمال: الارتحال. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) الضبط بضم الباء من (س) ، وضبطه في (ف) بكسرها ، وينظر التعليق قبله .

٥ [١٣٤٣] [الإتحاف: طكم ٢٠٨٠٣] [التحفة: خ ١٣١٦٤].

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ١٢١): «هكذا قال يحيى في هذا الحديث: «عن مالك، عن ابن حماس، عن عمه، عن أبي هريرة» لم يسم «ابن حماس» بشيء، وقال أبو المصعب: «مالك، عن يونس بن يوسف بن حماس، عن عمه، عن أبي هريرة»، وكذلك قال معن بن عيسى، وعبد الله بن يوسف التنيسي: «يونس بن يوسف»، وقال ابن القاسم: «حدثني مالك، عن يوسف بن يونس بن يوسف بن يونس بن عن عمه، عن أبي هريرة»، وكذلك قال ابن بكير وسعيد بن أبي مريم ومطرف وابن نافع وعبد الله بن وهب وسعيد بن عفير ومحمد بن المبارك وسليمان بن برد ومصعب الزبيري، كلهم قال: «يوسف بن يونس»، وقال فيه زيد بن الحباب: «عن مالك، عن يوسف بن حماس، عن عمه، عن أبي هريرة»، وقد قيل: «عن عبد الله بن يوسف»، وقد روي عن سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث: «يونس بن يوسف»». اهه. وينظر: «مسند الموظأ» (ص٢١٦).



أَحْسَنِ مَا كَانَتْ ، حَتَّىٰ يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذَّنْبُ فَيَعْدُو (١) عَلَىٰ بَعْضِ سَوَارِي (٢) الْمَسْجِدِ ، أَوْ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَنْ تَكُونُ الثِّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانَ؟ قَالَ: «لِلْعَوَافِي (٣): الطَّيْرِ وَالسِّبَاع» .

• [١٣٤٤] قَالَ لَكَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَبَكَى ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُزَاحِمُ ، أَتَخْشَى أَنْ نَكُونَ (٤) مِمَّنْ نَفَتِ الْمَدِينَةُ ؟

# ٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

ه [١٣٤٥] أخِرْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ ، فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، اللَّهُمَّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ ، فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، اللَّهُمَّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهُ عَلَى الْمَتَيْهَا (٥)» .

ه [١٣٤٦] أخبرًا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، وفي «المنتقى» للضياء ، «مسند حديث مالك» لإسماعيل القاضي (١١٩) ، «صحيح ابن حبان» (٦٨١٤) عن الحسين بن إدريس ، «مسند الموطأ» (٨٣١) من طريق محمد بن رزيق - ثلاثتهم - عن أبي مصعب به بلفظ : «فَيُغَذِّي» .

<sup>(</sup>٢) السواري: جمع السارية ، وهي: العمود. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «للعوافِ» بغيرياء ، وكتب مقابله في حاشية الأولى : «جمع للعافية . . . كل طالب رزق» . اهـ . والمثبت من المصادر السابقة ، وينظر : «النهاية في غريب الحديث» (مادة : عفا) .

<sup>• [</sup>١٣٤٤] [الإتحاف: ط٢٤٩٠٧].

<sup>(</sup>٤) في (س): «تكون» ، والمثبت أليق بالسياق .

٥ [ ١٣٤٥] [ الإتحاف: ططح حم ١٤٥٣] [ التحفة: خم ت ١١١٦].

<sup>(</sup>٥) اللابتان: مثنى اللابة ، وهي الأرض التي ألبستها الحجارة السود ، ولا زال أهل المدينة يعرفون اللابتين ، وهما : حرة واقم ويسمونها : الحرة الشرقية ، وهي التي تكون شرقي المدينة ، من جهة طريق المطار . وحرة الوبرة ويسمونها : الحرة الغربية . ولكنك لا ترى الآن حرة ، وإنها ترى بيوتا وعهارات ، وأرضا مزفتة ، ومبلطة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣٥) .

٥ [١٣٤٦][الإتحاف: خزجاعه طع حب طحم ١٨٧٠٢ ، ط ٢٤٦٩٤][التحفة: خ م ت س ١٣٢٣٥].

# المُوطِّ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ



الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْرَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ (١) بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا (٢) ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ» .

• [١٣٤٧] أَخْبَ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجَنُّوا ثَعْلَبًا إِلَىٰ زَاوِيَةِ ، فَطَرَدَهُمْ (٣) عَنْهُ .

قَالَ لَكَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُصْنَعُ هَذَا؟

• [١٣٤٨] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَالِبِي وَأَنَا بِالْأَسْوَافِ (٤) وَقَدِ اصْطَدْتُ نُهَسًا (٥) ، فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ .

# ٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ

٥ [١٣٤٩] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمْنَا (٢٠) الْمَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرِ

<sup>(</sup>١) الرتع: الأكل والشرب رغدا في الريف. (انظر: اللسان، مادة: رتع).

<sup>(</sup>٢) الذعر : الفزع والنفر . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٢٨٣/٤) .

<sup>• [</sup>١٣٤٧] [الإتحاف: ط طع ١٣٤٧].

<sup>(</sup>٣) في (س): «فطرد».

<sup>• [</sup>٨٤٨] [الإتحاف: ط٨٢٨٤].

<sup>(</sup>٤) الأسواف: موقع من حرم المدينة، قالوا: إنه شهالي البقيع فيها يسمئ شارع أبي ذر ونحوه، وفيها مسجد الأسواف، المسمى الآن مسجد أبي ذر. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧).

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ف): «طائر يشبه الصرد، يديم تحريك رأسه». ينظر: «حياة الحيوان الكبرئ» للدميري (٥) في حاشية (ف).

٥ [١٣٤٩] [الإتحاف: عه حب ط حم ٢٢٣٣٠] [التحفة: خ س ١٧١٥٨].

<sup>(</sup>٦) قوله: «لما قدمنا المدينة»، في «المنتقى» للضياء: «لما قدم رسول الله ﷺ»، وكذلك وقع في «صحيح ابن حبان» (٣٧٢٨) من طريق عمر بن سعيد بن سنان، «شرح السنة» (٢٠١٤) من طريق =





وَبِلَالٌ ، قَالَتْ : فَدَخَلْتُ (١) عَلَيْهِمَا ، فَقُلْتُ : يَا أَبَةِ (٢) كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ : فَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّىٰ ، يَقُولُ :

كُلُّ امْرِئُ الْمُصَبَّحُ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْثُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ (٣) نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالُ إِذَا أَقْلَعَ (٤) عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ (٥) ، وَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرُ (٦) وَجَلِيلُ (٧) وَجَلِيلُ (٧) وَهَلْ لَيْدُونْ لِي شَامَةُ (٩) وَطَفِيلُ (١٠) وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةُ (٩) وَطَفِيلُ (١٠)

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّمُهَا لَنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ».

• [ ١٣٥٠] وَالْهَاكُ: قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَقُولُ:

<sup>=</sup> إبراهيم بن عبد الصمد، «مسند الموطأ» للجوهري (٧٦٣) من طريق محمد بن رزيق بن جامع المدني – ثلاثتهم – عن أبي مصعب .

<sup>(</sup>١) قوله: «قالت: فدخلتُ» في (س): «فَدَخَلَتْ».

<sup>(</sup>٢) في «المنتقى» للضياء: «أبتى» ، وفوقه بنفس الخط كالمثبت.

<sup>۩[</sup>۲۷۱/ب].

<sup>(</sup>٣) الشراك: سير النعل. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) في (س): «قُلِعَ».

<sup>(</sup>٥) العقيرة: الصوت. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٦) الإذخر: حشيش بمكة ذو رائحة طيبة ، وهو نبت ضعيف يحشى به البيوت وغيرها . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٨٦/٤).

<sup>(</sup>٧) الجليل: النبت الضعيف. (انظر: اللسان، مادة: جلل).

<sup>(</sup>٨) في حاشية (ف): «فتح ميم «مجنَّة» أكثر من كسرها ، وهو موضع بأسفل مكة».

<sup>(</sup>٩) شامة : جبل جنوب شرقي جدة مشرف على الساحل ، وتجاوره حرة اسمها طفيل تقرن دائها معه ، فيقال : شامة وطفيل ، ليس بينهما وبين البحر إلا السهل الساحلي . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص١٤٧) .

<sup>(</sup>١٠) في «المنتقى» للضياء: «طَيْفِلُ».

<sup>• [</sup> ١٣٥٠] [الإتحاف: ط ٢٢٨٣٩].





# قَدْ (۱٬ رَأَيْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ (۲٬ مِنْ فَوْقِهِ عَنْ ١٣٥١] أَجْبَوْ أَبُو مُضْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ الْعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَنَّا اللهِ الْمُدَاءَةُ قَالَ: قَالَ مَنْ مُلْكِالًا هُ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُو اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «عَلَىٰ أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ (٣) مَلَائِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ (٤) وَلَا الدَّجَّالُ (٥)».

#### ٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَهُودِ

٥ [١٣٥٢] أَخْبُ و أُبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّهُ

(۱) كذا في (ف)، (س)، «المنتقى» للضياء، وهو موافق لما في رواية يحيى الليثي (٣٣١٩)، ورواية الحدثاني (٢٧٨)، ولا يستقيم عروضيًا. وهو على الجادة في «العقد الفريد» (٢/ ١٣٢) بلفظ: «وقد رأيت»، وفي «السيرة» لابن هشام (١/ ٥٨٩) بلفظ: «لقد وجدت». وتكلم الوقشي في «التعليق على الموطأ» (٢/ ٢٩٩، ٢٠٠٠) على الرواية – وأغلب الظن أنها رواية يحيى الليثي – فقال: «الوجه فيه: «لقد...» ولكن هكذا جاءت الرواية هاهنا، ويسمَّى هذا عند العروضيين غرومًا، ومعنى الخرم: أن ينقص من أول البيت جزء لا يتم الوزن إلا به. وهذا الرجز هو لعمرو بن أمامة أخي عمرو بن هند، وكان نزل بمُرادَ فطرقوه ليلا وقتلوه، فقال عمرو وهو يقاتلهم:

لقد وجدت الموت قبـل ذوقـه .........

هذا، ويمكن ضبط الدال في «قد» بالكسر فلا يحدث هذا الخلل العروضي نحو قول النابغة كما في «سر صناعة الإعراب» (٢/ ١٦ ، ١٧):

#### أَفِدَ الشَّرَحُلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَسنَا لَمَّا تَـزُلُ بِرحَالِسنَا وكَأَنْ قَـدِ

قال البغدادي في «خزانة الأدب» (١١/ ٢٦٠): «والتقدير: «وكأن قد زالت» فحذف «زالت» لدلالة ما قبله عليه وكسرت الدال من «قد» للقافية» ا هـ. لكن لم نقف على من ضبط البيت هكذا.

- (٢) بدل قوله : «إن الجبان حتفه» وقع في حاشيتي (ف) ، (س) منسوبا فيهما لنسخة : «والمرءُ يأتي حَتْفُهُ».
  - ٥ [ ١٣٥١] [ الإتحاف: طحم ٢٠٠٤٣] [التحفة: خ م س ١٤٦٤٢].
- (٣) النقاب والأنقاب: جمع نقب، وهو: الطرق في الجبال، وقيل: هي الفجاج التي حول المدينة خارجا منها. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٢١).
  - (٤) الطاعون: الموت العام كالوباء. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٢٩٤).
- (٥) الدجال: الذي يموه على الناس، وقيل سمي دجالا؛ لعظم أمره وتفاقم خطبه. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٥٨).
  - ٥ [ ١٣٥٢ ] [الإتحاف: ط ٢٤٩٠٣].





سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ ، أَنْ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَ ائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ».

٥ [١٣٥٣] أخبر أبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدُ وَالْنَ عَلَيْهُ وَالْنَاقِ مَا لِكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدُ وَالْعَرَبِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ التَّلْجُ وَالْيَقِينُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعْ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» ، فَأَجْلَى يَهُ ودَ خَيْبَرَ.

مَّالِهَكَ: وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ يَهُودَ نَجْرَانَ (١) وَفَدَكَ ١٠٠ مَالِهَكَ ١٠٠

• [١٣٥٤] أَخْسِنُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ بِالْمَدِينَةِ إِقَامَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَتَسَوَّقُونَ بِهَا ، وَيَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ ، وَلَا يُقِيمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ .

#### ٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ

٥ [ ١٣٥٥ ] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٌ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ ، فَقَالَ : «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» .

<sup>(</sup>١) نجران: مدينة قديمة عرفت منذ تاريخ العرب الأول، وتقع في جنوب المملكة العربية على مسافة (٩١٠) كيلو مترات جنوب شرقي مكة في الجهة الشرقية من السراة، وفيها آثار منها: «الأخدود». (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٨٦).

<sup>. [</sup>ˈ/\vv] û

فدك: قرية من شرقي خيبر، تعرف اليوم بالحائط. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٢٣٥).

<sup>• [</sup>١٣٥٤] [الإتحاف: ط١٥١٥٥].

ه [ ١٣٥٥] [الإتحاف: ط ٢٤٧٥].





• [١٣٥٦] أخب رَا أَبُ و مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّدَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَجْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَخْبَرَهُ (') ، أَنَّهُ وَالَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَيَّاشِ الْمَخْزُومِيَّ فَوَأَى عِنْدَهُ نَبِيدًا وَهُو بِطَرِيقِ مَكَّة ، فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ : إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ يُحِبُّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خِيلِيْفَ فَحَمَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَدَحًا عَظِيمًا فَخَاء بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خِيلِفَفَه ، فَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ ، فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ فَحَمَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خِيلِفَفَه ، فَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ ، فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى غُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خِيلِفَفَه ، فَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ ، فَقَرَبَهُ عُمَرُ إِلَى غُمَرُ الْخَطَّابِ خَيلُفَفَ ، فَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ ، فَقَرَبَهُ عُمَرُ إِلَى عُمَرُ الْخَطَّابِ خَيلُونَ اللَّهِ بَنْ عَيَّاشٍ ، نَاوَلَهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا أَذَبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرُ : إِنَّ هَذَا لَلَهُ وَلِي عَنَ اللَّهِ بَنُ عَيَّاشٍ ، نَاوَلَهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا أَذَبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ ، نَاوَلَهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا أَذَبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ ، نَاوَلَهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ ، فَعَالَ عَمْرُ : لَا أَقُولُ فِي حَرَمِ اللَّهِ وَلَا فِي أَمْنِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ اللَّهِ وَلَا فِي حَرَمُ اللَّهِ وَلَا فِي عَرَمُ اللَّهِ وَلَا فِي حَرَمُ اللَّهِ وَلَا فِي حَرَمُ اللَّهِ وَلَا فِي عَرَمُ اللَّهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُكُ ،

#### ٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعُون

٥ [١٣٥٧] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ (٢) لَقِيَهُ

<sup>• [</sup>١٣٥٦] [الإتحاف: ط ١٥١٥٠].

<sup>(</sup>۱) كذا في (ف) ، (س) ، وهو موافق لما في رواية يحيى الليشي (٣٣٢٧) ، لكن في حاشية رواية يحيى الليثي : «بهامش الأصل «قال ح : [يعني ابن وضاح] اجعلوه عن أسلم ؛ لأن عبد الرحمن لم يسمع من أسلم ، وهو أحد الخمسة التي نهئ أن يحدث بها» . اه. قلنا : ويؤيده ما في «أخبار مكة» للفاكهي (١٤٨٠) من طريق يزيد بن هارون قال : حدثنا يحيئ بن سعيد ، قال : إن عبد الرحمن بن القاسم أخبره ، أنه بلغه ، أن أسلم مولى عمر . . . به .

٥ [١٣٥٧] [التحفة: خ م دس ٩٧٢١]، وسيأتي برقم: (٩٥٩١).

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ف) بالمنع ، وكتب بحاشيتها : «بفتح الراء وسكونها ، قرية على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة» ، وضبطه في (س) بتنوين آخره بالكسر على الصرف .

۩[۱۷۷/ب].

<sup>(</sup>۱) الوباء: الطاعون؛ وهو مرض يعم الكثير من الناس في جهة ، دون غيرها يخالف المعتاد من أحوال الناس وأمراضهم ، ويكون مرضهم غالبا مرضا واحدا ، بخلاف سائر الأوقات . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (۲/ ٤٢٥) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س) في الموضعين ، على أنه خطاب للجهاعة ، أو على الإشباع ، ورواه ابن حبان في «صحيحه» (٢٩٥٥) من طريق عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب : «ادع» ، وقد اختلفت الروايات التي وقعت لدينا «للموطأ» في هذه اللفظة ؛ فجاءت عند ابن القاسم (٦٣) ، ويحيى الليثي (٣٣٢٩) بلفظ : «ادع» ، وعند الحدثاني بلفظ : «ادعوا» .

<sup>(</sup>٣) في (ف): «نرجع» بالنون، والمثبت بالتاء من (س)، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» ؟ كرواية ابن القاسم (٦٣٧)، رواية يحيى الليثي (٣٣٢٩)، رواية الحدثاني (٦٣٧)، «مسند الموطأ» (٢٢٢) من طريق القعنبي، عن مالك، به.

 <sup>(</sup>٤) العدوتان : مثنى : عدوة ، وهي الشاطئ والحالة . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٢٩٦/٤) .

<sup>(</sup>٥) في (ف): «جذبة» بالمعجمة، والمثبت بالدال المهملة من (س)، وهو الموافق لما في: «صحيح ابن حبان» (٢٩٥٥) عن عمر بن سعيد بن سنان، عن أبي مصعب به، وكذا روايات «الموطأ»: رواية ابن القاسم (٦٣٦)، يحيى الليثي (٣٣٢٩)، الحدثاني (٦٣٨)، «مسند الموطأ» (٢٢٢) من طريق القعنبي، عن مالك به، وينظر: «مشارق الأنوار» (١/ ١٤١).

# المُوطِّأُ اللِّهِ الْمِحْاطِيِّ اللَّهِ





رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ (١) رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» ، سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» ، قَالَ : فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، ثُمَّ انْصَرَف .

٥ [١٣٥٨] أَضِرُ المُنكَدِرِ، وَعَنُ اللّهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَبِي النَّضِرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتُ (٢) مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَيَّةٍ ﴿ فِي الطَّاعُونِ ؟ فَقَالَ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «الطَّاعُونُ رِجْزٌ (٣) أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ (١٠) بَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «الطَّاعُونُ رِجْزٌ (٣) أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ (١٠) بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَازَا مِنْهُ » .

قَالَ أَبُو النَّصْرِ: لَا يُخْرِجْكُمْ إِلَّا الْفِرَارُ مِنْهُ.

٥ [١٣٥٩] أخبر لا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَلِينَتُهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ (٥) بَلَغَـهُ

(١) في (ف): «الجذبة»، والمثبت من (س)، وينظر: «صحيح ابن حبان» بالموضع السابق.

٥ [١٣٥٨] [الإتحاف: خزط عه طح حم حب ١٤٨] [التحفة: خ م ت س ٩٦].

(٢) قوله: «ماذا سمعت» في «تفسير البغوي» (٣/ ٢٧٢)، «شرح السنة» له (١٤٤٣) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «أسمعت»، وفي «صحيح ابن حبان» (٢٩٥٤) من طريق عمر بن سعيد بن سنان: «هل سمعت».

.[1/1VA]û

- (٣) الرجز: العذاب، ويطلق أيضا على الإثم والذنب. (انظر: النهاية، مادة: رجز).
  - (٤) قوله : «طائفة من» ليس في «تفسير البغوي» ، «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» .
- ٥ [١٣٥٩] [الإتحاف: خزعه طح حب طحم ١٣٥٧٥] [التحفة: خ م س ٩٧٢٠]، وتقدم برقم: (١٣٥٧).
- (٥) ضبطه هكذا بالمنع في (ف) ، وبفتح الراء وسكونها معا ، وفي (س) ضبط آخره بالكسر منوّنها على الصرف .

الجدبة: أرض صلبة تمسك الماء فلا تشربه سريعًا. وقيل: أرض لا نبات بها، مأخوذ من الجدّب،
 وهو القحط. (انظر: النهاية، مادة: جدب).

أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» ، قَالَ: فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ .

- [١٣٦٠] أخبرًا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَجَيُهُ ﴾ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .
- [١٣٦١] أخبئ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَبَيْتٌ بِرُكْبَةٍ (١) أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ عَشْرِ (٢) أَبْيَاتٍ بِالشَّامِ .

# ٨- بَابُ النَّهٰيِ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ

٥ [١٣٦٢] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَحَاجَ (٣) آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَقَالَ

<sup>• [</sup> ١٣٦٠] [ الإتحاف: حم طش ١٥٥١٩ ، حم ١٥٥٢٢].

<sup>• [</sup> ١٣٦١] [ الإتحاف : ط ١٥٨٨٦].

<sup>(</sup>۱) في (ف)، (س): «بركية»، وكتب في حاشية الأولى بخط مغاير: «الركية: البشر» وهو تصحيف، والمثبت موافق لما وقفنا عليه من روايات «الموطأ»؛ كرواية يحيى (٣٣٣٣)، ورواية الحدثاني (٦٣٦)، قال الباجي في «المنتقى» (٧/ ٢٠٠): «قال محمد بن عيسى: «ركبة، هي: أرض بني عامر، وهي ما بين مكة والعراق». اه. وقال ابن قعنب: «ركبة من أرض الطائف في أرض مصححة». اه. وقال محمد بن عيسى: «وهي أرض صحراوية، فأراد عمر بن الخطاب والشيئة أن ساكنيها أطول أعهارا وأصح أبدانا من الوباء والمرض ممن سكن الشام وغيرها من البلدان». اه. وينظر: «المشارق» (١/ ٢٠٥)، «مطالع الأنوار» (١/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س) ، والجادة: «عشرة» ، والمثبت جائز على مذهب البغداديين من اعتبار حال المفرد والجمع تذكيرًا وتأنيفًا ، ويمكن أن يوجه أيضًا على اعتبار المعنى . ينظر: «همع الهوامع» (٣/ ٢٥٤).

ه [١٣٦٢] [الإتحاف: خزعه حبط ١٩٢١].

<sup>(</sup>٣) المحاججة : المغالبة بإظهار الحجة ، وهي : الدليل والبرهان . (انظر : النهاية ، مادة : حجج) .

# المُوطِّعُ اللِاسِّاعِ فِي النَّ





مُوسَىٰ : أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ لَـهُ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْدِ قُدِّرَ عَلَىً قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟» .

و [١٣٦٣] أَضِوْ الْبُومُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ الْخَبَرَهُ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَادِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ شُئِلَ عَنْ هَلَهُ وَهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُم فَالُواْ بَلَ شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْهُورِهِمْ (دُرُيَّاتِهِمْ ) ( ) وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُم فَالُواْ بَلَ شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْهُورِهِمْ (دُرُيَّاتِهِمْ ) ( ) وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُم فَالُواْ بَلَى شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِينَ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَبَارُكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ ثُمْ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرْيَةٌ ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَوُلَا عِلْهُ لِعَمْلِ أَهْلِ النَّهِ بِيَعِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرْيَةٌ ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَوُلَا عِلْهُ لِلْعَلَى اللَّهِ عَمْلُ اللَّهِ عَمْلُ اللَّهِ عَمْلُ اللَّهِ الْعَبْدَ لِلْعَنْ اللَّهِ ، فَفِيمَ الْعَمْلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَتَعَالَى إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلُ أَهْلِ النَّهِ بَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلُهُ بِعَمْلِ عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ ، خَتَى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ ، خَتَى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ ، فَيْدَخِلَهُ بِعِ الْجَنَّةِ ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَلِلِنَارِ ، اسْتَعْمَلُهُ بِعِ النَّهُ الْمِهُ النَّارِ ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ ، فَيْ مَالِ أَهْلِ النَّارِ ، فَيْدُخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةُ ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَمَلِ أَهُلِ النَّارِ ، فَيْدُخِلَهُ بِعِ الْجَنَّةُ مَالِ أَهْمُ لِللَّهُ مِنْ أَعْمَالِ أَهُ لِلْ النَّذِي مُ الْعَمَالُ أَهُ مِنْ أَعْمَالُ أَهُ اللَّهُ مَالِ أَلْعَمُولُ الْعَلَا الْمَا النَّارِ ، خَتَى يَعُونَ عَلَى عَمَلِ مَالِ أَلْعَمَالُ أَهُ اللَّالَةُ الْع

٥ [١٣٦٣] [الإتحاف: حب طكم حم ١٥٧٩٤] [التحفة: دت س ١٠٦٥٤].

ٷ[۸۷۸/ب].

<sup>(</sup>١) كذا في (ف)، (س) على قراءة نافع، وابن عامر، وأبي عمرو، كما في «حجة القراءات» لابن زنجلة (ص ٢٠١)، ووقع عند البغوي في «شرح السنة» (٧٧) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «(ذُرِيَّتَهُمُّ)»، وهي قراءة أهل مكة والكوفة.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، شم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» ليس في (ف)، (س)، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من: «شرح السنة»، «تاريخ دمشق» (٣٤/ ٧١) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، به.

<sup>(</sup>٣) قوله : «من أعمال» ليس في «شرح السنة» ، «تاريخ دمشق» .

# چانالیانی کی اسلام کی

- ٥ [١٣٦٤] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ ، وَسُنَّةَ نَبِيَّهِ عَلَيْهُ .
- [١٣٦٥] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَ ١٣٦٥] أَضِمُ مُصْعَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِيَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ هُوَ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِيَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ هُو الْهَادِي وَالْفَاتِنُ .
- [١٣٦٦] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ : مَا رَأْيُكَ فِي هَوُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ (١٠؟ قَالَ : قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ : مَا رَأْيُكَ فِي هَوُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ (١٠؟ قَالَ : قَالَ : فَقَالَ عُمَر بْنُ فَقَالَ عُمَر بُنُ فَقَالَ عُمَر بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : وَذَلِكَ رَأْيِي .

قَالَ اللهَ : وَذَلِكَ رَأْيِي .

#### ٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَدَرِ

ه [١٣٦٧] أخب رُا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُحْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا (٢)، وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدُرَ لَهَا».

٥ [ ١٣٦٤] [ الإتحاف: ط ابن عبد البر ١٦٠٢٤].

<sup>• [</sup>١٣٦٥] [الإتحاف: ط ٧١١١].

<sup>• [</sup>١٣٦٦] [الإتحاف: ط ٢٤٩٠٤].

<sup>(</sup>١) القدرية: قوم يُنكرون القدر، ويقولون: إن كل إنسان خالق لفعله. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قدر).

٥ [١٣٦٧] [الإتحاف: حبط ١٩١٧٠].

<sup>(</sup>٢) الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف. وهذا مثل يريد به الاستثثار عليها بحظها، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. (انظر: النهاية، مادة: صحف).



- ٥ [١٣٦٨] أخب را أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : يَا أَيُّهَا لَعْب الْقُرَظِيِّ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ «لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِ (١) مِنْهُ الْجَدُ ، النَّاسُ ، إِنَّهُ «لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّه ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَع ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُ (١) مِنْهُ الْجَدُ ، مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ » ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ .
- [١٣٦٩] أَضِرُا أَبُومُ صُعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ (٢): الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ كَمَا يَنْبَغِي، الَّذِي لَمْ يُعَجِّلُ شَيْئًا أَنَاهُ وَقَدَّرَهُ (٣)، الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ وَكَفَى ، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا ، لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَرْمَى (٤).

٥ [١٣٦٨] [الإتحاف: طحم ١٣٦٨].

(٣) قوله : «يعجل شيئا أناه وقدّره» ، ضبط : «يعجل» في (ف) ، (س) بفتح الياء وسكون العين وفتح الجيم ، وهو ما لا يستقيم مع نصب : «شيئا» .

قال ابن العربي في «المسالك» (٧/ ٢٣٩): «فإن قرأت: «يُعجَل» ببناء ما لم يسم فاعله والجيم مفتوحة ، كان سلبا للخلق عن التصرف بغير حكم الخالق ، وإن قرأت بضم الياء وخفض الجيم مشددة ، كان إخبارا على أن البارئ إنها يخلق أفعاله على قدر علمه وقضائه ، وإن فتحت الياء من : «يُعجَل» ورفعت: «شيئا» كان نسبة للعجلة إلى ذلك الشيء ، ويكون المعنى: أن شيئا لا يقدر أن يتعجل بنفسه على شيء يخرج به عن قضاء ربه . . .

وإذا قلت: «يُعجِل» بضم الياء وإسكان العين وكسر الجيم، ونصبت: «شيئا» على المفعول، وقرأت: «أناه» بكسر الهمزة أو بفتحها، وإذا أسكنت الدال من قوله: «قدره»، ونصبت الراء، ونصبت العين من: «يُعجِّل»، وشددت الجيم وباقيه كذلك، أو قرأته بهذين اللفظين، وشددت الحدال من: «قدره» وفتحت الراء، ونصبت الهمزة من: «أناه» على أنها فعلان لا اسان، كان معناه على هذه الألفاظ: أن اللَّه تعالى لا يقدم شيئا قبل وقته، ولا يعجل شيئا قدره وأخره». اهد. وينظر: «التمهيد» (٢٤/ ٤٤)، «مشارق الأنوار» (١/ ٤٥)، «مطالع الأنوار» (١/ ٣١٦).

(٤) بعده في رواية يحيى (٣٣٤٧): «مالك؛ أنه بلغه أنه يقال: إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه، فأجملوا في الطلب».

<sup>(</sup>١) الجد: الحظ والسعد. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٣٢).

<sup>• [</sup>١٣٦٩] [الإتحاف: ط ٢٥٠٥٢].

<sup>(</sup>٢) قوله: «كان يقال» وقع في (ف)، (س): «قال»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من رواية يحيى (٣٠٩٥).



٥ [١٣٧٠] أَجْسِرًا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَ مُمْلِم ، عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أَذْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَمْلِم ، عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أَذْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ : يَقُولُونَ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ (١) ، وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ (٢) ، أَوِ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ » .

# ١٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ

٥ [١٣٧١] أَخْبَرُ الْبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَدْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَجْبَلِ ، أَنْ عَبْلِ ، أَنْ عَالَمْ وَيَكُوهُ حِينَ جَعَلْتُ رِجْلَيَّ فِي الْغَرْزِ (٣) ، أَنْ عَبَلِ ، وَسُولُ اللَّهِ وَيَكُوهُ حِينَ جَعَلْتُ رِجْلَيَّ فِي الْغَرْزِ (٣) ، أَنْ قَالَ : «أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ مُعَاذُ (٤) بْنَ جَبَلِ » .

ه [١٣٧٢] أَخِبْ اللَّهِ مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُـزُوةَ بُـنِ النَّهِ عَنْ عُـزُوةَ بُـنِ النَّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بَيْنَ (٥) أَمْرَيْنِ النَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بَيْنَ وَمَا انْتَقَمَ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَلُ (٦) خُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا (٧).

رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكُ (٦) حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا (٧).

٥ [ ١٣٧٠] [ الإتحاف: عه حب ط حم ٩٨٠٤] [ التحفة: م ١٩٧٠] .

<sup>(</sup>١) في «شرح السنة» للبغوي (٢٠٨٤)، «التفسير» (٧/ ٤٣٥) له، من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «بقدر الله».

<sup>(</sup>٢) الكيس: ضد العجز، وهو النشاط في تحصيل المطلوب. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٠٨/٤).

٥ [ ١٣٧١] [ الإتحاف: ط ١٦٧٧٤].

<sup>(</sup>٣) الغرز: موضع الركاب من رجل البعير كالركاب للسرج . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣١٤) .

<sup>(</sup>٤) ضبط آخره في (ف) بالفتح والكسر معا .

٥ [ ١٣٧٢ ] [الإتحاف: طعه حم ٢٨١٨٢] [التحفة: خ م د ١٦٥٩٥ ].

<sup>.[1/1</sup>v4]<sup>1</sup>

<sup>(</sup>٥) في «أماني أبي إسحاق الهاشمي» (٤٠) ، «شرح السنة» للبغوي (٣٧٠٣) ، «عوالي مالك» رواية أبي اليمن (٤٠) ، «بغية الملتمس» للعلائي (ص ١٨٨) - جميعا - من طريقه ، عن أبي مصعب : «في» .

<sup>(</sup>٦) في (ف) «ينتهك» بالياء، والمُنبِ من (س)، وهو الجادة، والموافق لما في «أمالي أبي إسحاق الهاشمي»، «شرح السنة»، «عوالي مالك» رواية أبي اليمن، «بغية الملتمس».

<sup>(</sup>٧) ليس في (س).

# المؤطِّ إللانجا عُرضًا للنَّا





- ٥ [١٣٧٣] أخبر أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ».
- ٥ [١٣٧٤] أَضِبُ أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ ، أَنَّهَا قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ رَجُلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، وَأَنَا مَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ ، وَأَنَا مَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمْ أَنْ شَبُ (٢) عَيْقٍ : "بِنْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ (١)» ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمْ أَنْ شَبُ اللَّهِ عَيْقٍ : "إِنَّ مِنْ اللَّهِ ، قُلْتَ لَهُ أَنْ صَحِكْتَ مَعَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : "إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَن النَّاسُ مِنْ شَرِّهِ » .
- ٥ [١٣٧٥] أَخْبِ رُا أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «بُعِثْتُ لِأُتَمَّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ».
- [١٣٧٦] أخبر المُ أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ ، فَانْظُرُوا مَاذَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ؟
- [١٣٧٧] أخب رُا أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَرْءَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ الظَّامِي بِالْهَوَاجِرِ.
- [١٣٧٨] أَخْبِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، أَنَّهُ قَالَ:

٥ [ ١٣٧٣ ] [الإتحاف: حب ط قط ٢٠٦٥٧ ، ط ٢٤٨٩٤ ] .

٥ [ ١٣٧٤ ] [ الإتماف : ط ٢٣٠٣١ ] .

<sup>(</sup>١) العشيرة: الجهاعة أو القبيلة أو الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجده. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣١٨/٤).

<sup>(</sup>٢) نشب: لبث. (انظر: النهاية ، مادة: نشب).

٥ [١٣٧٥] [الإتحاف: ط ٥٣٠٧].

<sup>• [</sup>١٣٧٦] [الإتحاف: ط ٢٥٠٢٧].

<sup>• [</sup>١٣٧٧] [الإتحاف: ط ٢٥٤٣١].

<sup>• [</sup>۸۳۷۸][الإتحاف: ط ١٣٧٨].





سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، قَالُوا: بَلَىٰ ، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبِغْضَةَ ﴿ فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ (١).

#### ١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

ه [١٣٧٩] أخبر النَّبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ النُّر وَقِي النَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ».

٥ [ ١٣٨٠] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٢) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ» (٢) .

۵[۱۷۹] ت

 <sup>(</sup>١) الحالقة: المهلكة المستأصلة للدين كحلاق الشعر، وقيل المرادبه: قطيعة الرحم. (انظر:
 الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٣٨).

٥ [ ١٣٧٩ ] [ الإتحاف : ط ٢٥٤٥٠ ] .

٥ [ ١٣٨٠] [الإتحاف: حبط حم عه ٩٦٦٦] [التحفة: خ دس ٦٩١٣].

<sup>(</sup>٢) هكذا جاء هذا الحديث مرسلا في (ف) ، (س) ، قال الدارقطني في «أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك» (ص ٦١): «وصله ابن وهب ، وابن بكير ، وابن القاسم ، وابن يوسف ، ومعن ، وابن عفير ، ومحمد بن حرب ، ومنصور بن أبي مزاحم ، وعثمان بن عمر ، والقعنبي في غير «الموطأ» ، وأبو مصعب» . اه. .

وقال في «العلل» (٣١٣٦): «واختلف عن مالك بن أنس فقال عبد الرحمن بن القاسم ، وجماعة من أصحاب «الموطأ» ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سالم مرسلا ، عن النبي على واختلف عن أبي مصعب الزهري ؛ فأرسله عنه قوم ، ووصله آخرون» . اه. .

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٢٣٢): «هكذا روئ هذا الحديث كل من رواه عن مالك فيها علمت في «الموطأ» وغيره بهذا الإسناد إلا رواية جاءت عن أبي مصعب الزهري وعبد الله بن يوسف التنيسي مرسلة ، والصحيح عندنا ما في إسناده الإيصال» . اهـ .

وأخرج هذا الحديث ابن عساكر في «معجمه» (٢٢٠، ١٣٤٥)، وأبو البركات النيسابوري في «الخربه هذا الحديث ابن عساكر في «مشيخته» (١٠)، والسهرودي في «مشيخته» (١٠)، والسهرودي في «مشيخته» (١٠)، وابن المفرج الأموي في «المشيخة البغدادية» (٥٢)، والسلفي في «معجم السفر» (١٢٢٢، ١٣٩١)، =

# المُوطِّكُ اللهِ عَالِمُ اللهِ النَّالِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





#### ١٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ

١٣٨١] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ السَّرِحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ، فَقَالَ: حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ السَّرِحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَلَا تُكْثِرُ عَلَيَّ فَأَنْسَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ :
 ﴿لَا تَغْضَبْ».

٥ [١٣٨٢] أَخْبَرُا أَبُومُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ (١)، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ».

#### ١٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهَجْرِ

٥ [١٣٨٣] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَحَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» .

و وابن الحاجب في «عوالي مالك» (٣٥)، والدمياطي في «معجم شيوخه» (الشامن – ٣)، والـذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٥٠)، وابن البخاري في «مشيخته» (٢/ ١٤٠٥)، والعلائي في «بغية الملـتمس» (ص ١٦٨)، والمراغي في «الأربعين» (ص ١٢١)، وابن حجر في «معجم الشيخة مريم» (الشامن – ٢)، والدبيثي في «ذيل تاريخ بغداد» (١٨ / ٢٣٠، ٣٠٤)، (٢/ ٢٣٠، ٢١٥)، (٢/ ٢٣٠، ٢١٥)، (٤/ ٢٦، ٣١٠) عن البراهيم بـن (٤/ ٢١، ٣١٠) – جميعا – من طريق أحمد بن موسى بن الصلت المجبّر، عن إبـراهيم بـن عبد الصمد الهاشمي، عن أبي مصعب الزهري موصولا، عن سالم، عن أبيه .

وابن الصلت ضعفه البرقاني ، وقواه غيره .

٥ [ ١٣٨١ ] [ الإتحاف : ط ١٥٥ ٢٤] .

٥ [ ١٣٨٢ ] [ الإتحاف: عه حم ١٧٩٩٥ ، ط عه حم ١ ١٨٧٠ ] [ التحفة: خ م سي ١٣٢٣٨ ] .

<sup>(</sup>١) الصرحة: الذي يصرع الرجال بقوته . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٣٨) .

٥ [١٣٨٣] [الإتحاف: عه حب ط حم ٤٣٩٨] [التحفة: خ م دت ٣٤٧٩].



- ٥ [١٣٨٤] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ قَالَ : ﴿ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا (' ) ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ قَالَ نَهُ مُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ﴾ .
- ٥ [١٣٨٥] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا قَالَ : "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تَخَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا » .
- ٥ [١٣٨٦] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «تَصَافَحُوا يَـنْهَبِ الْغِلُ (٣) ، وَتَهَادَوْا تَحَابُوا وَتَـنْهَبِ الْغِلُ (٣) ، وَتَهَادَوْا تَحَابُوا وَتَـنْهَبِ الشَّحْنَاءُ (٤) » .
- ٥ [١٣٨٧] أَجْسَنُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَا لَإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ مُسْلِمٍ (٥) لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلٌ (٢) كَانَتْ بَيْنَهُ فَيَعْفِرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُسْلِمٍ (٥) لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلٌ (٢) كَانَتْ بَيْنَهُ
  - ٥ [١٣٨٤] [الإتحاف: طعه حب حم ١٧٦٨].
    - .[1/\A+]û
- (١) التدابر: التقاطع، وسمي تدابرا؛ لأن كل إنسان من المتقاطعين يعرض عن صاحبه ويوليه دبره. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٤٠).
  - ٥ [ ١٣٨٠] [التحفة : خ م د ١٣٨٠] .
  - (٢) بعده في «صحيح ابن حبان» (٥٧٢٣) من طريق الحسين بن إدريس ، عن أبي مصعب : «ولا تحسسوا» .
    - ٥ [ ١٣٨٦] [ الإتحاف: ط ابن أبي خيثمة ٢٤٨٤٩].
    - (٣) الغل: الحقد والضغانة. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣٣٣).
- (٤) الشحناء: العداوة؛ لأن الهدية جالبة للرضا والمودة فتذهب العداوة . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣٣٣).
  - ٥ [١٣٨٧] [الإتحاف: طخزعه حب حم ١٨١٦٢] [التحفة: م ١٢٧٤٤]، وسيأتي برقم: (١٣٨٨).
  - (٥) في «شرح السنة» للبغوي (٣٥٢٣) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب : «مؤمن» .
- (٦) كذا بالرفع في (ف) ، (س) ، «شرح السنة» ، أصل «الطيوريات» (٣٢٩) من طريق صالح بن ذريح =





وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَـذَيْنِ حَتَّىٰ يَـصْطَلِحَا(۱)، أَنْظِرُوا هَـذَيْنِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحَا».

٥ [١٣٨٨] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ : يَـوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنِ إِلَّا عَبْدٌ (٢) كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَـيْنَ أَخِيهِ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنِ إِلَّا عَبْدٌ (٢) كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَـيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ : اتْرُكُوا أَوْ (٣) أَرْكُوا (٤) هَذَيْنِ حَتَّى يَفِينَا (٥) .

### ١٤- بَابُ لُبُسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ بِهَا

٥ [١٣٨٩] أَخْبِى لَا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْـنِ أَسْـلَمَ، عَـنْ جَـابِرِ بْـنِ

= عن أبي مصعب به ، وفي "صحيح ابن حبان" (٥٧٠٢) من طريق الحسين بن إدريس عن أبي مصعب: «رجلا» بالنصب.

قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٤/ ٤٢٠): ««بالنصب؛ لأنها استثناء من كلام موجب، وهو الرواية الصحيحة، وروي بالرفع». اه. قاله التوريشتي، قال الطيبي: «وعلى الرفع الكلام محمول على المعنى، أي: لا يبقئ ذنب أحد إلا ذنب رجل». اه. وينظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١٠/ ٣٢١٠)، «مرقاة المفاتيح» (١٩/ ٩١٤٩).

(١) قوله : «أنظروا هذين حتى يصطلحا» في «شرح السنة» : «اتركوا ، أو اركوا هذين حتى يفيئا» .

٥ [١٣٨٨] [الإتحاف: طخزعه حب حم ١٨١٦٢]، وتقدم برقم: (١٣٨٧).

(٢) ضبطه في (ف) بالرفع والجرمعا، ووجه الرفع ما ذكره الطيبي في «شرح المشكاة» (٤/ ١٢٧٣): «قال الشيخ التوريشتي: «هكذا بالرفع في «المصابيح»». اهد. أقول: وتقديره: فلا يحرم أحد من الغفران إلا عبد، ومنه أيضًا قوله تعالى: ﴿فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا (قَلِيلٌ)﴾ [البقرة: ٢٤٩] بالرفع، في «الكشاف»: أي فلم يطيعوه إلا قليل»».

(٣) في (س) : «و» .

- (٤) في (ف) ، (س): «ادركوا» ، ولا معنى له ، والمثبت من في «الموطأ» برواية يحيى (٣٣٧٠) ، وابن وهب في «الجامع» (٢٧١) ، ومن طريقه الجوهري في «مسند الموطأ» (٦٣٨): «اركوا» ، وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٦/ ٢٥١) ، «قيل: اركوا معناه اتركوا ، وقيل: معناه: أخروا هذين ، يقال: وَخُر وأنظر هذا ، وأرَّج هذا ، وارْكِ هذا ، كل ذلك بمعنى واحد» .
- (٥) يفيئا: يرجعا عما هما عليه من التقاطع والتباغض إلى الصلح. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٢٢١).
   ٥[ ١٣٨٩] [الإتحاف: طحب كم ٢٦٤٦].



عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيِّ (() ، أَنَّهُ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عَزْوَةِ بَنِي أَنْمَادٍ ، قَالَ جَابِرٌ : فَبَيْنَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ ﴿ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ جَابِرٌ : فَقُمْتُ إِلَى الظِّلِ ، قَالَ : فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَابِرٌ : فَقُمْتُ إِلَى الظِّلِ ، قَالَ : فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَمْ هَذَا؟ وَقَاء (٥) فَكَسَرْتُهُ ، ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَوَجَدْتُ جِرْو (١) قِقَاء (٥) فَكَسَرْتُهُ ، ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : فَعُلْتُ : خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟ » قَالَ : فَقُلْتُ : خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ مُنَا اللَّهِ عَلَيْهُ مُنَا اللَّهِ عَلَيْهُ مُنَا اللَّهِ عَلَى الْعَلْمَ اللَّهِ عَلَى الظَهْرِ (٢) وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ لَهُ قَدْ خَلَقًا ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَانِ لَهُ قَدْ خَلَقًا ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْقَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) ضبطه في (ف)، (س): بضم السين المشددة، والصواب ما أثبتناه، وينظر: «الأنساب» للسمعاني (۱) ضبطه في (ف)، (س): بضم السين المشددة، والصواب ما أثبتناه، وينظر: «الأنساب» للسمعاني

<sup>۩[</sup>۱۸۰/ب].

<sup>(</sup>٢) هلم: أقبِل وتعال، أو: هات وقرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: هلم).

<sup>(</sup>٣) الغرارة: الكيس الكبير من الصوف أو الشعر. والجمع: غرائر. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) الجرو: صغير القثاء والرمان، والجمع: أجراء. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) القثاء: نوع من البطيخ نباتي قريب من الخيار ، لكنه أطول ، واحدته: قثاءة ، واسم جنس لما يسمئ بمصر الخيار والعجور والفقوس . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قثأ) .

<sup>(</sup>٦) الظهر: دواب السفر الحاملة الأثقال وغيرها. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٧) في (ف): «هذا» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٥٤٥٣) عن الحسين ابن إدريس ، عن أبي مصعب ، ولما فيها وقع لدينا من روايات للموطأ مثل رواية ابن القاسم (١٦٦) ، ورواية يحيى بن يحيى (٣٣٧٣) ، ورواية الحدثاني (٦٨٦) .

<sup>(</sup>٨) كذا على صورة المرفوع في (ف) ، (س) ، وأصل «صحيح ابن حبان» (٥٤٥٣) من طريق الحسين بن إدريس عن أبي مصعب به ، وتوجيهه بأن يخرج على لغة من يقف على المنصوب بلا ألف ، أو على أنها منصوبة وأسقطت عند الكتابة . ينظر : «الخصائص» (٢/ ٩٩) ، «شرح النووي على مسلم» (٢/ ٢٢٧) .





الرَّجُلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ، قَالَ : فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

• [١٣٩٠] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنِ الْبُوسِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجَيْكِهَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَىٰ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجَيْكِهَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَىٰ ابْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجَيْكُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيَابَهُ .

# ١٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ وَالذَّهَبِ

٥ [١٣٩١] أَضِرُا أَبُومُ صْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً عَنْ لَبْسِ الْقَسِّيِ (١) ، وَعَنْ تَخَتُّم بِالذَّهَبِ ، وَعَنِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ .

• [١٣٩٢] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوعَ ﴿ بِالْمَشْقِ (٢) ، وَالثَّوْبَ الْمَصْبُوعَ بِالزَّعْفَرَانِ (١٤) .

قَالَ لَكَ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ.

٥ [ ١٣٩١ ] [ الإتحاف : عه حم حب ط ١٤٤٨٧ ] .

<sup>• [</sup> ١٣٩٠] [الإتحاف: ط ١٣٩٠].

<sup>(</sup>۱) القسي والقسية: ثياب مضلعة ، أي : بها خطوط عريضة كالأضلاع ، تتخذ من الكتان المخلوط بالحرير ، يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية مصرية قريبة من تنيس يقال لها : القس . (انظر : معجم الملابس) (ص ٣٩٠) .

<sup>(</sup>٢) المعصفر والمعصفرة: المصبوغ والمصبوغة بالعُصْفُر من الثياب، وهو: نبات يُستخرج منه صبغ أصفر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عصفر).

<sup>• [</sup> ١٣٩٢ ] [ الإتحاف : ط ١١١٩٧ ] .

<sup>·[1/1/1]</sup> û

<sup>(</sup>٣) النضبط من (ف) ، وهو أحد النوجهين في ضبطه ، قنال الزرقناني في «شرح الموطناً» (٤/ ٤٢٥): «بالمشق: بكسر الميم وفتحها وإسكان الشين المعجمة وقاف ، أي : المغرة» . اه. .

<sup>(</sup>٤) الزعفران: صبغ أصفر اللون له رائحة طيبة . (انظر: اللسان ، مادة: زعفر) .

قَال : وَفِي الْمَلَاحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبُيُوتِ لِلرِّجَالِ ، وَفِي الْأَقْبِيَةِ (١) ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَرَامٌ (٢) ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللَّبَاسِ أَحَبُ إِلَيَّ .

[١٣٩٣] أخب را أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ،
 تَحْقِلُهُمْ لِنَهُ ، قَالَ : إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْقَارِئِ أَبْيَضَ الثِّيَابِ .

# ١٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَمَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لُبْسُهُ مِنَ الثِّيَابِ

• [١٣٩٤] أخب را أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٣)، عَنْ عَاثِشَةَ ﴿ ١٣٩٤] أَخْبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٣)، عَنْ عَاثِشَةَ ﴿ ١٣٩٤] مَا يُشَعُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ (٤) خَرِّ (٥)، كَانَتْ تَلْبَسُهُ.

- (٣) قوله: «عن أبيه» ليس في (ف)، (س)، وأثبتناه مما وقع لدينا من روايات «للموطأ»، مشل: رواية يحيى الليثي (٣٨١)، ورواية الحدثاني (٦٨٩)، وهو ثابت فيها روي عن مالك خارج «الموطأ»؛ حيث جاء في «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٦٧٣٧) من طريق ابن وهب عن مالك، «شعب الإيهان» للبيهقي (٩٧٩٦) من طريق القعنبي عن مالك، «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٦٧٨٧) من طريق القعنبي عن مالك، «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٧٨٧) من طريق الشافعي، عن مالك، وغيرها، كها جاء في «الإتحاف» (٢٢٤٤٦) معزوا لمالك في «الموطأ» في ترجمة هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
- (٤) ضبطه في (ف) بضم الميم وفتح الطاء وتشديد الراء المفتوحة ، وكذا في (س) إلا أنه لم ينضبط الميم ، وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٤/ ٣٤٠): «بكسر الميم وسكون الطاء المهملة وفتح الراء وفاء». اهد. وحُكي في «النهاية» (٣/ ١٢١) وغيره في ميم «مطرف» الكسر والنضم والفتح ، وقال: هو الثوب الذي في طرفيه علمان. والميم زائدة.
- (٥) الخز: المعروف أولا: ثياب تنسج من صوف وإبريسم (حرير)، وهي مباحة، وقد لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين. وإن أريد بالخز النوع الآخر، =

<sup>(</sup>١) في (س): «الأقنيسة»، وفي روايسة يحيسى بسن يحيسى (٣٣٧٩): «الأفنيسة»، وشرح عليسه الزرقساني (٤/ ٤٢٥) فقال: «أي: أفنية الدور».

<sup>(</sup>٢) كذا على صورة المرفوع في (ف) ، وبالرفع في (س) ، ووجهه أن يخرج على لغة من يقف على المنصوب بلا ألف ، أو على أنها منصوبة وأسقطت عند الكتابة ، كما يفعله المحدثون . ينظر : «الخصائص» (٢/ ٩٩) ، «شرح النووي على مسلم» (٢/ ٢٢٧) .

<sup>• [</sup>١٣٩٣] [الإتحاف: ط ١٥٨٨].

 <sup>[</sup>١٣٩٤] [الإتحاف: ط٢٤٤٢٢].

# الموطِّ اللَّهِ الْمِرْ اللَّهِ اللَّهِ



- 700
- [١٣٩٥] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَة ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ أَبِي عَلْقَمَة ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ عَائِشَة وَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ حَفْصَة خِمَارٌ رَقِيقٌ ، فَشَقَّتُهُ عَائِشَةُ ، وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا .
- [١٣٩٦] أَخْبَرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ (١) مُمِيلَاتُ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ.
- ٥ [١٣٩٧] أَخْبَرُا أَبُومُ صُعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُنْ وَالْمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : «مَاذَا ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَنَظَرَ فِي أُفُقِ السَّمَاء ، ثُمَّ قَالَ : «مَاذَا فَتَحَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخُزَائِنِ؟ وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ الْفِتَنِ؟ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا ، عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ أَيْ الْآخِرَةِ أَيْ الْآخِرَةِ فَي اللَّهُ اللَّيْلَةَ مِنَ الْحُجَرِ» .

#### ١٧- بَابُ إِسْبَالٍ ۞ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ

٥ [١٣٩٨] أخبر اللَّهِ بُن مُصعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن دِينَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن دِينَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةً وَالَّذِي يَجُرُ ثَوْبَهُ خُيلَاءً (٢) لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْهِ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَبْدِ اللَّهُ عَمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِهُ قَالَ: «الَّذِي يَجُرُ ثَوْبَهُ خُيلَاءً (٢) لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَيْهِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: «اللَّذِي يَجُرُ ثَوْبَهُ خُيلَاءً (٢)

<sup>=</sup> وهو المعروف الآن فهو حرام؛ لأن جميعه معمول من الإبريسم (الحرير)، وعليه يحمل حديث: «قوم يستحلون الخز والحرير». انظر: (النهاية، مادة: خزز).

<sup>• [</sup>١٣٩٥] [الإتحاف: ط ٢٣٢٦].

<sup>• [</sup>١٣٩٦] [الإتحاف: ط ١٨١٤٧] [التحفة: م ١٢٦١٠].

<sup>(</sup>١) الماثلات: اللواتي إذا مشين ملن في أعطافهن ويتبخترن في مشيهن، ولذلك شبهت القدود بالأغصان. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٤٥).

٥ [١٣٩٧] [الإتحاف: حبكم طحم ٢٣٥٨٩ ، ط ٢٥٢٩٩].

<sup>۩[</sup>۱۸۱/ب].

الإسبال: إرخاء الشيء وتطويله وإرساله . (انظر: اللسان، مادة: سبل) .

٥ [١٣٩٨] [الإتحاف: عه حب طحم ١٨٨١]، وسيأتي برقم: (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) المخيلة والخيلاء: التكبر. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٤٧).

# ي تا المالية





- ٥ [١٣٩٩] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنْ جَرَّ إِزَارَهُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا (٢)» .
- ٥ [١٤٠٠] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيَةٍ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ » .
- ٥ [١٤٠١] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الْإِزَارِ (٤) ، فَقَالَ: أَنَا أُخْبِرُكَ (٥) بِعِلْمٍ ، أَبَه قَالَ: أَنَا أُخْبِرُكَ (٥) بِعِلْمٍ ، أَبِه ، أَنَه قَالَ: أَنَا أُخْبِرُكَ (٥) بِعِلْمٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ يَقُولُ: «إِزْرَةُ (٢) الْمُؤْمِنِ (٧) إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ (٨) عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ يَقُولُ: «إِزْرَةُ (٢) الْمُؤْمِنِ (٧) إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ (٨) عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرَا» .

ه [١٣٩٩][التحفة: خ ١٣٨٤٣].

<sup>(</sup>١) قوله : «يوم القيامة» ليس في «عوالي مالك» لأبي أحمد الحاكم (١٧٤) من طريق هارون بن حميد التاجر، عن أبي مصعب .

<sup>(</sup>٢) البطر: التكبر، وأصل البطر: كفر النعمة، وقد يكون بمعنى الدهش. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٤٧).

٥ [١٤٠٠] [الإتحاف: طحم ٩٤٧٢] [التحفة: خ م ت ٦٧٢٦]، وتقدم برقم: (١٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) في «شرح السنة» للبغوي (٣٠٧٥) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب : «يخبرون» .

٥ [ ١٤٠١] [ الإتحاف: عه حب ط خ حم ٤٣٦٥] [ التحفة: دس ق ٤١٣٦].

<sup>(</sup>٤) الإزار والمئزر: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).

<sup>(</sup>٥) في «شرح السنة» للبغوي (٠٨٠٠) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب : «أخبركم» .

<sup>(</sup>٦) قال في «المشارق» (١/ ٢٩): «أكثر الشيوخ والرواة يضبطونه بضم الهمزة ، قالوا: والصواب كسرها ؛ لأن المراد بها هنا الهيئة ، كالقِعدة والجِلسة لا المرة الواحدة» . اهـ. وينظر : «المطالع» (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٧) في (س): «المسلم» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٥٤٨٢) من طريق أبي مصعب ، «شرح السنة» .

<sup>(</sup>A) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

- ٥ [١٤٠٢] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَالنَّبِي عَلَيْهُ الْوُسْطَىٰ وَالنَّبِي قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ» ، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَىٰ وَالنَّبِي قَالَ : «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ» ، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَىٰ وَالنَّتِي قَالَ : قَلَى الْإِبْهَامَ .
- ٥ [١٤٠٣] صرثنا مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ رَفَعَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «السَّاعِي (١) عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ» (٢) .
- [١٤٠٤] صرثنا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذَلِكَ (٣) .

# ١٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَزَأَةِ ثَوْبَهَا

٥ [١٤٠٥] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ

٥ [١٤٠٢] [الإتحاف: طالحميدي ٢٠٩٩٥].

٥ [١٤٠٣] [الإتحاف: خزعه حبط حم ١٨٤٠٠].

(١) الساعي: الذي يسعى في أمور القوم، ويقوم بمصالحهم. (انظر: جامع الأصول) (١/ ٤٢٢).

- (٢) كذا وقع هنا هذا الحديث والذي بعده في (ف) ، (س) ، ولا علاقة لهما بترجمة الباب فيما يظهر لنما ، وهما عندا الشيباني في «الموطأ» (٩٥٩) في أبواب السير ، تحت باب : النوادر . ووقعا عند ابن بكير (١٨/ق ٢٦٨ ب) في كتاب الجامع ، باب : ما جاء في كفالة اليتيم . وهذا أولى التبويبات بالحديثين ، والعلم عند الله .
  - [١٤٠٤] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٨٤٠٠].
- (٣) هذا الحديث والذي قبله نفاه غير واحد عن رواية أبي مصعب ، قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٢٨٥) : «هذا في «الموطأ» عند معن ، وابن بكير ، وابن برد مسندا ، وعند ابن وهب ، وابن يوسف ، وابن عفير ، موقوفا على أبي هريرة فقط ، ولم يقولوا : عن النبي على أبي موعب ، اهد .

وقال الدارقطني في «أحاديث الموطأ» (ص ٩٥): «والساعي على الأرملة: معن ، وابن بكير ، وابن يوسف ، ومطرف دون غيرهم ، ورواه القعنبي في السماع» ، وقال ابن حجر في «الإتحاف» (١٤) - ( وهو عند معن بن عيسى ، ويحيى بن بكير مسندا مرفوعا ، وليس هو عند يحيى بن يحيى ، ولا أبي مصعب» . اه.

٥ [ ١٤٠٥ ] [الإتحاف : مي حب ط حم ٢٣٥٨١ ] [التحفة : دس ١٨٢٨٢ ] .



أَبِيهِ ﴿ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ هُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ : «تُرْخِي شِبْرَا» ، فَقَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ : «تُرْخِي شِبْرَا» ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِذَنْ يَنْكَشِفَ عَنْهَا ، قَالَ : «فَلِرَاعٌ (١) ، لَا تَزِيدُ (٢) عَلَيْهِ » .

٥ [١٤٠٦] أَضِوْ أَبُو مُضِعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أُمِّ وَلَدِ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا مَحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أُمِّ وَلَدِ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَة وَوْجَ النَّبِيِ عَيَّ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي (٣) وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٍ : «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» .

#### ١٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِنْتِعَالِ

٥ [١٤٠٧] أَخْبَى لِمَ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَمْشِي (٤) أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةِ لِيَا عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا (١٠ جَمِيعَا» .

٥ [١٤٠٨] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ

<sup>₾[</sup>٢٨١/أ].

<sup>(</sup>۱) في «صحيح ابن حبان» (٥٤٨٦) من طريق عمر بن سعيد بن سنان ، «الكامل» لابن عدي (١) في «صحيح ابن حبان» .

<sup>(</sup>٢) في «الكامل» (١٠/ ٧٥٧): «لا تزيدن».

٥ [١٤٠٦] [الإتحاف: مي جاطش حم ٢٣٥٩٠].

<sup>(</sup>٣) ذيل النساء: ما وقع على الأرض من ثوبها من نواحيها كلها. (انظر: اللسان، مادة: ذيل).

٥ [١٤٠٧] [الإتحاف: عه حب ط ١٩٢٢] [التحفة: خ م دت ١٣٨٠].

<sup>(</sup>٤) في «شرح السنة» للبغوي (٣١٥٧) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «يمشين»، وفي «عوالي مالك» (١٦٧) للحاكم أبي أحمد من طريق محمد بن هارون التاجر، «صحيح ابن حبان» (٥٤٩٥) من طريق عمر بن سعيد بن سنان - كلاهما - عن أبي مصعب: «يمش».

<sup>(</sup>٥) في «عوالي مالك» ، «شرح السنة» (٣١٥٧) : «لينعلهما» .

<sup>(</sup>٦) في «عوالي مالك»: «ليحفهما».

٥ [ ١٤٠٨] [ الإتحاف: عه حب ط حم ١٩٢٢٠] [ التحفة: خ دت ١٣٨١٤].





أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ<sup>(١)</sup> أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَاكِ، وَلْتَكُنِ<sup>(٢)</sup> الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ<sup>(٣)</sup>».

• [١٤٠٩] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ : أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا نَزَعَ نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ : لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ؟ لَعَلَّكَ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ : أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا نَزَعَ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَى (٤) ﴾ [طه: ١٢]! ثم قَالَ تَا فَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَى (٤) ﴾ [طه: ٢٠]! ثم قَالَ كَعْبُ : أَتَدْرِي (٥) مِمَّالًا عَنْ كَانَتَا نَعْلَا (٧) مُوسَى ؟ قَالَ مَالِكٌ : لَا أَدْرِي مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ (٨) كَعْبُ : كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارِ مَيِّتٍ .

# ٢٠- بَابُ لُبْسِ الثِّيَابِ (٩)

٥ [١٤١٠] أخبر أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ

(١) التنعل والانتعال: لبس النعل. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣٤٧).

(٢) في (ظ): «فليكن» ، ونسبه للأصل وصحح عليه ، وفي الحاشية: «فلتكن» ونسبه لابن فاروا.

(٣) قوله: «أولها تنعل وآخرهما تنزع» وقع في (ف)، (س): «أول ما يَنْتَعِل وآخر ما يَنْزع»، وفي (ظ) مصححا عليه ومنسوبا للأصل: «أولها ينعل وآخرهما ينزع» والمثبت من حاشية (ظ) منسوبا لابن فاروا، وهو الموافق لما في «شرح السنة» للبغوي (٣١٥٥) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب، ولما في رواية أبي مصعب، ولما في رواية ابن حبان» (٣٩٥٠) عن الحسين بن إدريس، عن أبي مصعب، ولما في رواية ابن القاسم (٣٦٠)، ورواية يحيى بن يحيى (٣٣٩٥).

• [١٤٠٩] [الإتحاف: ط ٢٥٠٢٥].

- (٤) طُوَىٰ: قيل: هو اسم الوادي الذي حصل فيه. وقيل: إن ذلك جعل إشارة إلى حالة حصلت له على طريق الاجتباء، فكأنه طوئ عليه مسافة لو احتاج أن ينالها في الاجتهاد لبعد عليه. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٣٤٥).
  - (٥) في (ف) ، (س) : «تدري» ، والمثبت من (ظ) .
    - (٦) في (ف) ، (س) : «مم» ، والمثبت من (ظ) .
- (٧) في (ظ) منسوبا للأصل: «نعل» ، وصحح عليه ، وفي حاشيتها منسوبا لابن فاروا كالمثبت ، وصحح عليه .
  - (٨) في (ف)، (س): «قال»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم: (١٦٤٩).
    - (٩) في (ظ): «باب ما جاء في لبس الحرير».
    - ٥ [ ١٤١٠] [ الإتحاف: حبط ١٩١٥١] [التحفة: خ م ١٣٨٢٢].

# يُعَالِبُهُ فِي الْمُعَالِقِ مِنْ الْمُعَالِقِ فِي الْمُعِلِقِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعِلِي فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعَالِقِي فِي الْمُعَالِقِي فِي الْمُعَالِقِي فِي الْمُعَالِقِي فِي الْمُعَالِقِي فِي الْمُعَالِقِي فِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعَالِقِي فِي الْمُعَالِقِي فِي الْمُعَالِقِي أَلْمِعِلَّقِي فِي الْمُعَالِقِي فِي الْمُعَالِقِي فِي الْمُعَالِقِي فِي الْمُعَالِقِي فِي الْمُعَالِقِي فِي الْمُعَالِقِي فِي الْمُعِلَّقِي فِي الْمُعِلَّقِي فِي مَا مِلْمُعِلِي فِي مِلْمُعِلِي الْمُعِلِي فِي مَالْمُعِلِي فِي مَا مِعِلِي مِلْمُعِلِمِي فِي مِ

أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١) عَنْ لِبْسَتَيْنِ (٢) وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنِ (٣) الْمُلَامَسَةِ (٤) ، وَالْمُنَابَذَةِ ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِي (٥) الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ (٢) لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالنَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَىٰ أَحَدِ شِقَيْهِ .

ه [١٤١١] أخبرُ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ عَدْ ثَنَا مَالِكُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَأَىٰ حُلَّةً (٧) سِيرَاء (٨) عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ (٩) ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ الشَّرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقٍ : "إِنَّمَا

١٨٢/ب].

(١) قوله : «قال : نهي رسول اللَّه ﷺ في (ظ) : «أن رسول اللَّه ﷺ نهي » .

(٢) اللبستان : مثنى اللبسة ، وهي : الهيئة والحالة . (انظر : النهاية ، مادة : لبس) .

- (٣) كذا بالواو في (ف) ، (ظ) ، (س) ، وكذا وقع في إحدى النسخ الخطية لرواية يحيى بن يحيى (٣) كذا بالواو في النسخة الخطية لرواية ابن بكير (١٧/ق ٢٤١ بر (٣٣٩٨) كيا أشار محققه في الحاشية ، وكتبت الواو في النسخة الخطية لرواية ابن بكير (١٧/ق ٢٤١ بن بن بن بن محيت ، وفي رواية ابن القاسم كيا في «ملخص القابسي» (٣٥٧) ، ومطبوعة رواية يحيى بن يحيى ، ورواية الحدثاني (٢٩٢) ، و «السنن الكبرى» للبيهقي (٩٨٤) من طريق القعنبي بدون الواو .
- (٤) الملامسة: أن يلمس الثوب مطويا أو في ظلمة فيلزم بذلك البيع ولا خيار له إذا رآه اكتفاء بلمسه، أو على أنه متى لمسه انعقد البيع ولا خيار. (انظر: انظر: الزرقان على الموطأ) (٣٤٩/٤).
- (٥) الاحتباء والحبوة: ضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (انظر: النهاية، مادة: حبا).
  - (٦) قوله: «الثوب الواحد» في (ظ): «ثوب واحد».
- (٧) الحلة : إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منهما على انفراد : حلة ، وقيل : رداء وقميص وتمامها العمامة ، والجمع : حُلَل وحِلَال . (انظر : معجم الملابس) (ص١٣٦) .
- (٨) السيراء: ضرب من البرود (الثياب) يخالطها حرير، وقيل: ثوب فيه خطوط يعمل من القز وهو: الحرير كالسيور. وقيل غير ذلك. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٥٠).
- (٩) بعده في (ف) ، (س): «تباع» ، والمثبت بدونه من (ظ) ، وهو الموافق لما في : «شرح السنة» للبغوي (٩) بعده في (٣٠٩٩) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، «صحيح ابن حبان» (٤٧٤٥) من طريق عمر بن سعيد كلاهما عن أبي مصعب به .

# المُوطِّكُ اللِّحْدِا مِنْ اللَّهِ



707

يَلْبَسُ هَذِهِ (١) مَنْ لَا خَلَاقَ (٢) لَهُ فِي الْآخِرَةِ »، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ ، فَأَعْطَى عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ (٣) فَأَعْطَى عُمَرُ بْنَ الْخَطَّى عُمَرُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا » فَكَسَاهَا عُمَرُ أَيْ لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا » .

• [١٤١٢] أَخْبَىٰ أَبُومُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - وَهُ وَيَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ، لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ.

# ٢١- بَابٌ فِي (٤) صِفَةِ النَّبِيِّ عِنْهُ

٥ [١٤١٣] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ (٥) وَلَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ (١٤) وَلَيْسَ (٧) بِالْجَعْدِ وَلَا بِالْقَصِيرِ ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ (١) ، وَلَيْسَ (٧) بِالْآدَمِ (٨) ، وَلَيْسَ (٩) بِالْجَعْدِ

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «هذا»، والمثبت من (ظ)، ويوافقه ما في «شرح السنة»، «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>٢) الخلاق: الحظ والنصيب. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) بعده في (ظ): «لي».

<sup>• [</sup>١٤١٢] [الإتحاف: ط ١٥١٩٣].(٤) ليس في (ظ).

٥ [١٤١٣] [الإتحاف: عه حب ط حم، ابن المقرئ، أبو زرعة، ابن سمعون، ابن جميع ١٠٧٦] [التحفة: خ م ت س ٨٣٣].

<sup>(</sup>٥) **الطويل البائن:** المفرط الطول المتفاوت البين. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٥٣).

 <sup>(</sup>٦) الأمهق: الشديد البياض الذي لا يخالطه حمرة، يخاله الناظر إليه برصا. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٧) كذا في (ف)، (س)، «شرح السنة» للبغوي (٣٦٣٥) من طريق إسراهيم بن عبد المصمد، «صحيح ابن حبان» (٦٤٢٧) من طريق عمر بن سعيد - كلاهما - عن أبي مصعب به، وفي (ظ)، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣/ ٢٧٦) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب به بلفظ: «ولا».

<sup>(</sup>٨) الأدمة: فوق الأسمر يعلوه سواد قليل. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٩) كذا في (ف) ، (س) ، «تاريخ دمشق» ، وفي (ظ) ، «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» : «ولا» .

# يُحِتَّالِكِ الْحِيْدِ

rov



الْقَطَطِ (١) وَلَا بِالسَّبِطِ (٢) ، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَيَالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَـيْسَ فِي رَأْسِ هِ وَلِحْيَتِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ ١٠.

# ٢٢- بَابٌ فِي (٣) صِفَةِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ﷺ وَالدَّجَّالِ

٥ [١٤١٤] أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَائِي مِنْ اللَّمَ مِ، قَدْ رَجَّلَهَ ا (٥) فَهِ يَ (رَائِي مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ (٤) كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَائِي مِنَ اللَّمَ مِ، قَدْ رَجَّلَهَ ا (٥) فَهِ يَ (رَائِي مِنْ اللَّمَ مِ، قَدْ رَجَّلَهَ ا (٥) فَهِ يَ (٢) تَقْطُرُ مَاءً، مُتَكِنًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ (٧) رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ، ثُمَ إِذَا (٨) أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدِ (٩) قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (١٠) ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا (١١): هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ» .

<sup>(</sup>١) القطط: شديد جعودة الشعر. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣٥٦/٤).

<sup>(</sup>٢) السبط: المسترسل الشعر الذي ليس فيه تكسير. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٥٤). ١٩ (١٨٣/أ].

٥ [ ١٤١٤] [ الإتحاف: حبط ١١٢٣٤].

<sup>(</sup>٤) اللمة: الجمة، وهي أكمل من الوفرة، والوفرة: ما يبلغ الأذنين من شعر الرأس. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٥٥).

 <sup>(</sup>٥) الترجل والترجيل: تمشيط الشعر وتنظيفه وتحسينه. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) في (ف)، (س): «وهي»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في: «شرح السنة» للبغوي (٢٦٦) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» (٦٢٧٠) من طريق عمر بن سعيد، «حديث أبي الفضل الزهري» (٦٦٩) من طريق محمد بن هارون المجدر، ثلاثتهم عن أبي مصعب به.

<sup>(</sup>٧) **العواتق:** جمع العاتق، وهو: وهو ما بين المنكب والعنق. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>A) قوله: «ثم إذاً» وقع في «حديث أبي الفضل الزهري» ، «تاريخ دمشق» (٤٧/ ٣٦٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب به: «إذ» .

<sup>(</sup>٩) الجعد: القطط الشديد الجعودة ، كشعر السودان . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٥٤) .

<sup>(</sup>١٠) الطافية: البارزة، من طفىء الشيء يطفو: إذا علا على غيره، شبهها بالعنبة التي تقع في العنقود بارزة عن نظائرها. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣٥٦/٤).

<sup>(</sup>١١) في (ظ)، «حديث أبي الفضل الزهري»، «تاريخ دمشق»: «فقيل».





# 77- بَابُ مَا جَاءَ فِي سُنَّةِ الْفِطْرَةِ<sup>(١)</sup>

- •[١٤١٥] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (٢) الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: تَقْلِيمُ (٣) الْأَظْفَارِ (٤)، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ (٥)، وَالإِخْتِتَانِ (٢).
- [١٤١٦] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، أَنَّ هُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُ (٢) وَيَلِيَّةُ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ (٨) الضَّيْف ، وَأَوَّلَ النَّاسِ الْحَتَتَنَ ، وَ (٩) أَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ ، وَأُوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْب ، فَقَالَ : وَاللَّهُ وَقَالَ النَّاسِ وَقَالَ اللَّهُ : وَقَالُ (١١) يَا إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ : رَبِّ (١١) زِدْنِي وَقَالَ (١٢) .
- (١) ترجمة الباب وقعت في (ف)، (س) هكذا: «باب في السنة الفطرة»، والمثبت من (ظ). الفطرة: السنة القديمة التي اختارها الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤٤٧/٤).
  - [ ١٤١٥] [ الإتحاف: ط ١٩٧١٣] [ التحفة: س ١٣٠١].
    - (٢) قوله: «سعيد بن أبي سعيد» ليس في (ظ).
  - (٣) التقليم: تفعيل من القلم وهو القطع. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣٥٨).
    - (٤) في (ظ): «الأظافير».
  - (٥) العانة: الشعر النابت في أسفل البطن حول فرج الإنسان. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عون).
- (٦) الاختتان والختان: قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل وقطع بعض الجلدة التي بأعلى الفرج
   من المرأة كالنواة أو كعرف الديك. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣٦٠).
  - [١٤١٦] [الإتحاف: ط ٢٤٢٩٢].
- (٧) ليس في «تاريخ دمشق» (٢٠٠٠)، «تبيين الامتنان» لابن عساكر (١٩) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب.
- (٨) في (ف) ، (س) : «ضاف» ، وفي «تاريخ دمشق» ، «تبيين الامتنان» : «أضاف» ، والمثبت من (ظ) ، ومما وقفنا عليه من روايات «للموطأ» ؛ كرواية محمد بن الحسن (٩٧٩) ، يحيى بن يحيى (٣٤٠٨) ، الحدثاني (ص ٤٩٦) .
  - (٩) في (ظ): «أول» بدون الواو . (١٠) في (ظ): «وقارا» . (١١) قبله في (ظ): «يا» .
- (١٢) بعده في رواية يحيى (٣٤٠٩) : «قال يحيئ : وسمعت مالكا يقول : يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة – وهو الإطار – ولا يجزه فيمثل بنفسه» .





• [١٤١٧] صر ثنا (١) مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بِالْقَدُّومِ (٢) وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً (٣).

# ٢٤- بَابُ (٤) النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ

٥ [١٤١٨] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، وَالْمَكِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَنْ يَمْشِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَنْ يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ ﴿ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ﴿ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ . عَنْ فَرْجِهِ .

۩[۱۸۳] ب].

<sup>(</sup>١) في (س): «أخبرنا» ، ولم يقع فيها وفي (ف) ذكر لأبي مصعب.

<sup>(</sup>٢) الضبط بفتح القاف وضم الدال المسددة من (ف) ، وكتب في حاسيتها: «قرية بالسام ، وقيل بالتشديد ، والتخفيف: قدوم النجار». اه. وقال القاضي عياض في «المشارق» (٢/ ١٧٤): «بالفتح وتخفيف الدال ، قيل: هي قرية بالشام ، وقيل ، هي آلة النجار المعروفة ، وهي مخففة لاغير ، وحكى الباجي في هذا الحديث التشديد ، وقال: هو موضع . وقال ابن قتيبة: قدوم: ثنية بالسراة».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ليس في (ظ). قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ٣٣٧): «وهو في أول هـذا البـاب عند القعنبي وجماعة من رواة «الموطأ» موقوفا على أبي هريرة».

<sup>(</sup>٤) بعده في (ف) : «في» ، والمثبت بدونه من (ظ) ، (س) .

٥ [ ١٤ ١٨] [ الإتحاف: عه حب ط حم ٩٩ ٣٥] [ التحفة: م تم ٢٩٣٥].

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س) : «أو أن» ، والمثبت من (ظ) ، فوق السطر في (س) منسوبا لنسخة ، وهو الموافق لما في : «شرح السنة» للبغوي (٣٠٨٥) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، «صحيح ابن حبان» (٥٢٥٨) من طريق الحسين بن إدريس ، كلاهما عن أبي مصعب ، به .

<sup>(</sup>٦) اشتهال الصهاء: أن يشتمل الرجل بثوبه ، فيجلل به جسده كله ، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٥٩) .

<sup>(</sup>٧) فوقه في (س) منسوبا لنسخة : «و» .





٥ [١٤١٩] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٍ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيتَمِينِهِ وَلْيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» .

#### ٢٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِسْكِينِ

٥ [١٤٢٠] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ الْمِسْكِينُ ﴿ بِهَذَا الطَّوَّافِ اللَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّهْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ » ، قَالُوا : فَمَنِ الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ النَّاسِ تَرُدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّهْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ » ، قَالُوا : فَمَنِ الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «الَّذِي لَا يَجُدُ غِنَى يُغْنِيهِ ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ » .

٥ [١٤٢١] أَخِبْ لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَادِيِّ ثُمَّ الْحَادِثِيِّ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ<sup>(٢)</sup> لِإِنْفُ (٣) مُحْرَقِ» .

#### ٢٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي مِعَى الْكَافِرِ

٥ [١٤٢٢] أَخْبُ و مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ

٥ [١٤١٩] [الإتحاف: مي جاحب طعه حم ١١٥٦٤] [التحفة: م دت س ٨٥٧٩].

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن أبي بكربن عبيد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر» وقع في (ظ): «عن أبي بكربن عبد اللَّه بن عمر»، وكتب فوقه «كذا الأصل»، وفي الحاشية كالمثبت، ونسبه لابن فاروا، وهو الصواب الموافق لما في «إتحاف المهرة» وما وقفنا عليه من روايات «الموطأ»؛ كرواية محمد بن الحسن (٨٨٣)، وابن القاسم كما في «ملخص القابسي» (٦٢)، ويحيئ بن يحيئ (٣٤١٢).

٥ [ ١٤٢٠] [الإتحاف: عه طع حب ط ١٩١٣٧].

ٷ[٠٣/أ-ظ].

٥[١٤٢١][التحقة: دت س ١٨٣٠٥]. (٢) في (ظ): «ولم»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) الظلف: للبقر والغنم، وهو بمنزلة الحافر للفرس، والمعنى: تصدقوا بها تيسر كثر أو قل ولو بلغ في القلة الظلف مثلا فإنه خير من العدم، والجمع: أظلاف. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣٦٦).
 ٥ [١٤٢٢] [الإتحاف: حب طحم ١٩٢٦٦] [التحفة: خ ١٣٨٤٧]، وسيأتي برقم: (١٤٢٣).

### إلى المالية





أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعَىٰ (١) وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ (٢) فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» .

٥ [١٤٢٣] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّفَنَا مَالِكُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِي ضَافَهُ (٣) ضَيْفٌ كَافِرٌ ، فَأَمَرَ لَهُ (٤) رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا (٧) ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَ حِلَابَهَا (٧) ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَ حِلَابَهَا (٨) ، حُتَّى شَرِبَ حِلَابَهَا (١٤ عَشَرِبَ حِلَابَهَا (٨) ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَهَا (٥) ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ١٤ ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ١٤ ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (٩) .

<sup>(</sup>١) المعلى: واحد الأمعاء. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) بعده في «صحيح ابن حبان» (١٦٢) عن الحسين بن إدريس، «عوالي مالك» لأبي أحمد الحاكم (١٥٣) عن محمد بن هارون التاجر، كلاهما عن أبي مصعب: «يأكل»، وهو موافق لرواية ابن بكير (١٥٣) ق ٢٤٣ ب).

٥ [١٤٢٣] [الإتحاف: عه حب طحم ١٨٣٢] [التحفة: من س ١٢٧٣٩]، وتقدم برقم: (١٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) ضافه: نزل به وطلب ضيافته. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٤)من (س).

<sup>(</sup>٥) الحلاب: المحلوب وهو اللبن. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٦) في «شرح السنة» للبغوي (٢٨٨٠) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب : «أمر له بأخرى».

<sup>(</sup>٧) قوله: «فشرب حلابها» ، وقع في (ظ): «فشربه» .

<sup>(</sup>٨) قوله : «ثم أخرى فشرب حلابها» ليس في «شرح السنة» ، ولا في «صحيح ابن حبان» (١٦٣) عن عمر بن سعيد بن سنان الطائي ، عن أبي مصعب .

<sup>.[1/\</sup>A{]û

<sup>(</sup>٩) بعده في (ف)، (س) جاء الحديث: «حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على قال: «المؤمن يأكل في معنى واحد، والكافريأكل في سبعة أمعاء»، وهو ليس في (ظ). والظاهر من كلام العلماء أن هذا الحديث ليس في رواية أبي مصعب «للموطأ».

قال ابن عدي في «الكامل» (٧/ ١٥٥): «وهذا الحديث قد رواه عن مالك جماعة ، إلا أن الحديث ليس عند أبي مصعب في الموطأ».





### ٧٧- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

٥ [١٤٢٤] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عُمْرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَمْرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) عَلَيْهِ قَالَ : «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِدُ فِي بَطْنِهِ (٢) عَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) عَلَيْهِ قَالَ : «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِدُ فِي بَطْنِهِ (٢) عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

٥ [١٤٢٥] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبِ مَوْلَىٰ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : أَسَمِعْتَ (٣) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ

= وقال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٥٣٦): «هذا في «الموطأ» عند ابن وهب، وابن عفير، وابن بكير، وليس عند ابن القاسم، ولا معن، ولا القعنبي، ولا أبي مصعب». اه.

ونسبه الدارقطني في «أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك» (ص ١٨٣) لابن بكير وابن وهب دون غيرهما من رواة «الموطأ»، وأخرجه أبو الحسين البزاز في «غرائب حديث مالك» (٤١) من طريق ابن بكير، عن مالك به، وقال ابن حجر في «الإتحاف» (١١٣٣٦): «رواه ابن وهب، وابن عفير، وابن بكير في «الموطأ» عن مالك، ولم يذكره باقى الرواة عن مالك».

ولا يعكر على هذا أن ابن عدي روى الحديث عن القاسم بن عبد الله بن مهدي في «موطأ أي مصعب» ، عن أبي مصعب بهذا الحديث ، فإن الدارقطني عن القاسم بن عبد الله فقال: «كان لينا ، وله أحاديث منكرة غير النسخة ، ليس هو بشيء » حكاه عنه السهمي في «السؤالات» (٢٤٩) ، ولعل هذا الحديث من منكراته عن أبي مصعب ، رغم أنه معروف به ، مكثر عنه ، والله تعالى أعلم .

- ٥ [١٤٢٤] [الإتحاف: مي عه حب طش حم ٢٣٤٤] [التحفة: خ م س ق ١٨١٨٢].
  - (١) قوله: «رسول اللَّه» وقع في (ظ): «النبي».
- (٢) الجرجرة: الصوت المتردد في الحلق. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٦٣).
  - ٥ [١٤٢٥] [الإتحاف: حم مي حب كم ط ٥٨٣٤] [التحفة: ت ٤٤٣٦].
- (٣) في (ف) ، (س) : «سمعت» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في روايات «الموطأ» : ابن القاسم (٣٤٢١) ، محمد بن الحسن (٩٤٠) ، يحيي بن يحيي (٣٤٢١) .

نَهَىٰ عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ (١) رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ الْقَدَعَ مَنْ فِيكَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ عَلِيْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ أَبُعَ اللَّهِ عَلِيْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ إِنِّي لَا أَرُوى الْقَذَاةَ (٢) فِيهِ، قَالَ: «فَأَهْرِقْهَا (٥)».

### ٧٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ

- [١٤٢٦] أخب را أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعُمْرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَامًا.
- [١٤٢٧] أخبرُ أَبُومُ صْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَنَّ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِشُرْبِ الْإِنْسَانِ وَهُ وَقَائِمٌ تَأْمًا (٧) .
- [١٤٢٨] أخبئ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ﴿ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (^ ) ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ قَائِمًا (٩ ) .

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) الري: الشبع من الشرب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: روي).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «فقال».

<sup>(</sup>٤) القذاة: ما سقط في إناء الشارب من عود أو ورقة أو ريشة ، وجمعه: قذّى . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٥) الإهراق والهراقة: الصب. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣٧١).

<sup>• [</sup>٢٤٢٦] [الإتحاف: ط ١٤٨٩٩].

<sup>• [</sup>۲۲۶۷] [الإتحاف: ط۲۸۰۰، ط۷۳۷۲].

<sup>(</sup>٦) قوله: «أم المؤمنين» وقع في (ظ): «زوج النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٧) قوله: «بشرب الإنسان وهو قائم بأسا» وقع في (ف) ، (س): «بأسا بشرب الإنسان وهو قائم» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية محمد بن الحسن (٨٨١) ، يحيى بن يحيى الموطأ» ؛ كرواية محمد بن الحسن (٨٨١) ، يحيى بن يحيى الموطأ» ؛ كرواية عمد بن الحديث الذي بعده .

<sup>• [</sup>٢٤٢٨] [الإتحاف: ططح ٧٠٧٤].

۵ [۱۸٤/ب]. (A) قوله: «بن الزبير» من (ظ).

<sup>(</sup>٩) هذا الحديث موضعه في (ظ) قبل الحديث السابق.

### المُوطِّكُ اللِّهُ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْلِي الللِّهِ الللِّهِ اللللْلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْلِي الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللْلِي الللْهِ الللِيْعِلْمِ الللِّهِ الللْهِ اللْهِ الللِّهِ الللْهِ الللِّهِ اللْهِ الللِّهِ اللْهِ اللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللِّهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللِّهِ الللْهِ الللِّهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللْهِ اللْهِ الللْهِ اللْهِ الللْهِ الللْهِ الللِّهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ الْمِلْمِ اللْهِ الْمِلْمِ اللْهِ الْمِلْمِ اللْهِ الْمِلْمِ اللْهِ اللْمِلْمِ الْم





• [١٤٢٩] أَخْبَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَشْرَبُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْقَارِئِ، أَنَّهُ قَالَ: وَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَشْرَبُ قَائِمًا.

### ٢٩- بَابُ السُّنَّةِ فِي الطَّعَامِ إِذَا وُضِعَ

- ٥ [١٤٣٠] أَخْبُ لِ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : أُتِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ (١ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «سَمَ (٢) اللَّه ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » .
- [١٤٣١] أَخْبَ لَ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُقَرَّبُ عَشَاؤُهُ فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ ، فَلَا يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ .

### ٣٠- بَابُ السُّنَّةِ فِي مُنَاوَلَةِ الشَّرَابِ عَنِ الْيَمِينِ (٣)

٥ [١٤٣٢] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٍّ ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْرَابِيٍّ ، وَقَالَ : «الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ » .

<sup>• [</sup>١٤٢٩] [الإتحاف: ١١٥٦٧].

٥ [ ١٤٣٠] [الإتحاف: مي عه حب طحم ١٥٩٠٠].

<sup>(</sup>١) الربيب والربيبة: ابن زوجته أم سلمة . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤٠٠٠) .

<sup>(</sup>٢) في (ف): «سمي» بإثبات الياء ، والمثبت من (ظ) ، (س) هو الجادة .

<sup>• [</sup> ١٤٣١] [ الإتحاف : ط ١١١٦٩] .

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة وقعت في (ف) ، (س) هكذا: «باب السنة في الشراب في مناولته على اليمين» ، وفي الأولى: «مناوليه» ، بدل: «مناولته» ، والمثبت من (ظ).

٥ [ ١٤٣٢ ] [التحفة: خ م دت ق ١٥٢٨].

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «وقد».

 <sup>(</sup>٥) الشوب: الخلط والمزج، والجمع: أشواب. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٦٥).

### يُحِيّان الحِيّانِع





٥ [١٤٣٣] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِي بِشَرَابٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ عُلَامٌ وَعَنْ يَسَادِهِ الشَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَتِي بِشَرَابٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ عُلَامٌ وَعَنْ يَسَادِهِ الْأَشْيَاخُ ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ : ﴿ أَتَأَذُنُ لِي أَنْ أَعْطِي هَوُلَاءٍ؟ » فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَالِهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي يَدِهِ .

لَا أُوثِورُ (١) بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا ، قَالَ : فَتَلَّهُ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ .

٥ [١٤٣٤] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّفَنَا مَالِكُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا كَانَ مَرْضُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا كَانَ مَرْضُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةَ رَأَيْنَهَا إِلَّرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةٌ، وَذَكَرْنَ مِنْ حُسْنِهَا الْحَبَشَةِ، فَذَكَرْنَ كَنِيسَةَ رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةٌ، وَذَكَرْنَ مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا ، فَرَفَعَ النَّبِيُ عَلَيْ رَأْسَهُ (٢) ، فَقَالَ: "إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ (٧) الرَّجُلُ وتَصَاوِيرَ فِيهَا ، فَرَفَعَ النَّبِيُ عَلَيْ رَأْسَهُ (٢) ، فَقَالَ: "إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ (٧) الرَّجُلُ وتَصَاوِيرَ فِيهَا ، فَرَفَعَ النَّبِي عَلَيْ رَأْسَهُ (٢) ، فَقَالَ: "إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ (٧) الرَّحُلُقِ الطَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، وَأُولَئِكَ (٨ فَرَالُ الْحُلُقِ عَنْدِهُ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، وَأُولَئِكَ (٨ فَرَالُ الْحُلُقِ عَنْدَاللَّهِ).

٥ [١٤٣٣] [الإتحاف: عه حب طحم ٢٢٥٠] [التحفة: خ م س ٤٧٤٤].

<sup>(</sup>١) الإيثار: التفضيل والتقديم. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) التل: الدفع والبراءة من الشيء . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٢٦٦) .

٥ [١٤٣٤] [الإتحاف: طعه خزحب حم ٢٢٢٥٣].

<sup>(</sup>٣) قوله: «أم المؤمنين» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٤) في (ف)، (س): «رأتها»، والمثبت من (ظ)، «شرح السنة» للبغوي (٩٠٥) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «مسند الموطأ» (٧٦٦) من طريق محمد بن رزيق، كلاهما عن أبي مصعب، وفي «صحيح ابن حبان» عن الحسين بن إدريس الأنصاري، عن أبي مصعب: «رأياها».

١[٥٨١/أ].

<sup>(</sup>٥) في (ف)، (س): «أتيا»، والمثبت من (ظ)، «شرح السنة»، «مسند الموطأ»، «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>٦) ليس في (ظ)، وكتب فوق موضعه: «كذا الأصل»، وأثبته في الحاشية منسوبا لابن فاروا، وصحح عليه، وكتب: «سقط من الأصل».

<sup>(</sup>٧) في (ظ)، «شرح السنة»، «صحيح ابن حبان»: «منهم».

<sup>(</sup>A) في «شرح السنة» ، «مسند الموطأ» : «أولئك» بدون الواو .





### ٣١- بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي (١) الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ﴿

٥ [١٤٣٥] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمْ (٢) سُلَيْم : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْء؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصَا مِنْ شَعِيرٍ ، ثُمَّ أَحَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَقْتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدَيُّ وَرَدَّتْنِي (٣) بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : (أَلْطَعَامُ (٥)؟) فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : (أَلْطَعَامُ (٥)؟) فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَالنَّاسُ وَلَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أُمْ سُلَيْم ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَالنَّاسِ وَلَيْسَ وَلَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَالَ اللَّهِ عَلَى وَالْمَالَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى ذَخَلَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا وَلُولُ اللَّهِ عَلَى وَالَ اللَّهِ وَلَالَ اللَّهُ وَلَى الْمَالَعُ الْمَالَى اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) قوله: «ما جاء في» من (ظ).

۵[۳۰]ب-ظ].

٥ [١٤٣٥] [الإتحاف: عه حب ط ش ٣٣٦].

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س): «يا أم» ، والمثبت من (ظ) ، ونسبه في حاشية (ف) لنسخة ، وهو الموافق لما في : «شرح السنة» للبغوي (٣٧٢) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، «صحيح ابن حبان» (٢٥٧٥) من طريق عمر بن سعيد ، كلاهما عن أبي مصعب ، به .

<sup>(</sup>٣) في (ف)، (س): «ثم ردتني»، والمثبت من (ظ)، «شرح السنة»، «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>٤) في (س): «آرسلك».

<sup>(</sup>٥) في (ف): «لطعام؟». (٦) في «شرح السنة»: «فانطلق».

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «قالت» . (A) قوله: «وأبو طلحة» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٩) في «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» : «هلمي» ، وكلاهما جائز لغة ، والمثبت أفصح . وينظر : «إصلاح المنطق» (٢٠٨/١) .

۵[۱۸۵/ب].



وَ(') عَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً (') لَهَا فَآدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (") مَا شَاءَ اللَّهُ (٤) أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ (٥): «الْذَنْ لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «النَّذَنْ لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «النَّذَنْ لِعَشَرَةٍ» أَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ: «النَّذَنْ لِعَشَرَةٍ» أَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ: «النَّذَنْ لِعَشَرَةٍ» أَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «النَّذَنْ لِعَشَرَةٍ» (٢) حَتَّى أَكَلُ الْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا ('') أَوْ ثَمَانُونَ.

٥ [١٤٣٦] أَخْبُ لَ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «طَعَامُ الإثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَائَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلَائَةِ كَافِي الثَّلَائَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلَائَةِ كَافِي الثَّلَائَةِ » .

٥ [١٤٣٧] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةُ قَالَ: «أَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءُ (^) ، وَأَكْفُوا الْإِنَاءَ، أَوْ خَمْرُوا (<sup>(٩)</sup> الْإِنَاءَ، وَالْمَعْتُوا الْمِصْبَاحَ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَضْتَحُ غَلَقًا، وَلَا يَحُلُ وِكَاءً (''')، وَلَا يَكُلُ وَكَاءً (''')، وَلَا يَكُشِفُ إِنَاءَ، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ (''') تُضْرِمُ (''') عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ ("'')».

<sup>(</sup>١) في (ظ): «ثم».

<sup>(</sup>٢) العكة: إناء من جلد مستدير، يجعل فيه السمن غالبا والعسل. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) قوله : «فيه رسول اللَّه ﷺ وقع في (ظ) : «رسول اللَّه ﷺ فيه» .

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة من (ظ)، «صحيح ابن حبان». (٥) ليس في (س).

<sup>(</sup>٦) قوله: «فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ، ثم خرجوا ، ثم قال: ائذن لعشرة اليس في (ظ).

<sup>(</sup>٧) من (ظ)، «شرح السنة»، «صحيح ابن حبان».

٥ [ ١٤٣٦ ] [ الإتحاف : ط ١٩١٧٦ ] [ التحفة : خ م ت س ١٣٨٠٤ ] .

٥ [٧٤٣٧] [الإتحاف: عه حب ط ٩٨ ٣٥].

<sup>(</sup>٨) السقاء: القربة ، والجمع: أسقية. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٩) التخمير: التغطية والستر. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>١٠) الوكاء: الخيط الذي يربط به . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣٨١) .

<sup>(</sup>١١) الفويسقة: تصغير فاسقة، وهي الفأرة، سميت بذلك لأذاها الناس. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>١٢) الإضرام: إشعال النار على الناس. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>١٣) في (ظ): «بيوتهم»، والمثبت من (ف)، (س) هو الموافق لما جاء في «صحيح ابن حبان» (١٢٦٦) =





٥ [١٤٣٨] أخبر المُومُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ كَانَ يُـوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَـوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسِمْتُ ، وَ (١) مَنْ كَانَ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسِمْمُتْ ، وَ (١) مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، جَائِزَتُهُ (٢) يَوْمُ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَافَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ (٣) بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَنُويَ (٤) عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ (١٥) » .

٥ [١٤٣٩] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ ﴿ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِعْرَا ، فَنَزَلَ فِيهَا ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ ﴿ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِعْرَا ، فَنَزَلَ فِيها ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ عَنَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَ عَلَيْهِ ﴿ الْعَطَشُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدُ ( ) بَلَغَ هَذَا خَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ ( ) الفَّرَى ( ) فَنَزَلَ الْبِعْرَ فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَنِي ( ) ، فَنَزَلَ الْبِعْرَ فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى

= من طريق عمر بن سعيد، عن أبي مصعب به . قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٧٣/١٢) : «هكذا قال يحيى في هذا الحديث : تضرم على الناس بيتهم ، وتابعه ابن القاسم ، وابن وهب ، وقال ابن بكير : بيوتهم ، وقال القعنبي : بيتهم أو بيوتهم ، على الشك» .

٥ [١٤٣٨] [الإتحاف: مي عه حب كمخ م طحم ١٧٧٦٠] [التحفة: ع ١٢٠٥٦].

- (١) ليس في (ظ) ، وصحح مكانه .
- (٢) الجائزة: ما يجوز به ، ويكفيه في سفره في يوم وليلة يستقبلها بعد ضيافته ، والمراد: العطية. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٦٩).
  - (٣) في حاشيتي (ف) ، (س) منسوبا فيهما لنسخة : «زاد» .
  - (٤) الثواء: الإقامة. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٦٩).
  - (٥) نسبه في (ظ) لابن فاروا، وصحح عليه، وفي حاشيتها: «يخرجه»، وكتب فوقه: «كذا الأصل».
    - ٥ [ ١٤٣٩ ] [ الإتحاف : ط ١٩٢٩ ] [ التحفة : خ م د ١٢٥٧٤ ] .
      - <u>מ</u>[דגו/וً].
- (٦) في (ظ) منسوبا للأصل: «فأكل»، وصحح عليه، وفي حاشيتها منسوبا لابن فاروا كالمثبت، وصحح عليه، وفي حاشيتها منسوبا لابن فاروا كالمثبت، وصحيح عليه، وهو الموافق لما في: «شرح السنة» للبغوي (٣٨٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» (٤٤٧) من طريقي عمر بن سعيد والحسين بن إدريس، ثلاثتهم عن أبي مصعب، به.
  - (٧) الغرى: التراب الندي. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣٨٧).
    - (A) في (ظ): «قد» ، وفي «شرح السنة»: «وقد» .
      - (٩) في «صحيح ابن حبان»: «بلغ بي».

# المنافع المناف

رَقِيَ (١) فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ (٢) فَغَفَرَ لَهُ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لَنَا فِي (٣) الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا (٤٠) فَقَالَ (٥) : «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدِ رَطْبَةٍ (٢) أَجْرًا» .

ه [١٤٤٠] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيِّ (٢) ، أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْفَا قِبَلَ (١) السَّاحِلِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ ، قَالَ (٤) : وَأَنَا فِيهِمْ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ ، قَالَ (٤) : وَأَنَا فِيهِمْ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الرَّادُ (١٠) ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ خَتَى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الرَّادُ (١٠) ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْسُ فَجُمِعَ ذَلِكَ الْجَيْلُ قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا عَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى ذَلِكَ الْ يَوْمِ قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى ذَلِكَ الْ يَوْمِ قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى ذَلِكَ الْ عَلْمَ الْمُ الْمُعَلِيلُ قَلْمِيلًا قَلْدِيلًا قَلْدِيلًا قَلْمَانَ يُقَوِّتُنَا (٢٠) كُلُّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَالَ الْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَالُ الْمُ الْمُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

(٣) في «شرح السنة» : «من» .

(٤) في (ظ): «أجرا».

- (٥) بعده في (ظ): «رسول الله ﷺ».
- (٦) ذات كبد رطبة: أي: ذو كبد، ومعنى رطبة حية، لأن الميت إذا مات جفت جوارحه، والحي يحتاج إلى ترطيب كبده من العطش إذ فيه الحرارة الموجبة له. (انظر: المشارق) (١/ ٢٨٨).
  - ٥ [١٤٤٠] [الإتحاف: عه حب طحم ٣٨١٧] [التحفة: خ م ت س ق ٣١٢٥].
  - (٧) من (ظ). ( انظر: النهاية، مادة: قبل). ( (٧) من (ظ).
    - (٩) ليس في (ظ).
    - (١٠) الزاد والتزود: طعام السفر أوالحضر، والجمع: أزواد. (انظر: اللسان، مادة: زود).
- (١١) في «صحيح ابن حبان» (٥٢٩٥) من طريق عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب به : «مـزود» بالإفراد .
  - المزودان: مثنى المزود، وهو: ما يجعل فيه الزاد. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣٩٠).
    - (١٢) القوت: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. (انظر: الصحاح، مادة: قوت).

<sup>(</sup>۱) رسم في (ف)، (س): «رقا»، والمثبت من (ظ)، قال القاضي عياض في «المشارق» (۱/ ۲۹۹): «فأما قوله: «فرقي على الصفا» بكسر القاف في الماضي وفتحها في المستقبل، وكذا ضبطناه عن القاضي التميمي في «الصحيح» وعن كافة شيوخنا في «الموطأ» في قوله: «فرقي» في حديث ساقي الكلب، وضبطناه عن ابن حمدين وابن عتاب فيه: «فرقى» بفتح القاف، وكذلك عن عامة شيوخنا في «الصحيح»، وكلاهما مقول، وفتح القاف مع الهمز لغة طبئ، والأولى أشهر وأعرف».

<sup>(</sup>٢) نسبه في (ظ) لابن فاروا، وصحح عليه، وكتب بالحاشية: «سقط «له» من الأصل، وثبته ابن فاروا، وهو الصواب».

### المُوطِّئُ اللِّهِ الْمِرْ الْمِرْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





فَنِيَ وَلَمْ (') يُصِبْنَا ('') إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ، قَالَ (") : فَقُلْتُ : وَمَا تُغْنِي (') تَمْرَةٌ ؟ فَقَالَ : لَقَادُ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ ، قَالَ : ثُمَّ انْتَهَيْنَا (٥) إِلَى الْبَحْرِ ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ (١) ، فَمَّ انْتَهَيْنَا مُنْ إِلَى الْبَحْرِ ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ (١) ، فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشَرَة (٧) لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْ لَاعِهِ فَنُصِبَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا (٨) وَلَمْ تُصِبْهُمَا (١) .

٥ [١٤٤١] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو (''' بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ الْأَشْهَلِيِّ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ ، لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ كُرَاعَ (''') شَاةٍ مُحْرَقِ (''')» .

(A) في (ظ): «تحتها».(A) في (ظ): «يصبها».

٥ [١٤٤١] [الإتحاف: مي طحم ٢١٤٠٩]، وسيأتي برقم: (١٥٨٥).

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «فلم»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في: «شرح السنة» للبغوي (٢٨٠٦) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب به، «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «يصيبنا» بإثبات الياء الثانية ، وهو لغة ، والمثبت بحذفها من (ظ)، (س) ، وهو الجادة .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٤) رسمه في (ف) بالياء والتاء معا، وفي (ظ) منسوبا للأصل : «يغني» بالياء، وقال : «كذا»، وفي حاشيتها منسوبا لابن فاروا كالمثبت .

<sup>(</sup>٥) في «صحيح ابن حبان» ، «شرح السنة» : «انتهى» .

<sup>(</sup>٦) في حاشية (ف): «الضرب» ، ورقم عليه رمز: «ص».

الظرب: الحجر الناتئ المحدد . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٧٠) .

<sup>(</sup>٧) قوله: «شاني عشرة» وقع في (ف) ، (س): «شانية عشر» ، والمثبت من «شرح السنة» هو الجادة ، ووقع في (ظ) ، حاشية (ف) بخط مغاير دون علامة ، حاشية (س) منسوبًا لنسخة ، «صحيح ابن حبان»: «إحدى عشرة».

<sup>(</sup>١٠) قبله في (ظ): «معاذبن». ونسبه الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٣٢٩)، وابن الحذاء في «الإياء» «التعريف بمن ذكر في الموطأ» (٣/ ٤٧٤)، لابن القاسم، وابن وهب. وقال الداني في «الإياء» (٤/ ٣٣٤): «رده ابن وضاح في الموطأ الذي رواه عن يحيئ بن يحيئ: زيد بن أسلم، عن ابن عمرو، على طريق الإصلاح، وزعم أنه معاذبن عمرو، وهكذا قال فيه محمد بن الحسن وطائفة عن مالك: زيد بن أسلم، عن معاذبن عمرو بن سعد بن معاذ».

<sup>(</sup>١١) الكراع: ما دون الكعب. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>١٢) كذا في النسخ، قال في «المشارق» (٢/ ٣٦٠): «ولو كراع شاة محرق: كذا هـو في جـل الروايـات في «الموطأ» وغيره من الرواة ؛ منهم من يسكن القاف، ومنهم من يكسرها، وقـد نـصبها بعضهم، =

## عِينَ الْكِافِعِ مِنْ مَا الْكِافِعِ الْكِلْفِي الْمِلْفِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمِلْفِي الْلِلْفِي الْمِلْمِي الْمِلْ

- ٥ [١٤٤٢] أَضِرًا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (١) قَالَ ١٤٤٥ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (١) قَالَ ١٤٤٥ اللَّهِ عَلَيْهُ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ (١) نُهُوا عَنْ أَكُلِ الشَّحْم (٣) ، فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا (٤) ثَمَنَهُ».
- [١٤٤٣] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ ﴿ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ ، كَانَ يَقُولُ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ (٥٠) ، وَالْبَقْلِ الْبَرِّيِّ ، وَخُبْزِ الشَّعِيرِ ، وَإِيَّاكُمْ وَخُبْزَ النَّعِيرِ ، وَإِيَّاكُمْ وَخُبْزَ
- ٥ [١٤٤٤] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَسَأَلَهُمَا ، الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَسَأَلَهُمَا ، فَقَالَ : أَخْرَجَنَا الْجُوعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «وَأَنَا أَخْرَجَنِي الْجُوعُ » فَذَهَبُوا إِلَى فَقَالَ : أَخْرَجَنِي الْجُوعُ » فَذَهَبُوا إِلَى أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ ، فَأَمَرَ لَهُمْ بِشَعِيرٍ عِنْدَهُ فَعُمِلَ (٧) وَقَامَ فَذَبَحَ (٨) شَاةً ، فَعُلَقَ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٌ : «نَكُبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرَ (٩) » ، فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً ، فَعُلَقَ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٌ : «نَكُبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرَ (٩) » ، فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً ، فَعُلُقَ فِي

٥ [١٤٤٢] [الإتحاف: ط ٢٤٥٧٩].

(١) قوله: «بن عمرو بن حزم» بدله في (ظ): «أنه».

٩ [٣١/أ - ظ]. (ظ): «يهودا».

- (٣) في (ف) ، (س) : «الشحوم» ، والمثبت من (ظ) هو الذي يقتضيه السياق ، وهو الثابت فيها وقفنا عليه من روايات «للموطأ» ؛ كرواية يحيئ بن يحيئ (٣٤٣٨) ، الحدثاني (٧١٧) .
  - (٤) في (ف) ، (س) : «فأكلوا» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق للمصدرين السابقين .

۵[۱۸٦] ا

- (٥) القراح: الصافي الذي لا يشوبه شيء لم يمزج بعسل ولا زبيب ولا تمر، ولا غير ذلك مما تصنع منه الأشربة. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٧٢).
- (٦) في (ف) ، (س) : «لا» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما لمدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية يحيل بن يحيل بن يحيل بن يحيل بن يحيل بن الحدثاني (٧٠٦) .
  - - (٩) الدر: اللبن. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٧٢).

<sup>=</sup> فقيل: الإسكان على الوقف، ومن كسر فقيل: على خفض الجواد، وقيل: من العرب من يذكّر الشاة، فجاء على الوصف لها، وأما الفتح فعلى وصف الكراع».





نَخْلَةٍ ، ثُمَّ أَتَوْا بِذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ ، وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا الْمَوْمِ» .

- ٥ [١٤٤٥] أخب را أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَأْكُلُ النُّومَ وَلَا الْكُرَّاتَ وَلَا الْبَصَلَ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ يَسَادٍ ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَأْكُلُ النُّومَ وَلَا الْكُرَّاتَ وَلَا الْبَصَلَ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُكَلِّمُ جِبْرِيلَ .
- [١٤٤٦] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَيَشْفُ كَانَ يَأْكُلُ خُبْزًا بِسَمْنٍ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ('')، فَجَعَلَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَيَشْفُ كَانَ يَأْكُلُ خُبْزًا بِسَمْنٍ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ('')، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَتَّبِعُ بِاللَّقْمَةِ وَضَرَ ('') الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ ("')؟ قَالَ ('') : وَاللَّهِ مَا ذُقْتُ سَمْنَا وَلَا رَأَيْتُ أَكُلًا بِهِ مُذْ (٥) كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ ('') : لَا آكُلُ سَمْنَا ('') حَتَّى يَعْدِينَ .
- [١٤٤٧] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ فَيَأْكُلُهَا (^) حَتَّى يَأْكُلُ حَشَفَهَا .
- [١٤٤٨] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ ١٤٤٨]

(٦) ليس في (ظ).

٥ [ ١٤٤٥] [ الإتحاف : ط ٢٨٣٤٢].

<sup>• [</sup>١٤٤٦] [الإتحاف: ط ١٨٣٢].

<sup>(</sup>١) البادية: الصحراء التي لا عمارة فيها. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (١/٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) الوضر: ما يتعلق بها من ودك الطعام المتغير قدما. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) المقفر : الذي لا إدام معه أو لم يأكل إدام الخبز . (انظر : المشارق) (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>۵) قوله: «أكلا به مذ» في (ظ): «آكلا له منذ».

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «فقال».

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «السمن».

<sup>• [</sup>١٤٤٧] [الإتحاف: ط ١٥١٩٤].

<sup>(</sup>٨) في (س): «فيأكل كلها».

<sup>• [</sup>١٤٤٨] [الإتحاف: ط ١٥٦٠٧].

<sup>.[1/\</sup>AV]®





عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ الْمَعْنَ عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ عِبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ (۱) قَفْعَةَ نَأْكُلُ (۲) مِنْهُ.

- [١٤٤٩] أخبرُ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ .
- [١٤٥٠] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيُّ (٣) ، وَمَعَهُ حَمَّالُ (٤) لَحْم ، فَقَالَ : مَا هَذَا؟ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيُّ (٣) ، وَمَعَهُ حَمَّالُ (٤) لَحْم ، فَقَالَ : مَا هَذَا؟ فَقَالَ (٥) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَرِمْنَا (١) إِلَى اللَّحْمِ فَاشْتَرَيْتُ بِلِرْهَم لَحْمًا (٧) ، فَقَالَ عُمَرُ : فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطُويَ بَطْنَهُ عَنْ (٨) جَارِهِ (٩) أَو ابْنِ عَمِّهِ ، فَأَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ أَذْهَبُتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فَي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا ﴾ [الأحقاف: ٢٠]؟
- ه [١٤٥١] أخبى الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِنْرِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِنْرِ

(١) من (ظ) . (فنأكل» . (٢) في (ظ) : «فنأكل» .

• [١٤٤٩] [الإتحاف: ط ١٥٨٣٣].

• [١٤٥٠] [الإتحاف: ط ١٥٨٣].

- (٣) ليس في (ظ)، وضبط في (ف)، (س) بضم السين المشددة، والصواب ما أثبتناه بفتحها، وينظر: «الأنساب» للسمعاني (٧/ ١٧٩ ١٨٤)، «الإكمال» لابن ماكولا (٤/ ٢٤٥).
- (٤) الضبط بفتح الحاء وتشديد الميم من (ف)، (س)، وقال القاضي عياض في «المشارق» (١/٢٠٢): «في حديث جابر: «ومعه حمال لحم» بكسر الحاء وميم مخففة، كذا قيده ابن وضاح، ورواه أصحاب يحيئ: «حمال» بفتح الحاء وتشديد الميم، والأول أصوب، والحمال هنا: اللحم المحمول».
  - (٥) في (ظ): «قال».
  - (٦) القرم: شدة الشهوة . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤٠٣/٤) .
  - (٧) نسبه في (ظ) لابن فاروا ، وصحح عليه ، وفي حاشيتها : «لحم» ، وكتب فوقه : «كذا الأصل» .
    - (٨) في (ف) ، (س) : «على» ، والمثبت من (ظ) ، حاشية (ف) وكأنه نسبه لنسخة .
    - (٩) يطري بطنه على جاره: يجيع نفسه ويؤثر جاره بطعامه. (انظر: النهاية، مادة: طوا).
      - ٥ [ ١٤٥١] [ الإتحاف : ط طح عه خ ٣٣٧].

### الموطئ الإنجام والنا





مَعُونَةَ (١) فَلَاثِينَ صَبَاحًا ، يَـدْعُو عَلَـى رِعْـلِ ، وَلِحْيَانَ ، وَعُـصَيَّةَ (٢) ، عَـصَتِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ أَنَسٌ : أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الَّذِينَ قُتِلُـوا بِبِشْرِ مَعُونَـةَ (٣) قُرْآنَـا (٤) حَتَّىٰ نُسِخَ بَعْدُ : (أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ) .

• [١٤٥٢] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خُثَيْم، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَة بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ (٥)، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خُثَيْم، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَة بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ (٥)، فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ دَوَابِّ فَنَرَلُوا عِنْدَهُ، قَالَ (٢) حُمَيْدٌ: قَالَ (٧) أَبُو هُرَيْرَة: فَالَ (٢) أَبُو هُرَيْرَة : فَالَ (٤) أَبُو هُرَيْرة : فَقُلْ: إِنَّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: أَطْعِمِينَا شَيْنًا، قَالَ: فَوضَعَتْ ثَلَاثَة أَقْرَاصٍ فِي صَحْفَةٍ وَشَيْنًا مِنْ مِلْحٍ وَزَيْتٍ (٨)، فَوَضَعْتُهَا عَلَىٰ رَأْسِي وَحَمْلُتُهَا أَلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحَمَلْتُهَا أَلْ الْحَمْدُ لَلَّهِ وَمَنْ الْمُدِينَةُ مَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحَمَلْتُهَا أَلُ الْحَمْدُ لَلَّهُ وَمَنْ مَنْ أَبُوهُ مُنْ مَلْ وَصَعْتُ مَالًا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَمَا لَا الْحَمْدُ لِلَّهِ مُ وَلَا الْحَمْدُ لِلَهُ مَا لَوْسَعْتُهَا مَلَا الْحَمْدُ لِلَهِ مُنْ فَقُولُ الْعَلِيمِ مُ كَبَّرَ أَبُوهُ هُرَيْرَةً ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحَمَلْتُهَا أَلَا الْعَلِيمِ مُ كَالِ الْعَلِيمِ مُ كَبَّرَ أَبُوهُ هُ وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهُ وَاللَّهُ الْعُمْدُ اللَّهُ الْعَلِيمِ مُ كَبِّرَ أَبُوهُ مُ وَلَالًا الْعَلَالَةُ الْعُمْدُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ وَاللَّهُ الْعُلِيمُ اللْعِلَامِ الْعَلَيْلِ الْعُومِ الْعُلْمِيمُ اللَّهُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُرَالُولَةُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ وَلَيْتِ الْعُنْ الْعُنْ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

<sup>(</sup>١) بئر معونة: مكان في ديار نجد، وقيل: بالقرب من جبل أبلي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٤٣).

<sup>(</sup>٢) عصية: قبيلة من سُلَيم. (انظر: اللسان، مادة: عصا).

<sup>(</sup>٣) قوله : «في الذين قتلوا ببئر معونة» وقع في «مسند الموطأ» للجوهري (٢٨٥) من طريق أحمد بن محمد بن نافع الطحان ، عن أبي مصعب : «في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة» .

<sup>(</sup>٤) بعده في «صحيح ابن حبان» (٤٦٧٩) من طريق عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب الزهري : «فقرأناه» ، وبعده في «مسند الموطأ» : «قرأناه» .

<sup>• [</sup>١٤٥٢] [الإتحاف: ط١٨٠١٠].

<sup>(</sup>٥) العقيق: من أشهر أودية المدينة المنورة إن لم يكن أشهر أودية الجزيرة العربية على الإطلاق، وهذا الوادي يطوف بالمدينة من جهة الجنوب والغرب والشهال، ولكنه بعيد عنها، ويصل إليه الآي من المدينة في خمس عشرة دقيقة بالسيارة، ويمتد غربا إلى ما بعد ذي الحليفة عند آبار علي، على مسير ساعتين وثلثي ساعة، أما من الشهال فينتهي عند بئر رومة، والقسم المقارب للمدينة من العقيق الكبير أو الأكبر، وفيه بئر عروة، والأقصى الذي فيه ذو الحليفة يطلق عليه العقيق فحسب، والقسم الشهالي يسمى العقيق الصغير ولديه بئر رومة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٣٤).

<sup>(</sup>٦) بعده في (ظ): «قال».

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «فقال».

<sup>(</sup>٨) قوله : «من ملح وزيت» وقع في (ظ) : «من زيت وملحا» .

<sup>(</sup>٩) في (ظ): «فحملتها».





الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا (١) ، إِلَّا الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ ، وَلَمْ يُكِنْ طَعَامُنَا (١) ، إِلَّا الْأَسْوَدُيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ فَلَمْ يُصِبِ الْقَوْمُ مِنَ الطَّعَامِ شَيْتًا ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، أَحْسِنْ إِلَىٰ غَنَمِكَ وَامْسَحِ الرُّعَامُ (٢) عَنْهَا ، وَأَطِبْ مُرَاحَهَا وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا ، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابً الْجَنَّةِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الثَّلَةُ (٣) مِنَ الْغَنَمِ أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ .

• [١٤٥٣] أخبرُ أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي يَتِيمًا وَإِنَّ لَهُ إِلِلّا الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي يَتِيمًا وَإِنَّ لَهُ إِلِلّا لَهُ أَلِيلًا اللهُ عَبَّاسٍ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ (٤) ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا (٥) ، فَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ (٤) ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا (٥) ،

 <sup>(</sup>١) نسبه في (ظ) لابن فاروا، وصحح عليه، وفي حاشيتها: «طعاما»، وكتب فوقه: «كذا الأصل».
 ١٨٧/ب].

<sup>(</sup>٢) في (ف): «الرغام» قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٤٩٦/٤): «بضم الراء، وإهمال العين - على الأشهر رواية - مخاط رقيق يجري من أنوف الغنم، وبفتح الراء، وغين معجمة، أي امسح التراب عنها»، وقال ابن الأثير في «النهاية»، مادة (رغم): «رواه بعضهم بالغين المعجمة، وقال: إنه ما يسيل من الأنف، والمشهور فيه والمروي بالعين المهملة».

ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحا لشأنها .

<sup>(</sup>٣) قوله: «تكون الثلة» وقع في (ف) ، (س): «يكون الثلاثة» ، والمثبت من (ظ) هـو الـصواب، وهـو الموافق لما وقفنا عليه من روايات «للموطأ» ؛ كرواية ابن بكير مخطوط (١٧/ق ٢٤٦ ب) ، يحيى بـن يحيى (٣٤٤٤) ، الحدثاني (٧٠٨) .

<sup>• [</sup>١٤٥٣] [الإتحاف: ط ٢٧٨].

<sup>(</sup>٤) قوله: «تبغي ضالة إبله» وقع في (ف)، (س): «تبتغي ضالتها»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في: «شرح السنة» للبغوي (٢٢٠٦) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب به، ولما وقفنا عليه من روايات «للموطأ»؛ كرواية محمد بن الحسن (٩٣٨)، يحيى بن يحيى (٣٤٤٦)، الحدثاني (٧١٥).

<sup>(</sup>٥) في (س): «جرباءها».

تهنأ جرباها: يطليها بالقطران. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٧٤).

### المُخطِّعُ اللِّهِ الْمُخْاطِّيِ النَّ





وَتَلُطُّ<sup>(۱)</sup> حَوْضَهَا (<sup>۲)</sup>، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا (<sup>۳)</sup> فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرِّ بِنَسْلٍ وَلَا نَاهِكِ (<sup>٤)</sup> فِي الْحَلْبِ.

• [1881] أخب را أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤْتَى أَبَدًا بِطَعَامٍ (٥) وَلَا شَرَابٍ حَتَّى الدَّوَاءِ فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ، حَتَّى يَقُولَ: كَانَ لَا يُؤْتَى أَبَدُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ مَّ أَلْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَنَعَّمَنَا، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَلْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي هَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَنَعَمَنَا، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَلْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ فَيْرِانَ، فَأَلُكَ تَمَامَهَا وَشُكْرَهَا، لاَ خَيْرٍ إلَّا للَّهُ عَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيُرُكَ، وَلَا إِلَهَ الطَّالِحِينَ وَرَبَّ الْعَالَمِينَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا شَاءَ اللَّهُ، لاَ قُوتَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا (٨) فِيمَا رَزُقْتَنَا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

وَسُئِلَ (٩) مَالِكُ : هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا ، أَوْ مَعَ غُلَامِهَا؟ فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، «شرح السنة» ، وفي (ظ) ، حاشية (ف) دون علامة : «وتلوط» ، قال البغوي : «قوله : «وتلط حوضها» الصواب : «وتلوط حوضها» . اهـ. وقال القاضي في «المشارق» (١/ ٣٥٧) : «قوله : «تلط حوضها» كذا ذكره في «الموطأ» ، وفي «كتاب مسلم» : «يلط حوضه» ، وعند القاضي الشهيد : «قوله : «يلوط» ومعانيها متقاربة» . «يليط» بضم الياء ، وكذا في «البخاري» ، وعند الخشني ، عن الهوزني : «يلوط» ومعانيها متقاربة» .

<sup>(</sup>٢) لط الحوض: لصق الطين به وسد تشققه ليلا، والمراد: إصلاحه ورمه. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (١/٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) يوم وردها : اليوم الذي ترد فيه الماء . (انظر : المشارق) (٢/ ٢٨٣) .

<sup>(</sup>٤) الناهك: المفرط. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٧٥).

<sup>• [</sup>١٤٥٤][الإتحاف: ط ٧٤٧٥٧].

<sup>(</sup>٥) قوله : «أبدا بطعام» وقع في (ف) ، (س) : «بطعام أبدا» بتقديم وتأخير ، والمثبت من (ظ) ، وهـو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية يحيئ بن يحيئ (٣٤٤٧) ، الحدثاني (٧١٦) .

 <sup>(</sup>٦) قوله: «ألفتنا نعمتك بكل يسر» وقع في (ف) ، (س): «ألفينا نعمتك لكل شيء» ، والمثبت من
 (ظ) ، ويؤيده ما جاء في المصدرين السابقين ، إلا أنه فيها: «شر» ، بدل: «يسر» .

<sup>۩[</sup>٣١]ب -ظ].

<sup>(</sup>٧) في (ف) ، (س) : «فيها» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٨) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٩) في (ظ): «سئل» بدون الواو .





لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجُهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ، وَقَدُ (١) تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا، وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُوَّاكِلُهُ (٢) ، أَوْ مَعَ أَخِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ، وَقَدُ (١) تَأْكُلُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُو مَعَ الرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا حُرْمَةٌ.

#### ٣٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَاتَمِ

٥ [١٤٥٥] أخبر أَبُو مُصْعَب أَنَ وَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَا مِنْ ذَهَبٍ ، ثُمَّ قَامَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ فَنَبَذَهُ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

• [١٤٥٦] أَخْبُ لَ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَادٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ ، فَقَالَ: الْبَسْهُ ، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ بِذَلِكَ .

### $^{(7)}$ بَابُ مَا جَاءَ فِي $^{(6)}$ نَزْعِ الْمَعَالِيقِ $^{(7)}$ مِنَ الْعَيْنِ $^{(7)}$

٥ [١٤٥٧] أَخْبَرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَسُولًا - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ

(٣) في (ظ): «نام» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «وقديما».

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «تؤاكله» بالتاء ، والمثبت بالياء من (ظ) هو الأليق بالسياق ، ويوافقه ما في رواية يحيي بن يحيي (٣٤٤٨) .

٥ [ ٥ ٥ ١ ] [ الإتحاف : ط طح ٩٨٦٣ ] [ التحفة : خ ٧٢٤٣ ] .

<sup>.[[/\∧∧] ₾</sup> 

<sup>(</sup>٤) النبذ: الطرح. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٧٦).

<sup>• [</sup>١٤٥٦] [الإتحاف: ط ٢٤٢٩٤]. (٥) قوله: «ما جاء في» من (ظ).

<sup>(</sup>٦) المعاليق : جمع : المعلاق ، وهو ما يعلق به اللحم وغيره . (انظر : المغرب ، مادة : علق) .

<sup>(</sup>٧) العين: نظر الحسود أو العدو للشخص بها يؤثر فيه ، فيمرض بسببها . (انظر: النهاية ، مادة: عين) .

٥ [١٤٥٧] [الإتحاف: عه طح حب ط حم ١٧٤٠١] [التحفة: خ م دس ١١٨٦٢].





قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ -: لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ (١) مِنْ وَتَرٍ - أَوْ (٢) قِلَادَةٌ - إِلَّا قُطِعَتْ.

قَالَ لَكَ : أَرَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ .

### ٣٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي <sup>(٣)</sup> الْوُ ضُوءِ مِنَ الْعَيْنِ

٥ [١٤٥٨] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : اغْتَسَلَ أَبِي سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ بِالْخَرَّارِ (3) فَنَزَعَ جُبَّة (٥) كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَة يَنْظُرُ ، قَالَ : وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلاَ أَبْيضَ حَسَنَ الْجِلْدِ ، قَالَ : فَقَالَ عَامِرٌ : مَا رَأَيْتُ كَالْيُوْمِ وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءً! فَوُعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ ، فَاشْتَدَّ وَعُكُهُ ، فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَأُخْبِرَ أَنَّ سَهْلًا وُعِكَ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ : مَا مَأْخُبِرَ أَنَّ سَهْلًا وُعِكَ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ بُنِ رَبِيعَةً أَنَّ مَكَانَهُ ، فَقَالَ وَعِكَ ، وَأَنَهُ عَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ وَعُلَى اللَّهِ مَعْنُ مَا أَنْ عَامِرٍ بُنِ رَبِيعَةً (١) ، فَقَالَ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَأَخْبَرَهُ سَهُلُ الَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ عَامِرٍ بُنِ رَبِيعَةً (١٠) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .

<sup>(</sup>١) القلادة : ما يُجعل في العنق من حلى ونحوه ، والجمع قلائد . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : قلد) .

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «ولا» ، والمثبت من (ظ) ، «شرح السنة» للبغوي (٢٦٧٩) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «ما جاء في» من (ظ).

٥ [١٤٥٨] [الإتحاف: طحب كم ٢٤٤] [التحفة: سي ٤٦٦٠]، وسيأتي برقم: (١٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) الخرّار: وادي الجحفة وغدير خم، يقع شرق رابغ على قرابة (٢٥) كيلو مترًا عند غدير خم. (انظر: معجم المعالم الجغرافية) (ص١١٢).

<sup>(</sup>٥) الجبة: ثوب للرجل واسع الكُمَّين مفتوح الأمام، يُلبس عادة فوق ثوب آخر. (انظر: معجم اللغة المعاصرة، مادة: جبب).

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن ربيعة» ليس في: (ظ).

٩ (١٨٨/ب]. (٧) برك: دعا بالبركة . (انظر: النهاية ، مادة: برك).

<sup>(</sup>٨) نسبه في (ظ) لابن فاروا ، وصحح عليه ، وفي حاشيتها : «توضَّ» ، وكتب فوقه : «كذا الأصل» .

<sup>(</sup>٩) من (ظ). (ط). (٩٠) قوله: «بن حنيف» ليس في (ظ).



٥ [١٤٥٩] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: وَاللّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُحْبَّأَةٍ (١)! فَلُبِطَ (٢) سَهْلٌ مَكَانَهُ (٣)، فَأْتِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْه، مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُحْبَّأَةٍ (١)! فَلُبِطَ (٢) سَهْلٌ مَكَانَهُ (٣)، فَأْتِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْه، فَقَالُ اللّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَقَالُ : فَقَالُوا: نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَة ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَرَبْنَ رَبِيعَة ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَرَبْنَ رَبِيعَة ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَة ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَامِرُ بْنَ رَبِيعَة ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَامِرُ بْنَ رَبِيعَة ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَامِرٌ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَة الْتَاسِ لَيْسَ بِهِ الْوَالِهِ (١٥) فِي قَدْحٍ ، ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ ، فَرَاحَ (١١) سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ (١١) مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأُنْ شُ

### ٣٥- بَابُ الرُّقْيَةِ (١٢) مِنَ الْعَيْنِ

٥ [١٤٦٠] أخبر أُبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ،

o [ ١٤٥٨] [ الإتحاف: طحم ٦١٨٣] [ التحفة: سق ١٣٦] ، وتقدم برقم: ( ١٤٥٨).

<sup>(</sup>١) المخبأة : الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد ؛ لأن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت . (انظر : النهاية ، مادة : خمأ) .

<sup>(</sup>٢) اللبط: الصرع والسقوط. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) قوله: «سهل مكانه» في (ظ): «بسهل».

<sup>(</sup>٤) من (ظ).

<sup>(</sup>٥) قوله: «به من أحد» وقع في (ظ)، «شرح السنة» للبغوي (٣٢٤٥) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب به: «له أحدا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «عامر بن ربيعة» وقع في (ظ): «عامرا».

<sup>(</sup>٧) في «شرح السنة» : «فتغلظ» . (٨) في (ظ) : «وقال» .

<sup>(</sup>٩) داخلة الإزار: طرفه وحاشيته من داخل. (انظر: النهاية، مادة: دخل).

<sup>(</sup>١٠) في (ظ): «وراح» . (١١) قوله: «سهل بن حنيف» ليس في (ظ) .

<sup>(</sup>١٢) **الرقية**: العوذة، وهي ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء، والجمع: الرقعى. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (١١/٤).

ه [ ١٤٦٠] [الإتحاف : ط ١٢١٦].

### الموطِّكُ اللَّهِ عِلَا عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





أَنَّهُ قَالَ: دُخِلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ إِبْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِحَاضِنَتِهِمَا: «مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ؟» فَقَالَتْ حَاضِنَتُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ تُسْرِعُ (') إِلَيْهِمَا الْعَيْنُ، وَلَمْ لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ: يَمْنَعْنَا أَنْ نَسْتَرْقِي ('') لَهُمَا إِلَّا أَنَّا لَا نَدْرِي مَا يُوَافِقُكَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ: «اسْتَرْقُوا لَهُمَا، فَإِنَّهُ لَوْ سَبَقَ شَيْءٌ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ».

٥ [١٤٦١] أَخْبَرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَلَمَة ، سَلَمَة ، سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ بَيْتَ أُمُّ سَلَمَة ، وَفِي الْبَيْتِ صَبِعٌ يَبْكِي ، فَذَكَرُوا أَنَّ بِهِ الْعَيْنَ ، فَقَالَ (") عُرُوةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَا تَسْتَرْقُونَ لَهُ مِنَ الْعَيْن؟ » ﴿ .

#### ٣٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَريض

٥ [١٤٦٢] أخب را أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الْعبْدُ بَعْثَ اللَّهُ إِلَيْهِ (٤) مَلَكَيْنِ ، فَيَقُولُ: عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الْعبْدُ بَعْثَ اللَّهُ إِلَيْهِ (٤) مَلَكَيْنِ ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا مَاذَا يَقُولُ (٥) لِعُوّادِهِ؟ فَإِنْ هُو (٦) إِذَا جَاءُوهُ حَمِد اللَّهَ رَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ وَهُو أَعْلَمُ ، فَيَقُولُ: لِعَبْدِي عَلَيَ إِنْ تَوَقَيْتُهُ ٣ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَهُ لَحْمًا حَيْرًا مِنْ دَمِهِ ، وَأَنْ أُكْفِرَ عَنْهُ سَيْنَاتِهِ » .

٥ [١٤٦٣] أَخْبُ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَة ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (ظ): «يسرع».

<sup>(</sup>٢) **الاسترقاء:** أي : قلت بارك الله فيك ، فإن ذلك يبطل المعنى الذي يخاف من العين ويذهب تأثيره ، وقيل : يقول : تبارك الله أحسن الخالقين ، اللهم بارك فيه . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٠٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) قبله في (ظ): «قال».

٥ [ ١٤٦١ ] [ الإتحاف : عه كم خ م ط ٧٥٧٥ ] .

<sup>.[1/\∧</sup>٩]ŵ

٥ [١٤٦٢][الإتحاف: ط ابن وضاح ٢٤٨٥٨].

<sup>(</sup>٥) بعده في (ظ): «عبدي» .

<sup>﴿ [</sup>٢٣/أ - ظ].

ه [١٤٦٣][الإتحاف: طعه ٢٢٤٦٧].

<sup>(</sup>٤) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «رأوه».



الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ (') تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ حَتَّى الشَّوْكَةَ إِلَّا قُصَّ ('') بِهَا ("" - أَوْ: كُفِّرَ بِهَا - مِنْ خَطَايَاهُ"، لَا يَصْيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ حَتَّى الشَّوْكَةَ إِلَّا قُصَّ ('') بِهَا (") - أَوْ: كُفِّرَ بِهَا - مِنْ خَطَايَاهُ"، لَا يَدْرِي (١٤) أَيَّهُمَا قَالَ عُرُوةُ .

٥ [١٤٦٤] أَضِرُا أَبُومُ صُعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلًا: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ (٥)».

٥ [١٤٦٥] أخبر الله الله علي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِي ، فَقَالَ رَجُلٌ : هَنِيتًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ (١) بِمَرَضٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : هَنِيتًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ (١) بِمَرَضٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : هُنِيتًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلُ (١) بِمَرَضٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً : «وَيْحَكَ (٧) ، وَمَا يُدْرِيكَ ، لَوْ أَنَّ اللَّهَ ابْتَلَاهُ بِمَرَضٍ يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِ» .

#### ٣٧- بَابُ التَّعَوُّذِ وَالرُّقْيَةِ فِي الْمَرَضِ

٥ [١٤٦٦] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُصَيْفة ، أَنَّ عَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (٩) أَخْبَرَهُ ، عَنْ ٣ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ (٨) أَخْبَرَهُ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (٩) أَخْبَرَهُ ، عَنْ ٣

<sup>(</sup>١) قوله: «زوج النبي ﷺ ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) القص: الأخذ، ومنه القصاص أخذ حق المقتص له . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤١٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «به».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «ندري» ، والمثبت من (ظ) ، (س).

٥ [ ١٤٦٤ ] [ الإتحاف: حب ط حم ١٨٧٦٨ ] [ التحفة: خ س ١٣٣٨٣ ] .

<sup>(</sup>٥) يصب منه : ينل منه بالمصائب ويبتليه بها ليثيبه عليها ، وقيل : يوصل إليه المصائب ليطهره من الذنوب ويرفع درجته . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٤١٤/٤) .

٥ [ ١٤٦٥ ] [ الإتحاف : ط ٢٥٤٣٤ ] .

<sup>(</sup>٦) في (ظ): ﴿يبتلى ،

<sup>(</sup>٧) ويحك: كلمة رحمة لمن وقع في هلكة لا يستحقها . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٤١٥) .

٥ [١٤٦٦] [الإتحاف: عه حب ط كم حم ١٣٦١٧] [التحفة: م دت س ق ٩٧٧٤].

<sup>(</sup>A) من (ظ). (٩) قوله: «بن مطعم» ليس في (ظ).

۵[۱۸۹/ب].





عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، أَنَّهُ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ عُثْمَانُ : وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي - قَالَ : فَقَالَ لِي (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «امْ سَحْ (٢) بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَقُلْ : يُهْلِكُنِي - قَالَ : فَقَالَ لِي قَالَ لِي قَالَ لِي قَالَ : فَقَعَلْتُ (٥) ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ أَعُوذُ (٣) بِعِزَّ وَاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ (٤) » ، قَالَ : فَفَعَلْتُ (٥) ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي ، فَلَمْ أَزَلُ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرُهُمْ .

٥ [١٤٦٧] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّبِيّ الْمُعَوْدَا النَّبِيّ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ يَقْرَأُ عَلَىٰ النُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّهِ اللهُ عَلِيْ كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ يَقْرَأُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَيْهِ وَأَمْ سَحُ عَنْهُ (٩) نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ (٧) وَيَنْفُثُ (٨) ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْ سَحُ عَنْهُ (٩) بِيلِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا .

• [١٤٦٨] أخبر أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ

<sup>(</sup>١) من (ظ)، «شرح السنة» للبغوي (١٤١٦) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب، وفي «صحيح ابن حبان» (٢٩٦٧) عن عمر بن سعيد بن سنان، عن أبي مصعب : «له» .

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «امسحه» ، والمثبت من (ظ) ، «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» .

<sup>(</sup>٣) التعوذ والاستعادة: الاعتصام. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، (س) : «أجده» ، والمثبت من (ظ) ، «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» .

<sup>(</sup>٥) في «صحيح ابن حبان» : «فقلت» .

٥ [ ١٤٦٧ ] [ الإتحاف: طعه حب حم ٢٢١٣٨ ] [ التحفة: خم دس ق ١٦٥٨٩ ] .

<sup>(</sup>٦) قوله: «زوج النبي ﷺ» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٧) المعوذات: سورة الإخلاص معوذة تغليبا ؛ لما اشتملت عليه من صفة اللَّه تعالى . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤١٦/٤) .

<sup>(</sup>٨) النفث: نفخ لا بصاق معه. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٩) في (ف) ، (س): «عليه» ، والمثبت من (ظ) ، «شرح السنة» للبغوي (١٤١٥) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، «صحيح ابن حبان» (٢٩٦٥) عن عمر بن سعيد ، كلاهما عن أبي مصعب . وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ١٢٩) : «هكذا في روايتنا ليحيئ : «وأمسح عليه» ، وتابعه قتيبة ، وغيرهما يقول فيه : «وأمسح عنه» . اه. .

<sup>• [</sup>١٤٦٨] [الإتحاف: ط ٩٣٠١].

بِنْتِ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ نَجَسِّهَ لَيَهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، وَهِي تَشْتَكِي وَيَهُودِيَّةُ تَرْقِيهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ .

### ٣٨- بَابُ مَا يَتَعَالَجُ بِهِ الْمَرِيشُ

- ٥ [١٤٦٩] أخبرْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَصَابَهُ جُرْحٌ فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارِ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا : «أَيُّكُمَا أَطَبُ؟» فَقَالَا : أَفِي طِبِّ خَيْرُ فَنَظَرَا إِلَيْهِ ، فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا : «أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ».
- ٥ [١٤٧٠] أَخْبُ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي : أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الذُّبَحَةِ فَمَاتَ .
- [١٤٧١] أخبر اللَّه بْنَ عُمَر اكْتَوَىٰ وَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اكْتَوَىٰ مِنَ اللَّهُ وَبُنَ عُمَرَ اكْتَوَىٰ مِنَ اللَّهْوَةِ وَرُقِى مِنَ الْعَقْرَبِ .

### ٣٩- بَابُ الْغَسْلِ بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمَّى ١

٥ [١٤٧٢] أَضِى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ دَعَتْ بِمَاءٍ ، فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا (٢) ، ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبَرِّدَهَا (٣) بِالْمَاءِ .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «ابنة».

٥ [ ١٤٧٠] [الإتحاف: ط ٢١١٥٢].

<sup>• [</sup> ١٤٧١] [الإتحاف: ط طع ١١١٨٦].

١ [١٩٠] أ].

٥ [ ١٤٧٢ ] [ الإتحاف: حم ط عه ٢١٢٨٦ ] [ التحفة: خ م ت س ق ١٥٧٤٤ ] .

<sup>(</sup>٢) في «شرح السنة» للبغوي (٣٢٣٧) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «جنبيها». جيب القميص: طوقه، والمراد: بين طوقها وجسدها، والجمع: جيوب وأجياب. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤٢٠/٤).

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطه في (ف) ، وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٤/ ٥٢٢) : «بفتح النون وسكون الموحدة =



TAE

٥ [١٤٧٣] أَخْبِى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ الْحُمَّىٰ مِنْ فَيْحِ (١) جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ (٢)» .

### ٤٠- بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَالطِّيَرَةِ

٥ [١٤٧٤] أَخْبَى ثُمُ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَعَهُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةٌ قَالَ : «إِذَا عَادَ الرَّجُلُ الْمَرِيضَ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرَّتْ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٌ قَالَ : «إِذَا عَادَ الرَّجُلُ الْمَرِيضَ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرَتْ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرَتْ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرَتْ فِيهِ» ، أَوْ نَحْوَ هَذَا .

٥[١٤٧٥] أَخْبُ رُا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بُنِ الْأَشْجَعِيِّ (٣) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

وضم الراء، وفي رواية: بضم النون وفتح الموحدة وكسر الراء مشددة». اه. ولم يحكِ غيرهما، ولكن العيني في «عمدة القاري» (٢١/ ٢٥٥) بعدما ذكر هذين الوجهين قال: «وإما من باب الإفعال: «نُبْردها» بضم النون وسكون الباء، وقال الجوهري: «لا يقال: أبردته - يعني: من باب الإفعال - إلا في لغة رديئة». اه..

٥ [ ١٤٧٣ ] [الإتحاف: عه طحم ابن وهب ٢٢٤٥٤].

(١) الفيح: سطوع الحرفي شدة الحر وانتشاره. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٣٣/١).

(٢) بعده في رواية يحيى (٣٤٨٠): «مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله على قال: الحمي من فيح جهنم ، فأطفئوها بالماء».

وعلق عليه محقق الطبعة بقوله: «هذا الحديث ليس في المخطوطة، ولا في (ص) ولا في (ق). والزيادة من النسخة المطبوعة، وبهامش (ق) حديث عن هلال بن أسامة».

ه [٤٧٤] [الإتحاف: ط ٢٨٦٤].

(٣) قوله: «ابن عطية الأشجعي» وقع في (ف)، (س): «ابن أبي عطية الأشجعي»، ولم نقف على من سياه بهذا، وقد نبه غير واحد من أهل العلم على أن رواية أبي مصعب وقع فيها كالمثبت، قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٨٨/٢٤) «... ورواه القعنبي، عن مالك، أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن ابن عطية الأشجعي، عن أبي هريرة، فزاد في الإسناد: عن أبي هريرة، وتابعه جماعة من أصحاب مالك، منهم: عبد الله بن يوسف، وأبو المصعب، ويحيى بن بكير، إلا أن ابن بكير قال فيه: عن مالك، عن أبي عطية الأشجعي، عن أبي هريرة... وقيل في ابن عطية: اسمه عبد الله بن عطية، يكنئ: أبا عطية، وقيل: هو مجهول». اه.. وينظر: ابن عطية: اسمه عبد الله بن عطية، يكنئ: أبا عطية، وقيل: هو مجهول». اه... وينظر:

«لَا عَدْوَىٰ وَلَا هَامَ (١) وَلَا صَفَرَ (٢) ، وَلَا يَحْلُلِ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ ، وَلْيَحْلُلِ الْمُصِحُّ ، وَلَا يَحْلُلِ الْمُصِحُ ، وَلَا يَحْلُلِ الْمُصِحِّ ، وَلَا عَلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : «إِنَّهُ أَذَىٰ» .

#### ٤١- بَابُ السُّنَّةِ فِي الشَّعْرِ

- ٥ [١٤٧٦] أخبرُ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَالْكِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ "" الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحَى (١٠) .
- ٥ [١٤٧٧] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ (٥) عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَتُنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرِ كَانَتْ فِي يَدَيْ (٦) حَرَسِيٍّ (٧) ، يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ
- = «العلل» للدارقطني (٢٢٥٣)، «تعجيل المنفعة» (٢/ ٥٠٧ ٥٠٩)، «تنوير الحوالك» (١/ ٦٨٠)، «شرح الزرقاني» (٤/ ٤٢٤).
- (۱) الهام: جمع هامّة ، وهي: اسم طائر من طير الليل ، كانوا يتشاءمون به فيصدهم عن مقاصدهم ، وقيل: هو البومة ، كانوا يتشاءمون بها فيزعمون أنه إذا وقعت هامة على بيت خرج منه ميت أي لا يتطير به . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/٤/٤) .
- (٢) صفر: كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفر، تُصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأنها تُعدي، فأبطل الإسلام ذلك. وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأخير المحرم إلى صفر، ويجعلون صفرَ هو الشهر الحرام، فأبطله. (انظر: النهاية، مادة: صفر).
  - ٥ [١٤٧٦] [الإتحاف: ططح حب عه ١١٥٠٥] [التحفة: م دت ١٥٥٢].
- (٣) الإحفاء: إزالة ما طال من الشارب على الشفتين حتى تبين الشفة بيانا ظاهرا. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/٥/٤).
- (٤) إعفاء اللحية: أن يوفر شعرها ولا يقص ؟ من عفا الشيء إذا كثر وزاد . (انظر: النهاية ، مادة: عفا) .
  - ٥ [١٤٧٧] [الإتحاف: عه حب طحم ١٦٨٤١] [التحفة: خم دت س١١٤٠٧].
- (٥) قوله: «بن أبي سفيان» ليس في «صحيح ابن حبان» (٥٥٤٧) من طريق الحسين بن إدريس الأنصاري، عن أبي مصعب.
- (٦) في «شرح السنة» للبغوي (٣١٩٢) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب، «صحيح ابن حبان»: «يد».
- (٧) الحرسي: الخدم الذين يحرسونه، والجمع: الحراس والحرس. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤ ٢٧/٤).

### الموطِّكِ الإنجَامِ النَّالِكِ النَّالِكِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل





عُلَمَا وَّكُمْ ٣٠ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ (١) اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ».

• [١٤٧٨] أَخْبُ لَ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَنْهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : سَدَلَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاصِيتَهُ (٣) مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ .

قَالَ لَكَ بِنِّ فَ وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَىٰ شَعْرِ امْرَأَةِ ابْنِهِ أَوْ شَعْرِ أُمِّ امْرَأَتِهِ بَأْسٌ.

### ٤٢- بَابُ إِصْلَاحِ الشَّعْرِ

٥ [١٤٧٩] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَادِيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيْ : إِنَّ لِي جُمَّة أَفَأُرَجِّلُهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيْ : «نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا» ، قَالَ : فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِيْ وَالْدَيْمِ مَرَّتَيْنِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِيْ وَالْدَيْمِ مَرَّتَيْنِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَ عَيِيهِ قَالَ: «نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا» .

٥ [١٤٨٠] أخبرُ أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَادٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَاثِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلْيُهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، كَأَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِصْلَاحِ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، كَأَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِصْلَاحِ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «هَذَا حَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْتِي أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ».

### 23- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَبْغِ الشَّعْرِ

١٤٨١] أخبى أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) في «صحيح ابن حبان»: «حيث».

۱۹۰] و ۱۹۰

<sup>• [</sup>١٤٧٨] [الإتحاف: كم طحم ١٧٧٨ ، طع حم ١٩٦٧].

<sup>(</sup>٢) السدل: إرسال الشعر على الوجه من غير تفريق. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٩١). (٣) الناصية: مقدم الرأس، وشعر مقدم الرأس إذا طال، والجمع: نواص. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نصو).

٥ [١٤٧٩] [الإتحاف: طالبزار ١٤٧٩].

٥ [ ١٤٨٠] [الإتحاف: ط ٢٤٨٥٩].

<sup>• [</sup>١٤٨١] [الإتحاف: ط٢٩١٩].



أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ ، قَالَ : وَكَانَ جَلِيسًا لَهُمْ وَكَانَ أَبْيضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ ، قَالَ : فَكَانَ جَلِيسًا لَهُمْ وَكَانَ أَبْيضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ ، قَالَ : فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْم ، وَقَدْ \* حَمَّرَهَا (١) ، فَقَالَ الْقَوْمُ : هَذَا أَحْسَنُ ، وَاللَّحْيَةِ ، فَأَلْ الْقَوْمُ : هَذَا أَحْسَنُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : هَذَا أَحْسَنُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : هَذَا أَحْسَنُ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي عَائِشَةً أَرْسَلَتْ إِلَيَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ ، فَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ لَأَصْبُغَنَ ، قَالَ : وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا بَكُرِ كَانَ يَصْبُغُ .

وَلَلَكَ فِي صَبْغِ الشَّعْرِ بِالسَّوَادِ: إِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْعًا، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصَّبْغِ أَحَبُ إِلَيَّ ، قَالَ: وَتَرْكُ الصَّبْغِ كُلِّهِ وَاسِعٌ لِلنَّاسِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ تَضْيِيتٌ .

#### ٤٤- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّعَوُّذِ

٥ [١٤٨٢] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ ابْنِ (٢) الْأَشَجُ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ مَوْلَى الْحَضْرَمِيِّينَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ (٣) مِنْ شَرِّ مَا خَلَق ، فَإِنَّهُ لَنْ (٤) يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

ه [١٤٨٣] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي أُرَوَّعُ فِي مَنَامِي ، قَالَ : فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي أُرَوَّعُ فِي مَنَامِي ، قَالَ : فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَعُقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ اللَّهُ التَّامَةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ اللَّهَ يَاطِينِ (٥) وَأَنْ يَحْضُرُونِ » .

<sup>. [[/</sup> ١٩١] 🌣

<sup>(</sup>۱) في (س): «حرهما» ، وهو الموافق لما في رواية يحيى بن يحيى (٣٤٩٦) ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما في رواية محمد بن الحسن (١/ ٩٣٧) ، ورواية الحدثاني (٦٦٢) ، ورواية ابن بكير (١٧/ ق ٢٤١ ب) ، وعوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم (٢١٣) من طريق مصعب الزبيري عن مالك .

<sup>(</sup>٢) ليس في «شرح السنة» للبغوي (١٣٤٧) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب.

<sup>(</sup>٣) في «شرح السنة» : «التامة» . (٤) في «شرح السنة» : «لا» .

ه [١٤٨٣] [الإتحاف: ط٢١١٥].

<sup>(</sup>٥) الهمز: أصله النخس والغمز. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٩٢).



\* TAA

٥ [١٤٨٤] أخبن أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَرَأَىٰ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ، كُلَّمَا الْتَفَتَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَرَهُ وَقَالَ جِبْرِيلُ: أَلَا أُعَلِّمُكُ (١) كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتْ شُعْلَتُهُ وَحَرَّ لِفِيهِ؟ وَلَهُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: أَلَا أُعَلِّمُكَ (١) كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتْ شُعْلَتُهُ وَحَرًّ لِفِيهِ؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ: أَلَا أُعَلِمُكَ (١) كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتْ شُعْلَتُهُ وَحَرًّ لِفِيهِ؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ: أَلَا أُعلَمُكُ (١ كَلِمَاتُ تَقُولُهُنَّ إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتُ شُعْلَتُهُ وَحَرًّ لِفِيهِ وَعَلَى وَمَا لَلْكُورِيمِ وَشَوْمَا يَنْوِلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴿ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ السَّمَاءِ فَي الْأَرْضِ وَشَرِّ مَا يَخُوجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ (١) فِي الْأَرْضِ وَشَرِّ مَا يَخُوجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ (١) فِي الْأَرْضِ وَشَرِّ مَا يَخُوجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَوِّ اللَّهُ إِلَّا طَارِقٍ (١٥) يَطُرُقُ بِحَيْرٍ، يَا رَحْمَنُ. اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ، وَمِنْ طَوَارِقِ (١٤) اللَّيْلِ، إلَّا طَارِقٍ (١٥) يَطُرُقُ بِحَيْرٍ، يَا رَحْمَنُ.

٥ [١٤٨٥] أخب را أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّفَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ (٢٠) ، قَالَ: مَا نِمْتُ (٧٠) هَذِهِ اللَّيْلَة ، فَقَالَ (٨) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَنْمُرُكَ إِنْ شَاءَ اللَّه التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَنْصُرُكَ إِنْ شَاءَ اللَّه ».

• [١٤٨٦] أَخْسِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرِ بْنِ

(۱) في (س): «معلمك».

٥ [١٤٨٤] [الإتحاف: طسى ٢٥٤٥٧].

۵[۱۹۱/ب].

(٢) العروج: الصعود. (انظر: النهاية، مادة: عرج).

(٣) فرأ : خلق . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٤٣٤) .

(٤) الطوارق: الحوادث التي تأتي ليلا، جمع طارق. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٤٣٤).

(٥) قال عياض في «المشارق» (٢/ ٣٥٦) : «كـذا عنـد كافـة شـيوخنا ، وروى بعـضهم : «طارقـا» علـي الاستثناء» . اهـ .

٥ [١٤٨٥] [الإتحاف: خزعه حب كم طحم ١٨١٨٩] [التحفة: سي ١٢٧٤٥].

(٦) أسلم: قبيلة من خزاعة قال فيها ﷺ: «أسلم سالمها الله». (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/٤٣٤).

(٧) في «مسند الموطأ» (ص ٣٨٢) للجوهري منسوبا لرواية أبي مصعب : «بت» .

(٨) بعده في «شرح السنة» للبغوي (٩٣) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب : «له» .

• [٢٨٤٦] [الإتمان: ط ٢٥٠٣٨].



عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ ، قَالَ : لَوْلَا كَلِمَاتُ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَارًا ، فَقِيلَ لَهُ : وَمَا هُنَّ ؟ فَقَالَ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَارًا ، فَقِيلَ لَهُ : وَمَا هُنَّ ؟ فَقَالَ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ اللَّذِي لَيْسَ اللَّهِ الْعَامَ مِنْهُ ، وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ ، وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأً .

• [١٤٨٧] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَيِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلَىٰ لَهُ يُقَالُ لَهُ : هُنَيٌّ ، عَلَى الْحِمَىٰ ، فَقَالَ لَهُ : يَا هُنَيُّ ، عَلَى الْحِمَىٰ ، فَقَالَ لَهُ : يَا هُنَيُّ ، عَلَى الْحِمَىٰ ، فَقَالَ لَهُ : يَا هُنَيُّ ، عَلَى الْحِمَىٰ ، فَقَالَ لَهُ : يَا هُنَيُّ ، فَاخَلُ وَمُ مُجَابَةٌ ، الْمُمْمُ جَنَاحَكَ (١) عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ ، وَإِيَّاكَ (١٤ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفِ وَابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا إِنْ وَأَدْخِلُ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ (٣) وَالْغُنَيْمَةِ ، وَإِيَّاكَ (١٤ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفِ وَابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّ هُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَىٰ زَرْعٍ وَنَخْلِ ، وَإِنَّ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ (٥٠) إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُ مَا يَرْجِعَانِ إِلَىٰ زَرْعٍ وَنَخْلِ ، وَإِنَّ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ (٥٠) إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُ مَا يَرْجِعَانِ إِلَىٰ زَرْعٍ وَنَخْلِ ، وَإِنَّ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ (٥٠) إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُ مَا يَرْجِعَانِ إِلَىٰ زَرْعٍ وَنَخْلٍ ، وَإِنَّ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ وَالْعُنَيْمَةِ وَالْعُنَيْمَةِ وَالْعَلِكُمُ مَا يَرْجِعَانِ إِلَىٰ وَنَعْ وَلَىٰ أَلُومُ وَنِيْنَ ، أَفْتَارِكُهُمَا أَنَا؟! لَا أَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلَا وَالْمَاعُ مُنْ مَنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ (٨) ، وَايْمُ اللّهِ (٩) ، إِنَّهُمْ لَيَرُونَ أَنْ قَدْ ظَلَمْ تُهُمْ وَالْمَامُ وَالْمَلُومُ وَالْمُ لَا وَلَا اللّهُ وَالْمَامُ اللّهِ وَالْمُومِ وَالْمُالُومُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُومُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُومُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَكُومُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللّهُ الللللّهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>• [</sup>١٤٨٧] [الإتحاف: قططش ١٥١٥٢].

<sup>(</sup>١) جناح الإنسان: يده، والمراد: اكفف يدك عن ظلمهم. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (١/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) نسبه في (ف) لنسخة ، وكتب في الحاشية بخط مغاير: «بيت» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٣) الصُّرَيْمَةِ: القطعة القليلة من الإبل نحو الثلاثين. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف) ، (س) ، ووقع في «شرح السنة» (٢١٩١) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب : «وإياي» ، وهو الموافق لما رواه يحيى (٣٦٧٣) ، وعليه شراح الحديث في «الموطأ» وغيره ، ينظر : «شرح الزرقاني» (٢/ ٥٧٤) .

<sup>(</sup>٥) الغُنيمة: تصغير غنم، قيل: إنها أربعون، والمراد: القليل منها. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٥٤ ٤).

 <sup>(</sup>٦) نسبه في (ف) لنسخة ، وفي الحاشية بخط مغاير منسوبا لنسخة ، «شرح السنة» (٢١٩١) :
 «أفتاركهم» .

<sup>(</sup>٧) الكلأ: اسم لجميع النبات . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣٨/٤) .

<sup>(</sup>A) **الورق:** الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

<sup>(</sup>٩) وايم الله: من ألفاظ القسم، كقولك: لَعمر الله وعهد الله، وهمزتها وصل، وقد تقطع، وقيل: إنها جمع يمين، وقيل: هي اسم موضوع للقسم. (انظر: النهاية، مادة: أيم).



إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ ، قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَايْمُ اللَّهِ ، لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا (١).

#### ٤٥- بَابُ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ

٥ [١٤٨٨] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ (٢) بْنِ يَسَارِ (٣) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي الْحُبَابِي ؟ الْيَوْمَ أُظِلُهُمْ فِي رَسُولُ اللَّهُ عَنْ أَلْمُتَعَابُونَ بِجَلَالِي ؟ الْيَوْمَ أُظِلُهُمْ فِي طِلِّي يَوْمَ لَا ظِلِّ إِلَّا ظِلِي» .

٥ [١٤٨٩] أخب را أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «سَبْعَة يُظِلُّهُ اللَّهُ فِي ظِلْهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌ نَشَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «سَبْعَة يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلْهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌ نَشَأَ بِعَبَادَةِ (٥) اللَّهِ ، وَرَجُلُ فَعَلَقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعًا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَقًا ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ فِي اللَّهِ اجْتَمَعًا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَقًا ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ

<sup>·[[/197]</sup> 

<sup>(</sup>١) بعده في رواية يحيى (٣٦٧٦): «باب أسماء النبي على: مالك عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم؛ أن النبي على قال: «لي خسة أسماء: أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وأنا العاقب».

٥ [١٤٨٨] [ الإتحاف: مي عه حب طحم ١٨٧٧٤ ] [ التحفة: م ١٣٣٨٨].

<sup>(</sup>٢) في «شرح السنة» للبغوي (٣٤٦٢) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «سعد». وينظر: «تهذيب الكمال» (١١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) قوله : «سعيد بن يسار» ليس في «صحيح ابن حبان» (٥٧١) من طريق عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب .

<sup>(</sup>٤) قوله : «يقول اللَّه يوم القيامة» وقع في «شرح السنة» : «إن اللَّه تعالى يـوم القيامـة يقـول» ، وقولـه : «يوم القيامة» ليس في «صحيح ابن حبان» .

٥ [١٤٨٩] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٧٩٧٧] [التحفة: خ م ت س ١٢٢٦٤ ، م ت ٣٩٩٦].

<sup>(</sup>٥) في «صحيح ابن حبان» (٧٣٨٠) من طريق عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب : «في عبادة» .

## ي تالك

ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلِّ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ فِي اللهِ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ».

٥ [١٤٩٠] أخبر أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح (') ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا أَحَبَ اللَّهُ الْعَبْدَ (') ، قَالَ لِجِبْرِيلَ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا أَحَبَ اللَّهُ الْعَبْدَ (') ، قَالَ لِجِبْرِيلَ اللَّهَ الْعَبْدَ (أَنَّ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَدْ أَحَبُ (٥) فُلَانًا فَأَحِبُوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ (') يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ ، وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ (') الْعَبْدَ» .

مَّ اللَّكَ: لَا أَحْسَبُهُ ، إِلَّا قَالَ فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذَلِكَ.

٥ [١٤٩١] أَخْبِى لَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا أَنَا بِفَتِّي (^^ بَرَّاقِ الثَّنَايَـا (٩٠) ،

٥ [ ١٤٩٠] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٨٣٠٥].

(١) قوله: «بن أبي صالح» ليس في «معجم الشيوخ» لابن عساكر (١٥١٧) من طريق يحيى بن منصور الزاهد، عن أبي مصعب.

(٢) في «معجم الشيوخ»: «عبدا».

(٣) ليس في «شرح السنة» للبغوي (٣٤٧٠)، «مشيخة قاضي المارستان» (٢٧٢) من طريق إسراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» (٣٦٥) من طريق الحسين بن إدريس الأنصاري - كلاهما - عن أبي مصعب.

(٤) قوله : «قال لجبريل التَّيِّلا: إني قد» وقع في «معجم الشيوخ» : «دعا جبريل فقال : لقد» .

(٥) في «معجم الشيوخ» : «يحب» . (٦) في «معجم الشيوخ» : «و» .

(٧) اسم الجلالة ليس في «شرح السنة» ، «مشيخة قاضي المارستان» ، «معجم الشيوخ» .

٥ [ ١٤٩١] [ الإتحاف: حب ط كم حم ١٦٦٦٣].

- (٨) قوله: «فإذا أنا بفتى» وقع في «شرح السنة» للبغوي (٣٤٦٣) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» (٥٧٢) من طريق الحسين بن إدريس الأنصاري كلاهما عن أبي مصعب: «فإذا فتى».
- (٩) براق الثنايا: أبيض الثغر حسنه، وقيل: كثير التبسم طلق الوجه، والأول أظهر. (انظر: النظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٩٥).

### المُوطِّا اللهِ عِالمِي اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلّمِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ



وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ ، إِذَا الْحَتَلَفُوا فِي شَيْءِ أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ وَصَدَرُوا (') عَنْ رَأْيِهِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ، فَقِيلَ ('') : هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ ('') الْعَدِ هَجَّرْتُ (' ) فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي عِنْهُ ، فَقِيلَ (' ) : هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ ('') الْعَدِ هَجَرْتُ (' ) فَوَجَدْتُهُ مُونُ قِبَلِ بِالتّهْجِيرِ ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، قَالَ : فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّىٰ قَضَىٰ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ ( ) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ : وَاللّهِ إِنِّي لَأُحِبُكَ (' ) ، فَقَالَ : آللّهِ ؟ فَقُلْتُ : اللّهِ ، وَقَالَ : أَللّهِ ، وَقَالَ : أَبْشِرْ ، فَقَالَ : آللّهِ ؟ وَقَالَ : أَبْشِرْ ، فَقَالَ : آللّهِ ؟ فَقُلْتُ : اللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِيّ ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيّ ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي ّ ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي الْمُتَعَالَىٰ . وَجَبَتْ مَحَبَتِي لِلْمُتَعَالَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّ

• [١٤٩٢] أَضِرُ أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْقَصْدُ وَالْتُوَدَةُ وَحُسْنُ السَّمْتِ (١١) جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِ شُرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ .

#### ٤٦- بَابُ الرُّؤْيَا

٥ [١٤٩٣] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

۵[۱۹۲/ب].

<sup>(</sup>١) الصدر والصدور: الانصراف. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/٤١٣).

<sup>(</sup>٢) بعده في «صحيح ابن حبان»: «لي».

<sup>(</sup>٣) ليس في «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» .

<sup>(</sup>٤) التهجير: البدار إلى الصلاة في أول وقتها، ولا يكون ذلك إلا في صلاة الظهر؛ لأن معنى التهجير: السير في الهاجرة، وهي القائلة. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) قبل وجهه: أمامه. (انظر: المشارق) (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٦) بعده في : «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» : «للَّه» .

<sup>(</sup>٧) قوله : «فقال : آلله؟ فقلت : الله أله جاء في «صحيح ابن حبان» مرة واحدة .

<sup>(</sup>٨) الحبوة : مُجتمع الثوب الذي يحتبي به ، ومُلتقي طرفيه في الصدر . (انظر : المشارق) (١/ ١٧٧) .

<sup>(</sup>٩) في «شرح السنة» ، «صحيح ابن حبان» : «فجذبني» .

الجبذ: الجروالسحب. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤٤٦/٤).

<sup>(</sup>١٠) قوله: «والمتباذلين في» ليس في «صحيح ابن حبان».

<sup>(</sup>١١) السمت: الهيئة والمنظر. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٤٤).

٥ [١٤٩٣] [الإتحاف: عه حب ط حم ٣٣٤] [التحفة: خ س ق ٢٠٦].

أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِح جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ» .

- ه [١٤٩٤] أخبر اللَّهِ مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . . . مِثْلَ ذَلِكَ .
- ه [١٤٩٥] صرثنا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ صَلَاةِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ صَلَاةِ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ مَنْ صَلَاةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللْمُؤْلِقِ اللللِّهُ اللْمُؤْلِقِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُؤْلِقِ اللللْمُؤْلِقِ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُؤْلِقِ الللْمُؤْلِقُ الللللْمُ اللللْمُؤْلِقُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُؤْلِقِ اللللللْمُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُؤْلِقُ الللللْمُ اللللْمُؤْلِقُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْ
- ٥ [١٤٩٦] أخبر أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ: «لَـمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوقَ \* إِلَّا الْمُبَشِرَاتُ»، قَالُوا:

٥ [١٤٩٥] [الإتحاف: حم ط ١٨٩٤٤] [التحفة: د١٣٥٠٨].

(۱) قوله: «عن زفر بن صعصعة بن مالك ، عن أبيه ، عن أبي هريرة» ليس في (ف) ، (س) ، ولعله سقط من الناسخ ، وهو ثابت في «صحيح ابن حبان» (٦٠٨٦) عن الحسين بن إدريس الأنصاري ، عن أبي مصعب ، وثابت أيضا فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ» ، مثل: رواية ابن القاسم (١٢٧) ، ورواية يحيى الليثي (٣٥١٣) ، ورواية الحدثاني (٦٥٦) .

ولم يشر أحد من شراح «الموطأ» إلى عدم وجوده في بعض الروايات ، إلا ما نقل في قوله: «عن أبيه» ، قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ٥٥٦): «وأكثر رواة «الموطأ» في هذا الحديث ، عن مالك ، عن إسحاق ، عن زفر بن صعصعة ، عن أبيه ، ومن رواة مالك من لا يقول فيه: عن أبيه ، ويعمله لزفر بن صعصعة ، عن أبي هريرة ، والأكثر يقول فيه: عن أبيه» . اه.

وقال المزي بعدما خرج الحديث بهذا الإسناد في «التحفة» (١٢٩٠٠): «وكذلك رواه عن مالك جماعة ، منهم: عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وأبو مصعب الزهري ، ومصعب بن عبد الله الزبيري ، وغيرهم» . اه. .

(٢) الغداة: الصبح. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٥٥٩).

ه [١٤٩٦][الإتحاف: ط ٢٤٨٦٠].

.[1/19r]®

٥ [٩٤٤] [الإتحاف: ط ١٩٢١١، عه ط ١٩٢٨].





وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَوْ تُرَىٰ لَـهُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ».

٥ [١٤٩٧] أَخْبَ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ يَكُوهُ وَاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ يَكُوهُ وَالْمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَرَّهَا فَإِنَّهَا لَنْ يَكُوهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ شَرَّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَعْمَونُ إِللَّهِ مِنْ شَرَّهَا فَإِنَّهَا لَنْ

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَىٰ الرُّؤْيَا هِيَ أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا سَمِعْتُ هَـذَا الْحَدِيثَ مَا كُنْتُ أَبَالِي بِهَا(٢).

• [١٤٩٨] أَخْبَى لَا أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَلَةِ ٱللَّذِيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [يونس : ٦٤]، قَالَ : هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَىٰ لَهُ .

#### ٤٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّرْدِ

٥ [١٤٩٩] أَخْبُ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

٥ [١٤٩٧] [الإتحاف: طمي عه حم حب ٤٠٩٥] [التحفة: ع ١٢١٣٥].

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «يكره»، والمثبت من: «شرح السنة» للبغوي (٣٢٧٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» (٦٠٩٧) عن عمر بن سعيد بن سنان، كلاهما عن أبي مصعب به.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س). وفي المصدرين السابقين ، وما وقفنا عليه من روايات «للموطأ» ؛ كرواية يحيى بن يحيى (٣٥١٥) ، الحدثاني «٦٥٨» ، «مسند الموطأ» للجوهري (٧٩٧) من طريق القعنبي ، عن مالك به : «أباليها».

<sup>• [</sup>٤٩٨] [الإتحاف: ط٥٧٤٨].

٥ [١٤٩٩] [الإتحاف: حب ط كم حم قط ١٢٢١٦] [التحفة: دق ٨٩٩٧].

أَبِي هِنْدٍ ، ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ (١) فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» .

- [١٥٠٠] أَخْسِنُ أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ ، أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا سُكَّانًا فِيهَا عِنْدَهُمْ نَـرُدٌ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ : لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لَأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي ، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ .
- [ ١٥٠١] أَخْبُ لِلَّا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَـرَ كَـانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا (٢) .

#### ٤٨- بَابُ الْعَمَلِ فِي التَّسْلِيمِ

٥ [١٥٠٢] أخبئ أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ١٠ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَاشِي، فَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ».

• [١٥٠٣] أخب رُا أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَدَحَلَ عَلَيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَدَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ثُمَّ زَادَ شَيْتًا مَعَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ثُمَّ زَادَ شَيْتًا مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُو يَوْمَئِذِ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : هَذَا الْيَمَانِيُّ الَّذِي يَعْشَاكَ ، فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، إِنَّ السَّلَامَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ .

<sup>(</sup>١) **النرد:** أصله بالفارسية : نردشير ، وهو اسم فارسي لنوع من الآلات التي يقامر بها ، وهي قطع ملونة تكون من خشب النقش ، ومن عظم الفيل . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٩٨) .

<sup>• [</sup>١٥٠٠] [الإتحاف: ط ٢٣٢٦٤].

<sup>• [</sup>١٥٠١] [الإتحاف: ط١١١٨٨].

<sup>(</sup>٢) بعده في رواية يحيى (٣٥٢١): «قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا خير في الـشطرنج. وكرهها، وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلوهذه الآية: ﴿فَمَاذَا بَعُدَ ٱلْحَقِ إِلَّا ٱلصَّلَلُ» [يونس: ٣٦].

<sup>۩[</sup>۱۹۳/ب].

<sup>• [</sup>١٥٠٣] [الإتحاف: ط ١٥٠٣].

## المُوطِّعُ اللِّهِ الْمُحَالِكُ اللَّهِ المُوطِّعُ اللَّهِ المُوطِّعُ اللَّهِ المُوطِّعُ اللَّهِ المُ



797

قَالَ أَبُو مُصْعَبِ: وَسِرُ لِ اللهِ هَلْ يُسَلِّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ فَ لَا أَكْرَهُ ذَلِكَ، وَأَمَّا الشَّابَةُ فَلَا أُحِبُ ذَلِكَ.

#### ٤٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى الْيَهُودِ

٥ [ ١٥٠٤] أخبر أَبُومُ صُعَبِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : "إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ ، فَإِنَّمَا يَقُولُ : السَّامُ (١) عَلَيْكُمْ أَدْ عَلَيْكَ » .

قَالَ: وَسِرُ لِللهُ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُودِ أَوِ النَّصَارَىٰ (٣) ، هَلْ يَسْتَقِيلُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا .

#### ٥٠- جَامِعُ السَّلَام

٥ [ ١٥٠٥] أخبرُ أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْشِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَائَةٌ (١٠) ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيُّ وَذَهَبَ (٥) وَاحِدٌ ، قَالَ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ وَاحِدٌ ، قَالَ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ وَاحِدٌ ، قَالَ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ وَاحِدٌ ، قَالَ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ وَاحِدٌ ، قَالَ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ وَاحِدٌ ، قَالَ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ وَاحْدُ ، فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَسْعِدِ وَالنَّاسُ فِيهَا (٢) ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا الْآخَرُ وَخَالَسَ فِيهَا (٢) ، وَأَمَّا الْآخَرُ وَخَجَلَسَ اللَّهُ عَلَىٰ وَالْمَا الْآخَرُ وَاحِدٌ ، فَجَلَسَ فِيهَا (٢) ، وَأَمَّا الْآخَرُ وَاحِدٌ وَعَبَلَسَ فِيهَا (٢) ، وَأَمَّا الْآخَرُ وَاحِدُ فَجَلَسَ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَالَةِ اللَّهُ الْمَا أَحُدُهُ مَا الْآخَرُ وَاحِدُ الْمَسْعِدِ وَالْعَلَامُ اللَّهُ الْمَعْلَىٰ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاحْدُلُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَعْلَىٰ وَلَى الْمُولِ اللَّهُ الْمَالِدُ وَاحْدَلَى اللَّهُ الْمَالَ وَلَمْ الْوَقَلَامُ الْمَالَوْلِ اللَّهُ الْمَالِدُ وَاحِدُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمَالِدُ الْمُولِ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعْمَا فَرَأَىٰ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالَةُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالَ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ا

٥ [ ١٥٠٤] [الإتحاف: مي طعه حب حم ٩٨٨٨] [التحفة: خ ٧٢٤٨].

<sup>(</sup>١) السام: الموت. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) في «شرح السنة» للبغوي (٢ ٣٣١) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «عليك».

<sup>(</sup>٣) قوله: «أو النصاري» في (س): «والنصاري».

٥ [ ١٥٠٥] [ الإتحاف: عه حب طحم ٢٠٨٦] [ التحفة: خ م ت س ١٥٥١٤].

<sup>(</sup>٤) قوله: «نفر ثلاثة» وقع في «شرح السنة» للبغوي (٣٣٣٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» (٨٧) عن عمر بن سعيد بن سنان - كلاهما - عن أبي مصعب: «ثلاثة نفر».

<sup>(</sup>٥) في «شرح السنة»: «ثم ذهب».

<sup>(</sup>٦) ليس في «شرح السنة».





خَلْفَهُمْ ، وَأَمَّا التَّالِثُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ حَنِ \* النَّفَرِ الثَّلَافَةِ : أَمَّا التَّالِثُ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مَنْهُ » .

- [١٥٠٦] أخب لَ أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَالَ اللهِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ : كَيْفَ أَنْتَ؟ فَقَالَ : أَحْمَدُ اللَّهَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : ذَلِكَ اللَّهَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : ذَلِكَ اللَّهَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرُ الرَّجُلَ : كَيْفَ أَنْتَ؟ فَقَالَ : أَحْمَدُ اللَّهَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : ذَلِكَ اللَّهَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرُ الرَّجُلَ .
- [١٥٠٧] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو أَبِي طَلْحَة ، أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ ، قَالَ : فَإِذَا غَدَوْنَا (١٠) السُّوقَ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ (٢٠) وَلَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا مِسْكِينٍ وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ، قَالَ الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ ؟ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى عُمْرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ ؟ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى البُيعِ (٣) وَلَا تَسْالُ عَنِ السِّلَعِ ، وَلَا تَسُومُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : يَا أَبَا بَطْنِ ، وَكَانَ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنِ ، إِنَّمَا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَا .
- [١٥٠٨] أخبرُ أَبُو مُضعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا سَلَم

<sup>.[1/198]</sup> 

<sup>. [</sup>١٥٠٦] [الإتحاف: ط ١٥١٩٥].

<sup>• [</sup>١٥٠٧] [الإتحاف: ط ٩٨٠٨].

<sup>(</sup>١) الغدو: العود من المصلى . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/٢٠٢) .

<sup>(</sup>٢) السقاط: بائع رديء المتاع ، ويقال له أيضا: سقطي . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢ ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٣) قال القاضي في «المشارق» (١/ ١٠٧) : «بضم الباء وتشديد الياء جمع : بانع» .

<sup>• [</sup>١٥٠٨] [الإتحاف: ط١١٥٣٦].

## المؤطِّكُ اللَّهِ عَالِمُ الْمُعَالِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَالْغَادِيَاتُ الرَّائِحَاتُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَعَلَيْكَ أَلْفًا، ثُمَّ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.

• [١٥٠٩] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا دُخِلَ الْبَيْتُ عَيْرُ الْمَسْكُونِ ، يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ .

#### ٥١- بَابُ الإِسْتِئْذَانِ

٥ [ ١٥١٠] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ ﴿ يَسَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ ابْنِ ﴿ يَسَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ : «نَعَمْ » ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي \* : «أَتُحِبُ أَنْ تَرَاهَا عُزْيَانَة؟ » عَلَيْهَا » ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي حَادِمُهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي : «أَتُحِبُ أَنْ تَرَاهَا عُزْيَانَة؟ » قَالَ : لا ، قَالَ : «فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا» .

٥ [١٥١١] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «الإسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ».

٥ [١٥١٢] أخبر المُومُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ (١٠ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَنْ (١) غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَا نِهِم، أَنَّ أَبَا مُوسَىٰ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،

٥ [ ١٥١٠] [الإتحاف: ط ٢٢٨٤٢].

۱۹٤]٠

٥ [ ١٥١١] [الإتحاف: عه قط طحم ١٣٦٥] [التحفة: خم دت س ٨٩٩٣]، وسيأتي برقم: (١٥١٢).

٥ [١٥١٢] [الإتحاف: ط ١٧٤١٣] [التحقة: خ م دت س ٨٩٩٣، خ م د ٣٩٧٠]، وتقدم برقم: (١٥١١).

<sup>(</sup>۱) كذا في (ف) ، قال عياض في «المشارق» (٢/ ٣٠١) : «في باب الاستئذان : «مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وعن غير واحد من علمائهم» كذا لابن وضاح ، ولغيره من رواية يحيى عن غير واحد بغير واو ، وكذا رواه ابن بكير وغيره» . اه. .

وعليه شارحو «الموطأ» كما في «التمهيد» لابن عبـد الـبر (٣/ ١٩٠)، «المنتقى» للبـاجي (٧/ ٢٨٤)، « «شرح الزرقاني» (٤/ ٥٧٦). وينظر: «الإتحاف» (١٢٤١٣)، «فتح الباري» (١١/ ٣٠).



فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا، ثُمَّ رَجَعَ، فَأَوْسَلَ عُمَرُ فِي أَثَرِهِ (')، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَدُخُلْ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الإسْتِنْذَانُ ثَلَاثُ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلَّا أَبُو مُوسَى : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَعْلَمُ ذَلِكَ؟ لَيْنْ لَمْ تَأْتِنِي ('') بِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ لَأَفْعَلَنَ بِكَ فَارْجِعْ»، فَقَالَ عُمَرُ: وَمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ؟ لَيْنْ لَمْ تَأْتِنِي ('') بِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ لَأَفْعَلَنَ بِكَ كَذَا وَكَذَا ، فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّىٰ جَاءَ مَجْلِسًا فِي الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ مَجْلِسُ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنِّ مَعْ مَرَبْنَ الْخَطَّابِ خَيْشُكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا اللَّهُ عَلَيْ قَالَ: «الإسْتِنْذَانُ ثَلَاثُ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ تَأْتِينِي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لَأَفْعَلَنَ بِكَ، فَإِنْ أَوْنَ لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلَّا فَارْجِعْ»، فَقَالَ: إِنْ لَمْ تَأْتِينِي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لَأَفْعَلَنَ بِكَ، فَإِنْ أَوْنَ لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلَّا فَارْجِعْ»، فَقَالَ: إِنْ لَمْ تَأْتِينِي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لَأَفْعَلَنَ بِكَ، فَإِنْ أَوْنَ لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلَّا فَارْجِعْ»، فَقَالَ: إِنْ لَمْ تَأْتِينِي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لَأَفْعَلَنَ بِكَ، فَإِنْ لَمْ تَأْتِينِي بِمَنْ يَعْلَمُ هَذَا لَأَفْعَلَنَ بِكَ، فَقَامَ مَعَهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَمَا لَكُ مُوبَى اللَّهِ وَسُعِيدِ أَصْعَرَهُمْ ، فَقَامَ مَعَهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَمَا لَا لَا يَوْلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ يَعْفِي . أَلِكُ فَي النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ يَسُولَ اللَّهُ وَيَكُونَ .

## ٥٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْمِيتِ (٣) الْعَاطِسِ

ه [١٥١٣] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ: «إِنْ عَطَسَ فَسَمَّتُهُ ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُلْ: إِنَّكَ مَضْنُوكٌ (٤٠)» .

فَالَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

<sup>(</sup>١) أثره: قرب رجوعه. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «تأتيني» ، والمثبت من (س) ، وهو الجادة .

<sup>.[1/190]1</sup> 

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف) ، (س) ، وهو صحيح ، قال القاضي عياض في «المشارق» (٢/ ٢٢٠) : «قوله : تسميت العاطس ، فسمتوه ، وسمت عاطسا ، يقال بالسين والشين معا ، وأصله السين فيها قال ه ثعلب ، قال : وأصله من السمت وهو الهدي والقصد ، وأكثر روايات المحدثين فيه ، وقول الناس بالشين المعجمة ، قال أبو عبيد : وهي أعلا اللغتين ، وأصله الدعاء بالخير» .

٥ [١٥١٣] [الإتحاف: ط ٢٥٤٦٧].

<sup>(</sup>٤) المضنوك: الزُّكام. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/٤٠٥).

### المُوطِّعُ اللهِ الْمُحَالِّقُ النَّا





• [١٥١٤] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَطَسَ، فَقِيلَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، قَالَ: يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ.

#### ٥٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصُّورِ

٥ [١٥١٥] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى (١) الشِّفَاءِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ءَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ (٢) ، فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَبِي طَلْحَةَ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ (٢) ، فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَائِكَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

٥ [١٥١٦] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْمُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>• [</sup>١٥١٤] [الإتحاف: ط ١١١٨٩].

٥ [ ١٥ ١٥ ] [ الإتحاف: حم حب ط ٢٤٣٥ ] [ التحفة: ت ٢٩٠١ ] .

<sup>(</sup>١) بعده في «صحيح ابن حبان» (٥٨٨٥) عن عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب به : «آل» .

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س): «يعوده» بالياء ، ولعله سبق قلم من الناسخ ، والمثبت بالنون من المصدر السابق ، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية ابن القاسم (١٢٥) ، يحيى الليثي (٣٥٤٥) ، الحدثاني (٦٧٠) .

عيادة المريض: زيارته . (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عود).

<sup>(</sup>٣) رسم أولا في (ف) : «إلا» ، ثم كأنه جعل كالمثبت بخط مغاير ، والمثبت من (س) ، ويوافقه ما في «صحيح ابن حبان» .

٥ [١٥١٦] [الإتحاف: ط عه حب طح حم ٤٩٠٦ ، حب ط حم طح ٦١٦٨] [التحفة: ت س ٣٧٨٢ ، ت س ٤٦٦٣] .

<sup>(</sup>٤) النمط: ضرب من البُسط له خمل رقيق. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٥٨٢).



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، فَقَالَ سَهْلٌ : أَلَمْ يَقُلْ : «إِلَّا مَا كَانَ رَقْمَا (١) فِي ثَوْبٍ»؟ قَالَ : بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي .

٥ [١٥١٧] أخبرًا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَة اللهِ فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَة ، قَالَتْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَة ، قَالَتْ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا بَالُ هَذِهِ النُّمُرُقَةِ؟» قَالَتِ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِنَّ النُّمُوقَةِ؟» قَالَتِ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنَّ النُّمُووَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا حَلَقْتُمْ » ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا حَلَقْتُمْ » ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ » .

### ٥٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ (٢)

٥ [١٥١٨] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَيَّ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَأُتِيَ بِضِبَابٍ فِيهَا بَيْضٌ ، وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَاسٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ : «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟» فَقَالَتْ : أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِي هُزَيْلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، فَقَالَ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ : لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ : «كُلَا» ، فَقَالَ : أَوَلَا تَأْكُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ : «كُلَا» ، فَقَالَ : أَوَلَا تَأْكُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْ لَبَنٍ عِنْدَنَا؟ «إِنِّي مِنَ اللَّهِ حَاضِرَةٌ » ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : أَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ لَبَنٍ عِنْدَنَا؟

<sup>(</sup>١) الرقم: النقش والوشي. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٥٨٢).

٥ [١٥١٧] [الإتحاف: طح حب ط عه ٢٢٦١٣].

۵[۱۹۰/ب].

النمرقة: الوسادة، والجمع: النهارق. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) الضبّ : حيوان من جنس الزواحف ، غليظ الجسم خشنه ، له ذنب عريض أعقد ، يكثر في صحاري الأقطار العربية ، والجمع : أضُبّ وضِباب وضُبّان . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ضبب) .

٥ [١٥١٨][الإتحاف: طابن أبي شيبة ٢٤٣٨].

### المؤطِّكُ اللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ اللّ





فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَلَمَّا شَرِبَ، قَالَ: مَنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟ فَقَالَتْ: أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِي هُزَيْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتِ جَارِيَتَكِ الَّتِي كُنْتِ اسْتَأْمَرْتِينِي فِي عِتْقِهَا؟ أَعْطِيهَا أُخْتَكِ، وَصِلِي بِهَا رَحِمَهَا تَرْعَى عَلَيْهَا فَإِنَّهُ حَيْرٌ لَكِ».

٥ [١٥١٩] أَضِرُ اللَّهِ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ بَيْتَ مَيْمُونَةَ \* بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَأَتِي بِضَبِّ مَحْنُوذٍ (١٠ ) فَأَهْوَى (٢٠ ) إِلَيْهِ مَعْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ بِيَدِهِ (٣) ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ (١٠) اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ : أَخْبِرُوا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ بِيَدِهِ بَيْدِهِ أَنْ يَأْكُلُ (٥) ، فَرَفَعَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يَدَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَحَرَامُ هُو يَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يَدَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَحَرَامُ هُو يَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يَنْفُلُ : ﴿ لَا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ (٢٠) » ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : فَاجْتَرَرْتُهُ (٨) فَأَكُلْتُهُ (٩) ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ يَنْظُرُ .

ه [١٥٢٠] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ دِينَـارِ وَنَـافِع

٥ [ ١٥١٩ ] [الإتحاف : مي عه طحم ٤٤٤٨ ] [التحفة : م ٥٣٦٠ ] .

.[[/197]

(١) المحنوذ: المشوى بالحجارة المحياة . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/٣/٤) .

(٢) فأهوى: مدّومال. (انظر: النهاية، مادة: هوا).

(٣) ليس في "صحيح ابن حبان" (٣٦٦) عن الحسين بن إدريس الأنصاري ، عن أبي مصعب .

(٤) قوله: «فقال بعض النسوة» وقع في «صحيح ابن حبان» (٥٣٠٠) عن عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب: «فقالت النسوة».

(٥) ألحق بعده في حاشية (ف) بخط مغاير ولم يرمز عليه بشيء ، (س) : «فقيل : هوضب يا رسول الله» ، وليس في «شرح السنة» للبغوي (٢٧٩٩) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، «صحيح ابن حبان» .

(٦) قبله في «صحيح ابن حبان» عن عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب : «فأخبروه» .

(٧) أعاف: أجد نفسى تكرهه . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٥٨٧) .

(٨) الاجترار: أصله من الجر. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/٣/٤).

(٩) ليس في «صحيح ابن حبان» عن عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب .

٥ [١٥٢٠] [الإتحاف: مي عه طح حب ط حم ٩٨٥٤ ، ط ١١٢٤٦].

(١٠) غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في : «شرح السنة» للبغوي (٢٧٩٨) من =

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلَا نَادَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (١)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (٢)، مَا تَرَىٰ فِي الضَّبِّ (٣)؟ فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ (٤)».

#### ٥٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكَلْبِ

٥ [١٥٢١] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْفَة ، أَنَّ السَّائِب بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْ وَهُ وَرَجُلٌ مِنْ شَنُوءَة (٥) مِنْ أَصْحَابِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْ وَهُ وَرَجُلٌ مِنْ شَنُوءَة (٥) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَرُعًا وَلَا ضَرْعًا (٧) ، نَقَ صَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم يَتُولُ : (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا (٢) لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا (٧) ، نَقَ صَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيْهِ وَيُولُ : (عَنِ اقْتَنَى كَلْبًا الْمَهُ عِنْ عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا وَلَا عَرَالًا فَيَالِيْهُ ؟ قَالَ : إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ .

طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، «مسند الموطأ» للجوهري (٧٠٧) من طريق أحمد بن محمد الأصم كلاهما - عن أبي مصعب به ، وقال الجوهري عقبه : «هذا في «الموطأ» عن ابن دينار فقط ، إلا أبا مصعب ؛ فإنه رواه عنهما» . اه.

وقال الدارقطني في «أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك» (ص ١٨٤)»: «ذكره ابن بكير، وأبو مصعب، وجمعه مع ابن دينار، وغيرهما يذكره عن عبد اللَّه بن دينار وحده، وابس بكير أفرده عن نافع، وتابعه خالد بن مخلد، وقتيبة تابع أبا مصعب». اهـ.

لكن أورده ابن حجر في «الإتحاف» (١١٢٤٦) من طريق مالك ، عن نافع – وحده – عن ابن عمر ، وقال : «رواه أبو مصعب في «الموطأ» عن مالك به ، ورواه يحيى بن بكير ، عن مالك ، عن نافع ، وعن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر به ، ورواه باقي رواة «الموطأ» عن مالك ، عن عبد الله بن دينار وحده» . اهد . وينظر : «التمهيد» (١٧/ ٣٣) .

- (١) ذكر في «مسند الموطأ» أنه في رواية أبي مصعب زيد فيه: «وهو على المنبر».
  - (٢) قوله : «فقال : يارسول اللَّه» ليس في «شرح السنة» .
- (٣) في (ف): «أضبٍ»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في: «شرح السنة»، «مسند الموطأ».
- (٤) قوله : «بآكله ولا محرمه» غير واضح في (ف) ، والمثبت من (س) ، ويوافقه ما في «شرح السنة» .
  - ٥ [ ١٥٢١] [الإتحاف: مي طش طح حم ٥٨٩٥] [التحفة: خم س ق ٤٧٦].
- (٥) شنوءة: قبيلة عربية تنسب إلى الأزد بن الغوث ، كان موطنها اليمن ، فلها تصدع سد مأرب تفرقت بين أنحاء الجزيرة . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٥).
  - (٦) اقتناء الكلب: اتخاذه لنفسه لا للتجارة والبيع . (انظر: النهاية ، مادة : قنا) .
  - (٧) الضرع: هو للهاشية ما يقابل الثدي للمرأة . (انظر: اللسان ، مادة: ضرع) .
  - (٨) قيراط: عبارة عن ثواب معلوم عند الله تعالى ، والجمع قراريط. (انظر: مجمع البحار، مادة: قرط).

## المؤطِّكِ اللَّهِ الْمِرْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل





٥ [١٥٢٣] أَضِوْ أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ .

### ٥٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْغَنَمِ ٣

٥ [١٥٢٤] أَخْبَرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةً قَالَ : «رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْرِ ، وَالسَّكِينَةُ (٤) فِي أَهْلِ الْغَنَمِ » .

٥ [ ١٥٢٥] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ أَبِيهِ (٥) ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ أَبِيهِ (٥) ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ

٥ [ ١٥٢٢ ] [ الإتحاف : ط طح حم ١١١٩ ] [ التحفة : خ م ٥٣٧٦ ] .

(١) كذا في (ف)، (س)، وفي «شرح السنة» للبغوي (٢٧٧٥) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «ضاريا»، قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٤/ ٥٩٠): «وروي: «ضار» على لغة من يحذف الألف من المنقوص حالة النصب». اه.

ه [١٥٢٣] [التحفة: خ م س ق ٨٣٤٩]. 💮 🕆 ١٩٦] ب].

٥ [ ١٥٢٤] [ الإتحاف : طحم ١٩٢٣٣] [ التحفة : خ م ١٣٨٢٣].

(٢) في «شرح السنة» للبغوي (٢٠٠٣) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب : «والفدادين» . الفدادون : هم أهل الجفاء من أهل الوبر ، وهم أهل الخيل والإبل . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٥٠٨) .

(٣) أهل الوبر: أهل البوادي. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٥٠٨).

(٤) السكينة: الطمأنينة والوقار والتواضع. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٩٧٩).

٥ [١٥٢٥] [الإتحاف: طحب ٥٤٢٦] [التحفة: خدس ق ٤١٠٣].

(٥) قوله: «عن أبيه» ليس في (ف)، (س) ولعله سقط من الناسخ، وهو ثابت عند البغوي في «شرح السنة» (٤٢٢٧) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» (٥٩٩٥) عن عمر بن =





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَثْبَعُ بِهَا شَعَفَ (١) الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ (٢) يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ».

ه [١٥٢٦] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةٌ قَالَ : «لَا يَحْلُبَنَّ (٢) أَحَدُكُمْ (٤) مَاشِيَةَ أَحَدِ (٥) إِلَّا بِإِذْنِهِ ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُوْلَ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٌ قَالَ : «لَا يَحْلُبَنَ (٢) أَحَدُكُمْ (٤) مَاشِيَةَ أَحَدٍ (٥) إِلَّا بِإِذْنِهِ ، أَيُحِبُ أَحَدُ مَاشِيةَ مُ فَيُنْتَقَلَ (٧) طَعَامُهُ ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ (٨) لَهُمْ (٩) ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ ، فَلَا يَحْلُبَنَ (١٠) أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ » .

- (١) الشعف: جمع شَعَفَة ، وهي رأس الجبل وطوفه . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٢٦/٢) .
  - (٢) القطر: المطر، والجمع: قطار. (انظر: اللسان، مادة: قطر).
    - ٥ [١٥٢٦] [الإتحاف: طح حب ط ١١٢٢٦] [التحفة: خ م د ١٨٣٥٦].
- (٣) في «صحيح ابن حبان» (٥٣١٥) عن الحسين بن إدريس الأنصاري ، عن أبي مصعب: «يحتلبن» .
- (٤) أقحم في (ف) الكاف والميم بين السطور، والمثبت من (س)، وفي «شرح السنة» للبغوي (٢١٦٨) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» عن الحسين بن إدريس الأنصاري - كلاهما -عن أبي مصعب: «أحد».
  - (٥) نسبه في (ف) لنسخة ، وفي حاشيته بخط مغاير منسوبا لنسخة : «أخيه» .
    - (٦) المشربة: الغُرفة. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٤٨١).
- (٧) الضبط بالبناء للمفعول من (س)، وضبطه في (ف) بفتح الياء والتاء وكسر القاف بالبناء للفاعل، وذكر الزرقاني في «شرحه على الموطأ» (٤/ ٥٩٦)، والقسطلاني في «إرشاد الساري» (٤/ ٢٤٩) أنه بالبناء للمفعول كالمثبت. وفي «صحيح ابن حبان»: «فينتثل» بالثاء.
- (٨) ضبطه في (ف) ، (س) بكسر الزاي ، قال الزرقاني في «شرحه على الموطأ» : « تخزن » بفتح الفوقية ، وسكون المعجمة ، وضم الزاي » . اه. .
  - (٩) قوله : «تخزن لهم» ليس في «صحيح ابن حبان» .
    - (١٠) في «صحيح ابن حبان» : «يحتلبن» .

سعيد بن سنان - كلاهما - عن أبي مصعب ، وهو ثابت أيضا فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ» ، مثل: رواية ابن القاسم (٣٩٣) ، ورواية يحيى الليثي (٣٥٥٨) ، ورواية الحدثاني (٧٣٩) ، كها أنه لم يشر أحد من شارحي «الموطأ» إلى أنه ليس عند أحد من رواة «الموطأ» . وينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١٩٩/ ٢٩٩) ، «المنتقى» للباجي (٧/ ٠٩٠) ، «شرح الزرقاني» (١٩٤/ ٥٩٤) .

### المُوطِئِ اللهِ عِلَامِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ





٥ [١٥٢٧] أَخْبَى لُمُ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْرَعَى الْغَنَمَ» ، قِيلَ : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «وَأَنَا» .

### ٥٧- بَابُ مَا يُتَّقَى فِيهِ الشُّؤْمُ

- ٥ [١٥٢٨] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ» يَعْنِي الشُّوْمَ .
- ٥ [١٥٢٩] أَخْبَ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ حَمْزَةَ ، وَسَالِم ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الشُّوْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ» .
- ٥ [١٥٣٠] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ ١ أَمْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ دَارٌ سَكَنَاهَا وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ وَالْمَالُ وَافِرٌ ، فَقَلَ الْعَدَدُ وَذَهَبَ الْمَالُ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «دَعُوهَا ذَمِيمَةً » .

### ٥٨- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

٥ [١٥٣١] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالَمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «مَا يَعْلَمُ عَدْهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «مَا

٥ [١٥٢٧] [الإتحاف: ط ١٥٠٥٤].

٥ [١٥٢٨] [الإتحاف: عه ط طح حم ٦٢٢١] [التحفة: خ م ق ٤٧٤].

٥ [١٥٢٩] [الإتحاف: خزعه ططح حم ٩٤٣٤] [التحفة: خم دس ٦٩١١، خم دت س ٦٦٩٩].

٥ [ ١٥٣٠] [الإتحاف: ط ٢٥٤٣٢].

<sup>.[[/\</sup>qv]®

٥ [ ١٥٣١ ] [ الإتحاف: ط٢٢٤٥٢].

<sup>(</sup>١) **اللقحة**: الناقة القريبة العهد بالنتاج ، والجمع : لِقَح ، وناقة لاقح : إذا كانت حاملا ، وناقة لقوح : إذا كانت غزيرة اللبن . (انظر : النهاية ، مادة : لقح) .





اسْمُكَ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: مُرَّةُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «اجْلِسْ» ، ثُمَّ قَالَ : «مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ : حَرْبٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «مَا اسْمُكَ؟» وَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «مَا اسْمُكَ؟» «اجْلِسْ» ، ثُمَّ قَالَ : «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ : يَعِيشُ ، فَقَالَ لَهُ : «احْلُبُ» فَحَلَبَ .

• [١٥٣٢] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَعْ اللهُ عَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: جَمْرَةُ ، قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: بِحَرَّةِ النَّارِ ، ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ الْحُرَقَةِ ، قَالَ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قَالَ: بِحَرَّةِ النَّارِ ، قَالَ: بِحَرَّةِ النَّارِ ، قَالَ: بِذَاتِ لَظَّىٰ ، قَالَ عُمَرُ: أَدْرِكُ أَمْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا ، قَالَ: فَكَانَ كَمَا قَالَ: فِمَرُ. قَالَ عُمَرُ.

## ٥٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجَّامِ (١) وَأَجْرِ الْحَجَّامِ

ه [١٥٣٣] أخب رَا أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ أَبُو طَيْبَةَ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْر ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ (٢).

ه [١٥٣٤] أَخْبِ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنْ كَانَ دَوَاءٌ يَبْلُغُ الدَّاءَ ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُهُ» .

<sup>• [</sup> ١٥٣٢ ] [ الإتحاف : ط ١٥٨٣ ] .

 <sup>(</sup>١) الحاجم والحجام: محترف الحجامة ، وهي مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة
 كالكأس . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٣٥٣) .

٥ [ ١٥٣٣] [الإتحاف: طش مي طع عه حم ٩٢٣].

<sup>(</sup>٢) الخراج : ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم أو شهر أو نحو ذلك ، وكان خراجـ ثلاشة آصع فوضع عنه صاعا . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٤٩١) .

٥ [ ١٥٣٤] [ الإتحاف : ط ٢٥٠٥٥].

### المُخْطِئُ اللِاسِ الْمُخَالِثُ





٥ [١٥٣٥] أخبر البُومُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةً أَحَدِ بَنِي حَارِثَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهُ ، فَنَهَاهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ ، حَتَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ (١) أَوْ أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ» .

#### ٦٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِقِ

- ٥ [١٥٣٦] أَضِرُا أَبُومُ صُعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ (٢) ، وَيَقُولُ: «هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ (٤)».
- [١٥٣٧] أَخْبَ رُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَيْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّ بِهَا الْخُرُوجَ إِلَيْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّ بِهَا تَسْعَةً أَعْشَارِ السِّحْرِ ، وَبِهَا فَسَقَةُ الْجِنِّ ، وَبِهَا الدَّاءُ الْعُضَالُ .

قَالَ: وَالْعُضَالُ يَعْنِي الْأَهْوَاءَ (٥).

٥ [١٥٣٥] [الإتحاف: جاطح حبط ابن عبد البر ابن السكن حم ١٦٥٢٧] [التحفة: دت ق ١١٢٣٨].

۱۹۷/ب].

<sup>(</sup>١) الناضح: واحد النواضح، وهي: الإبل التي يُستقى عليها الماء. (انظر: النهاية، مادة: نضح).

٥ [١٥٣٦] [الإتحاف: حب طحم ٩٨٤٥].

<sup>(</sup>٢) قوله : «يشير إلى المشرق» وقع في «مسند الموطأ» (ص ٤١٥) منسوبا لرواية أبي مصعب : «يشير بيده إلى المشرق» .

<sup>(</sup>٣) في «شرح السنة» للبغوي (٤٠٠٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب : «هنا ها» .

<sup>(</sup>٤) **قرن الشيطان**: قيل: أمته والمتبعون لرأيه من أهل الكفر والضلال، وقيل: قوته وانتشاره وتسلطه، وقيل غير ذلك. (انظر: المشارق) (٢/ ١٧٩).

<sup>• [</sup>١٥٣٧] [الإنحاف: ط٢٠٠٢].

<sup>(</sup>٥) هذا التفسير للداء العضال مما انفردت به رواية أبي مصعب، وقد ورد في غير موضع تفسيرات أخرى، وكلها نسب لمالك. ينظر: «السنة» لعبد اللّه بن أحمد (٢٢٣/١)، «حلية الأولياء» (٦/ ٣١٩)، «جامع الأصول» لابن الأثير (١٣/٤)، «جمع الفوائد» للروداني (١٤/ ٢٨).





### ٦١- بَابُ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ وَمَا يُقَالُ فِيهَا (١)

٥ [١٥٣٨] أخب رَا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ، قَالَ: فَسَمِعْتُ بَيْتِهِ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ، قَالَ: فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِهِ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَى يَأِنِهِ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَى يَنْ اجْلِسْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتِ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: تَرَىٰ هَذَا الْبَيْتَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّهُ وَنُكُونِ فَيَا حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْسٍ ( عَلَى هَذَا الْبَيْتَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ وَاللَا وَعَيْقُ إِلَى الْخَلْدَةِ فَاللَّهُ عَلَى الْخَلْدَةِ فَلَى الْخَلْدَةِ فَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْخَلْدَةِ فَاللَّهُ عَلَى الْخَلْدُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى مَنْ الْبَاعِيْ فَعَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(١) بعده في رواية يحيى حديثان:

الأول (٣٥٧٩): «مالك ، عن نافع ، عن أبي لبابة ؛ أن رسول اللَّه على عن قتل الحيات التي في البيوت» .

الثاني (٣٥٨٠): «مالك ، عن نافع ، عن سائبة مولاة لعائشة ، أن رسول اللَّه عَلَيْ نهى عن قتل الجنان التي في البيوت ، إلا ذا الطفيتين والأبتر ؛ فإنها يخطفان البصر ، ويطرحان ما في بطون النساء».

#### ٥ [١٥٣٨] [الإتحاف: عه حب طحم ٥٧٩٩] [التحفة: م دت س ٤٤١٣].

- (٢) ليس في (ف) ، (س) ، وأثبتناه من «صحيح ابن حبان» (٢٧٢) من طريق عمر بن سعيد بن سنان ، «مسند الموطأ» للجوهري (٤٤٦) من طريق ابن رزيق ، «شرح السنة» للبغوي (٣٢٦٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد كلهم عن أبي مصعب . وينظر: ترجمة أبي السائب في «تهذيب الكيال» (٣٣/ ٣٣٨) .
- (٣) في (ف) ، (س) : «عروة» ، وفي حاشيتهما منسوبا لنسخة كالمثبت ، وهو الصواب الموافق لما في «صحيح ابن حبان» ، «مسند الموطأ» ، «شرح السنة» .
  - (٤) العرس: الزواج والبناء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عرس).
    - (٥) في «صحيح ابن حبان» ، «مسند الموطأ» ، «شرح السنة» : «بأنصاف» .
  - (٦) في «صحيح ابن حبان»: «ويرجع»، وفي «مسند الموطأ»، «شرح السنة»: «يرجع».





الْغَيْرَةُ ، فَقَالَتْ : اكْفُفْ عَنَا ﴿ وُمْحَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ مَا فِي بَيْتِكَ ، قَالَ : فَدَحَلَ فَإِذَا حَيَّةُ عَظِيمَةٌ مُنْطَوِيةٌ (١) عَلَى فِرَاشِهِ ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا (٢) ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ ، فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ ، وَحَرَّ الْفَتَىٰ صَرِيعًا ، فَمَا يُدْرَىٰ أَيُهُمَا كَانَ فِي الدَّارِ ، فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ ، وَحَرَّ الْفَتَىٰ صَرِيعًا ، فَمَا يُدْرَىٰ أَيُهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا ، الْفَتَىٰ أَمِ الْحَيَّةُ ؟ قَالَ : فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَكِيَّةٍ فَذَكَوْنَا ذَلِكَ لَهُ ، وَقُلْنَا لَهُ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيتُهُ ، فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيتُهُ قَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ » ، قُلْنَا : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيتُهُ قَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ » ، قُلْنَا : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيتُهُ قَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ » ، قُلْنَا : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيتُهُ قَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ » ، قُلْنَا : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيتُهُ قَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ » ، قُلْنَا : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيتُهُ قَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ » ، قُلْمَا وَاللَّهَ أَنْ يُحْيِيتُهُ قَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ » ، قُلْنَا : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيتُهُ قَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ » ، قُلْمَا مُو سَيْعًا فَآذِنُوهُ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ ، فَإِنْ مَاهُو شَيْطَانُ » .

#### ٦٢- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْكَلَامِ

٥ [١٥٣٩] أَضِّ اللَّهِ مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَوْزِ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، يَقُولُ: «بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَوْرُ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، يَقُولُ: «بِاسْمِ اللَّهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ (٤) وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ (٥) وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ».

٥[١٥٤٠] أَخِسْ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الثَّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ (٢) بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ

٩ [٨٩٨] أ].

<sup>(</sup>١) المنطوية: المنكمشة المستديرة. (انظر: اللسان، مادة: طوي).

<sup>(</sup>٢) بعده في «صحيح ابن حبان» ، «مسند الموطأ» ، «شرح السنة» : «فيه» . انتظمها : طعنها وأصابها . (انظر : اللسان ، مادة : نظم) .

<sup>(</sup>٣) الانزواء: الطي والقرب والسهولة. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) وعثاء السفر: شدته ومشقته. (انظر: النهاية، مادة: وعث).

<sup>(</sup>٥) كآبة المنقلب: أن يرجع من سفره بأمر يحزنه . (انظر: النهاية ، مادة: كأب) .

٥ [ ١٥٤٠ ] [الإتحاف: مي خزعه حب طحم ٢١٤١٣ ] [التحفة: م ت سي ق ٢٥٨٢ ] .

<sup>(</sup>٦) في «الإتحاف» : «يعقوب» ، وكذا في : رواية يحيى بن يحيى (٥/ ١٤٢٤) ، «سويد الحدثاني» (١/ ١٨ ٥) ، القعنبي كما في «مسند الموطأ» (ص ٦٢٩) ، «التمهيد» (٢٤ / ١٨٤) .

حَكِيمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلَا فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، فَإِنَّهُ لَمْ (١١) يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ » .

### 33- بَابُ الْوَاحِدِ فِي السَّفَرِ

- ٥ [١٥٤١] أخبر البُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْسَالِدُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ عَمْرِو بْنِ السَّالِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالنَّلَائَةُ رَكْبٌ» .
- ٥ [١٥٤٢] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الشَّيْطَانُ يَهُمُ بِالْوَاحِدِ وَبِالْإِثْنَيْنِ ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ » .
- ٥ [١٥٤٣] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَحِلُ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْمَ وَلَيْلَةٍ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (٢) مِنْهَا» .

### ٦٤- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ

٥ [١٥٤٤] أَخْبَ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ يَرْفَعُهُ ، يَقُولُ : «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيَرْضَاهُ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُجْمَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا ، فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَةَ الْعُنْفِ (٣) ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَ الْعُجْمَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا ، فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَة

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، وفي سائر الروايات : «لن» .

٥ [ ١٥٤١ ] [ الإتحاف: خزكم طحم ١١٧١٣ ] [ التحفة: دت س ٨٧٤٠].

١٩٨]٠ [

٥ [ ١٥٤٢ ] [ الإتحاف : ط ٢٤٣٢٤ ] .

٥ [١٥٤٣] [الإتحاف: خزحب كم طحم ش ١٨٤٥٩] [التحفة: خت م (د) ١٣٠١٠].

<sup>(</sup>٢) المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النهاية ، مادة: حرم).

٥ [١٥٤٤] [الإتحاف: ط ٧٤١٧]. (٣) في حاشية (ف): «الشدة» ، ولم يرمز عليه بشيء.

## المُوطِّأُ اللِاسِّا مِرْبُ اللَّا





فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا ، وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطْوَى بِالنَّهَارِ ، وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوى اللَّيْلِ مَا لَا تُطُوى بِالنَّهَارِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ (١) عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوى الْحَيَّاتِ» .

٥ [ ١٥٤٥] أَخْبَرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ (٢) مِنْ وَجُهِهِ (٣) فَلْيُعَجُلُ إِلَى أَهْلِهِ » .

### ٦٥- بَابُ الْأَمْرِ بِالرَّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ

٥ [١٥٤٦] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

- [١٥٤٧] أَخْبُ إِلَى الْعَوَالِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي (٤) كُلَّ يَوْمِ سَبْتِ (٥) ، فَإِذَا وَجَدَ عَبْدًا فِي عَمَلٍ لَا يُطِيقُهُ وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ .
- [١٥٤٨] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للراحة. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٧٩).

٥ [ ٥ ٤ ٥ ] [ الإتحاف: مي خزعه حب ابن عبد البرط حم ١٨١٤٣ ] [ التحفة: خ م س ق ١٢٥٧٢ ] .

<sup>(</sup>٢) النهمة: الحاجة. (انظر: اللسان، مادة: نهم).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» لابن ماجه (٢٨٩٢) عن أبي مصعب وآخرين: «سفره».

٥ [١٥٤٦] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٩٤٥].

<sup>.[1/199]</sup> 

<sup>(</sup>٤) العالية والعوالي: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة المنورة من قراها وعمايرها إلى تهامة ، فهي العالية ، وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة ، وهي على مسافة أربعة أميال أو ثلاشة من المدينة (الميل: ١٦٠٩م) . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٥٣) .

<sup>(</sup>٥) في (ف) تآكل بمقدار كلمة ، والمثبت (س).

<sup>• [</sup>١٥٤٨] [الإتحاف: ط ١٣٧٢٢].

أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ ، فَإِنَّكُمْ مَتَىٰ كَلَّفُوا الْصَّغِيرَ الْكَسْبَ ، فَإِنَّكُمْ مَتَىٰ كَلَّفُوا الْصَّغِيرَ الْكَسْبَ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا سَرَقَ ، وَعِفُوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللَّهُ ، وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا .

### ٦٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَمْلُوكِ وَهَيْئَتِهِ

- ٥ [١٥٤٩] أخب رُا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». وَسُولَ اللَّهِ عَيَّالِيَّةَ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ».
- [ ١٥٥٠] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّنَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ ، فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ حَفْصَة ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ جَارِيَةً أَخِيكِ تَحُوسُ (١) النَّاسَ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ . عُمَرُ .

### ٦٧- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ

٥ [ ١٥ ٥ ١ ] أَخْبِ رُا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَاللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلِ قَالَ لِأَخِيهِ (٢) : كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا (٣) أَحَدُهُمَا » .

٥ [ ١٥٤٩] [ الإتحاف: عه حب ط ١١١٩٤].

<sup>(</sup>١) كذا في (ف)، (س)، قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٤/ ٦٣١): «بالجيم وبالحاء المهملة - أي: تتخطاهم، وتختلف عليهم، قال أبو عبيد: كل موضع خالطته، ووطأته فقد جسته وحسته؛ بالحاء والجيم».

٥ [ ١٥٥١ ] [ الإتحاف: حب ط حم ٧٨٧٧ ] [التحفة: خ ت ٧٢٣٣ ] .

<sup>(</sup>٢) ألحق بعده في حاشية (ف) بخط مغاير: «يا» ، ولم يرمز عليه بشيء ، وكذا الرواية بغيره في «شرح السنة» للبغوي (١٣١/ ١٣١) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب ، وعند يحيئ (٣٦٠٦) ، والشيباني (٩١٩) ، وابن القاسم (٢٩٥) أيضا بغير: «يا» ، وقال الزرقاني (٤/ ٦٣٥): «كافر بالتنوين» . اه. .

<sup>(</sup>٣) في «صحيح ابن حبان» (٢٥٠) من طريق الحسين بن إدريس الأنصاري ، عن أبي مصعب : «به» . باء بالشيء : التزمه ورجع به . (انظر : النهاية ، مادة : بوأ) .

- ٥ [ ١٥٥٢] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِاً قَالَ : «إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ : هَلَكَ أَبِيهِ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِاً قَالَ : «إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ : هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ (٢) » .

### ٦٨- بَابُ مَا يُؤْمَرُ مِنَ التَّحَفُّظِ

٥ [١٥٥٤] أخب رُا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة ، عَنْ أَ الْمَالِكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ

٥ [١٥٥٢] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٨٣٠٦] [التحفة: م د ١٢٧٤١].

- (۱) قوله: «عن أبيه» ليس في (ف)، (س). والمثبت من «شرح السنة» (٣٥٦٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» (٥٧٩٨) من طريق عمر بن سعيد، كلاهما عن أبي مصعب، به، ومما وقفنا عليه من روايات «الموطأ» الأخرى ؛ كرواية ابن القاسم (٤٤٢)، ويحيى بن يحيى (٣٦٠٧).
- (٢) الضبط من (س)، وضبطه في (ف)؛ بفتح اللام والكاف، وروي فيه الوجهان، قال عياض في «المشارق» (٦/ ٢٦): «رويناه بضم الكاف، وقد قيل بفتحها، ونبه على الخلاف فيه ابن سفيان، قال: «لا أدري هو بالفتح أو بالضم»». اه..

وقال الزرقاني (٤/ ٦٣٥): «بضم الكاف على الأشهر في الرواية ، أي : أشدهم هلاكا ؛ لما يلحقه من الإثم في ذلك القول ، أو أقربهم إلى الهلاك ؛ لذمه للناس وذكر عيوبهم ، وتكبره ، وروي بفتحها ؛ فعل ماض ، أي : أنه هو نسبهم إلى الهلاك ، لا أنهم هلكوا حقيقة ، أو لأنه أقنطهم على رحمة الله تعالى ، وآيسهم من غفرانه ، وأيد الرفع برواية أبي نعيم : «فهو من أهلكهم»» . اه. .

- ٥ [١٥٥٣] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٩٢١٣] [التحفة: خ ١٥٢٨٢].
  - ١٩٩١/ب].
- (٣) في «شرح السنة» للبغوي (١٢/ ٣٥٧) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «يقولن».
  - ٥ [ ١٥٥٤ ] [ الإتحاف : طحب كم حم أبويعلي ٢٤٢٠] [ التحفة : ت س ق ٢٠٢٨].





بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ بِهِ مَا بَلَغَتْ ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا (' ) رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ (' ) مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، مَا كَانَ يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ » . مَا بَلَغَتْ بِهِ ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ » .

• [١٥٥٥] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا صَالِحِ السَّمَّانَ ، قَالَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا ، يَوْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا ، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ .

## ٦٩- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ

٥ [ ١٥ ٥٦] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَصْلُولَ اللَّهِ عُمَرَ قَالَ : قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُمَرَ قَالَ : قَلْمَ الْمَيْنِ لَسِحْرٌ » .

• [ ١٥٥٧] أَضِرُ أَبُو مُضِعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ الطَّيْلِا ، كَانَ يَقُولُ : لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ كَانَ يَقُولُ : لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ ، وَانْظُرُوا فِيهَا كَانَّ كُمْ عَبِيدٌ ، فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلِّي وَمُعَافَىٰ فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيةِ .

<sup>(</sup>۱) في (ف) ، (س) : «به» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت مما وقع لدينا من روايات «الموطأ» مثل رواية ابن القاسم (۱۰۳) ، ورواية يحيي بن يحيي (٣٦١١) .

<sup>(</sup>٢) في (ف)، (س): «بالكلام»، والمثبت من حاشيتيهما منسوبا لنسخة، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «الموطأ» مثل رواية ابن القاسم، ورواية يحيى بن يحيى .

<sup>• [</sup>١٥٥٥] [الإتحاف: طحم ١٨٣٥٠] [التحفة: خ س ١٢٨٢١].

٥ [٥٥٦] [الإتحاف: حب ط حم ٩٤٦٧] [التحفة: خ دت ٦٧٢٧].

<sup>• [</sup>١٥٥٧] [الإتحاف: ط٢٥٠٥٦].



) (E) T

• [ ١٥٥٨] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَىٰ بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ (١) ، فَتَقُولُ : أَلَا تُرِيحُوا (٢) الْكُتَّابَ .

## ٧٠- بَابُ ۞ مَا يُخَافُ مِنَ اللَّسَانِ

٥ [١٥٥٩] أَجْسِرًا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ " الْجَنَّة» ، فَقَالَ رَجُلُ : يَسَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَمَ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَمَ الرَّهُ لَلَهُ عَلَيْ ، فَمَ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَمَ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَمَا لَتِهِ الْأُولَى ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ لَيَ تَكَلَّمَ فَأَسْكَتَهُ رَجُلُ إِلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَحَ الْجَنَّة ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لِحْلَيْهِ ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لِحْلَيْهِ ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لِحْلَيْهِ ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لِحْلَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لِحْلَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لِحْلَيْهِ » .

• [١٥٦٠] أَضِيرًا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ

<sup>• [</sup>٥٥٨] [الإتحاف: ط ٢٣٠٣٢].

<sup>(</sup>١) العتمة : من الليل قدر ثلثه ، وبذلك سميت الصلاة . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢٣/١) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س) ، والجادة كما في رواية يحيى الليثي (٣٦١٦) ، ورواية الحدثاني (٧٦٣) : «تريحون» ، ويوجّه المثبت على جواز حذف نون الرفع تخفيفًا بلا ناصب ولا جازم ، وهي لغة صحيحة فصيحة وإن كانت قليلة الاستعمال . ينظر : «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص ٢٢٨ – ٢٣٠) ، و «شرح صحيح مسلم» للنووي (١٣/ ٢٤ ، ٢٥) ، (٢٠/ ٢٠٧) . ويعضده ما في «صحيح ابن حبان» (٢٨٥٥) من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه قال : سمعتني عائشة وأنا أتكلم بعد العشاء الآخرة فقالت : «يا عري ألا ترح كاتبك» ، على صورة المجزوم .

<sup>.[1/</sup>Y··]®

ه [٥٥٥] [الإتحاف: ط ٢٤٨٦١].

<sup>(</sup>٣) **الولوج:** الدخول. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣٦٢/٣).

<sup>(</sup>٤) اللحيان: مثنى: لحي وهو الفكُّ داخل الفم، وهو العظم الذي تنبت عليه الأسنان، ومجتمع اللحيين يكون عند الصدغ أسفل الأذن من الإنسان والدابة. (انظر: اللسان، مادة: لحا).

<sup>• [</sup> ١٥٦٠] [الإتحاف: مالك البزار ٩٢١٧].

### ي تا الكانع





عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَهُـ وَيَجْبِـ ذُلِسَانَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَهُ (١) غَفَرَ اللَّهُ لَكَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ (٢) .

- [١٥٦١] أخبرًا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلَّنِي ، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلَّنِي ، إِذَا قُلْتُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ .
- [١٥٦٢] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ قَالَ : مَا نَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا يَسْأَلُونَا عَنْهُ ، وَلَأَنْ يَعِيشَ الْمَرْءُ جَاهِلًا ، إِلَّا أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ عَلَى اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ .

## ٧١- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَنَاجِي (٣) اثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ

٥ [١٥٦٣] أخبرُ الله بْنِ عُمْرَ عِنْدَ دَارِ حَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ ، فَجَاءَ رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيهُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ عِنْدَ دَارِ حَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ ، فَجَاءَ رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيهُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ أَحَدُ غَيْرِي وَغَيْدُ الرَّجُلِ اللَّهِ بِنَ عُمْرَ أَحَدُ غَيْرِي وَغَيْدُ الرَّجُلِ اللَّهِ بِنَ عُمْرَ رَجُلًا حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً ، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَا : اسْتَرْخِيا ، فَإِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ رَجُلًا حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً ، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَا : اسْتَرْخِيا ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ» .

ه [١٥٦٤] أخبر الله بَيْكَة قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَيْكَة قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَاذِ دُونَ وَاحِدٍ».

<sup>(</sup>١) مه: كلمة بمعنى : ماذا للاستفهام . (انظر : النهاية ، مادة : مهه) .

 <sup>(</sup>٢) أوردني الموارد: موارد الهلكات، وأصل الموارد: الطُّرق إلى الماء. (انظر: غريب ابن الجوزي) (٢/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «يناجي» ، وهو خطأ ، والمثبت من (س) .

المناجاة والتناجي: المسارة ، تناجى القوم وانتجوا: أي سار بعضهم بعضا . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٢/٤) .

٥ [١٥٦٣] [الإتحاف: حبط حم ٩٨٧٤] [التحفة: ق ٧١٧٧].

الا (۲۰۰ ب].

٥ [ ٢٥٦٤] [ الإتحاف: عه ط ١١٢٤٥] [ التحفة: خ م ٨٣٧٧].

## المؤطِّكُ اللِّهِ الْمِعَا اللَّهِ الللللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



£11A

٥ [١٥٦٥] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيَّادٍ ، أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْظَبِ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَبَيْتُ : مَا الْغِيبَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبَيْتُ : «أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ» ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنْ كَنْ مَنْ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ» ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنْ كَالْمُهُمَّالُ ، كَانَ حَقَّا ؟ قَالَ : «إِذَا قُلْتَ بَاطِلًا فَذَلِكَ الْبُهْتَانُ» .

### ٧٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ

- ٥ [١٥٦٦] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا خَيْرَ فِي الْكَـٰذِبِ» ، فَقَالَ لِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا خَيْرَ فِي الْكَـٰذِبِ» ، فَقَالَ الرَّبُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ» . الرَّجُلُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ» .
- [١٥٦٧] أَخْبَ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَالْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ (١) ، وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَآيَةُ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ (١) ، وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَآيَةُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ يُقَالُ : صَدَقَ وَبَرً ، وَكَذَبَ وَفَجَرَ .
- [١٥٦٨] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَتُنْكَتُ (٢) فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ ﴿، فَيُكْتَبَ عَنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ.
- [١٥٦٩] أَخْسِنُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّهُ قِيلَ لِلُقْمَانَ الْحَكِيمِ:
  مَا بَلَغَ بِكَ مَا يُرَىٰ، قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُونَ الْفَضْلَ، قَالَ لُقْمَانُ: صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءُ
  الْأَمَانَةِ، وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي.

٥ [ ١٥٦٥ ] [ الإتحاف : ط ٢٥٣٥ ] .

٥ [ ١٥٦٦ ] [ الإتحاف : ط ٢٤٤٢٩ ] .

<sup>• [</sup>١٥٦٧] [الإتحاف: ط ١٣٣٩٩].

<sup>(</sup>١) الفجور: الميل عن الاستقامة والانبعاث في المعاصي . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٦٤٩) .

<sup>(</sup>٢) النكت: الأثر الصغير. (انظر: الزرقاني على الموطَّ) (٤/ ٦٤٩).

<sup>.[1/</sup>Y·1]@





٥ [١٥٧٠] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّهُ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ : أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: «لَا».

#### ٧٣- جَامِعُ الْكَلَامِ

٥ [١٥٧١] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَرْضَىٰ لَكُمْ فَلَاثًا، وَنَ أَلِثَ اللَّهَ وَيَسْخَطُ لَكُمْ فَلَاثًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا وَيَسْخَطُ لَكُمْ فَلَاثًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تُنَاصَحُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قَالَ وَقِيلَ (١)، وَكَفْرَة السُّوَالِ».

٥ [١٥٧٢] أَخِهِ الْأَعْوَمُ عَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ : الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاء بِوَجْهِ وَهُولَاء بِوَجْهِ وَهُؤُلَاء بِوَجْهِ » .

٥ [١٥٧٣] أخبر أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِ النَّبِيِّ ، قَالَتْ: أَنَهُ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ (٢) الْخَبَثُ».

٥ [١٥٧٠] [الإتحاف: ط ٢٤٤٣].

٥ [ ١٥٧١] [ الإتحاف: خزعه حب طحم ١٨٢٦٩] [ التحفة: م ١٢٦٠٧].

<sup>(</sup>١) قوله : «قال وقيل» وقع في «شرح السنة» (١/ ٢٠٢) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب : «قيل وقال» .

٥ [ ١٥٧٢ ] [ الإتحاف: عه حب ط حم ١٩١٦ ] [ التحفة: م ١٣٨٥٤ ] .

ه [١٥٧٣][الإتحاف: ط ٢٣٥٥٠].

<sup>(</sup>۲) في (ف) ، (س): «أكثروا» ، والمثبت موافق لكل ما وقفنا عليه من الروايات عن مالك . ينظر: «التمهيد» رواية يحيى (٣٦٣٥) ، الحدثاني (٧٧٤) ، وهو الذي عليه شراح الحديث ، ينظر: «التمهيد» (٣٠٧/٢٤) ، «تنوير الحوالك» (٢/ ٢٥٦) ، «شرح الزرقاني» (٣/ ٥١١) .



- [١٥٧٤] أَضِرُا أَبُو مُضْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمًا، وَحَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ حَائِطًا، فَسَمِعْتُهُ، وَهُو يَقُولُ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَالٌ، وَهُ وَفِي جَوْفِ مَعَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ حَائِطًا، فَسَمِعْتُهُ، وَهُو يَقُولُ، وَبَيْنِي وَبَيْنَ هُ جِدَالٌ، وَهُ وَفِي جَوْفِ الْحَائِطِ (١): عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَحْ بَحْ (١)، وَاللَّهِ يَا بُنَيَ الْخَطَّابِ لَيْحَائِظِ (١): عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَحْ بَحْ (١)، وَاللَّهِ يَا بُنَيَ الْخَطَّابِ لَيْحَالِينَ اللَّهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ .
- [١٥٧٥] أَخْبَرُ أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : كَانَ يُقَالُ ؟ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا يُعَذِّبُ الْعُبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : كَانَ يُقَالُ ؟ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا يُعَذِّبُ الْعُنَى الْمُنْكَرُ جِهَارًا اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ .
- [١٥٧٦] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، ، عَنْ عَامِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ شَدِيدٌ .
- [١٥٧٧] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ ، كَانَ يَقُولُ : أَذْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يَعْجَبُونَ بِالْقَوْلِ .

قَالَ لَكُ : يُرِيدُ بِذَلِكَ الْعَمَلَ ، إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَىٰ عَمَلِهِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَىٰ قَوْلِهِ .

<sup>• [</sup>١٥٧٤] [الإتحاف: ط١٥١٩٦].

<sup>(</sup>١) الحائط: البستان، وجمعه: حوائط. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (١/٨).

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية (ف): «في الوقف بالسكون، وفي الوصل بالجر والتنوين، وربها شددت». بغ: أي عظم الأمر وفخم، وهي كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٥٣٠).

<sup>• [</sup>١٥٧٥] [الإتحاف: ط ٢٤٩٢١].

۱۰۱] ا

<sup>• [</sup>٢٠٦٨] [الإتحاف: ط٨٢٠٧].

<sup>• [</sup>٧٥٧٧] [الإتحاف: ط٢٢٩٦٦].

### يُحِيّانُ الحِيّافِع





### ٧٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [١٥٧٨] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّبِيِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِ عَنْ تَوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِم ، فَيَسْأَلْنَهُ عَنْ أَرُدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِم ، فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَا مُورَثُهُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ » .

٥ [١٥٧٩] أَخِبْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْسِمُ (١) وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَتُونَةِ (٢) عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ » .

#### ٧٥- بَابُ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ

٥ [١٥٨٠] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا قَالَ : «نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوقِدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوقِدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارُ بَنِي آدَمُ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً ، قَالَ : «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةِ وَسِتِّينَ جُزْءًا» .

• [١٥٨١] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّهُ قَالَ: أَتْرَوْنَهَا حَمْرَاءَ مِثْلَ نَارِكُمْ هَذِهِ ، الَّتِي تُوقِدُونَ ، إِنَّهَا لَا شَدُّ سَوَادًا مِنَ الْقَارِ .

٥ [١٥٧٨] [الإتحاف: حب طحم طح عه ٢٢١٧٣] [التحفة: خم دس ١٦٥٩٢].

٥ [١٥٧٩] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٩٢٠٢].

<sup>(</sup>١) في «شرح السنة» للبغوي (٣٨٣٨) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبي مصعب : «يقتسم» .

<sup>(</sup>٢) المنونة والمؤنة: النفقة ، والجمع: مُؤَن . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مأن) .

٥[ ١٥٨٠] [التحفة: خ ١٣٨٤٨]. ١٢٠٨١]

<sup>• [</sup> ١٥٨١] [ الإتحاف : ط ١٩٧٣٣].





#### ٧٦- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ

٥ [١٥٨٢] أَضِرُ أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ أَبِي الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّيَ قَالَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْدٍ طَيِّرٍ أَلِي الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّي قَالَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْدٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا ، كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفَّ الرَّحْمَنِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي كَسْدٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا ، كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفَّ الرَّحْمَنِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَعَلَى الْجَبَلِ » .

٥ [١٥٨٣] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : كَانَ أَبُو طَلْحَة أَكْثَرَ أَنْ صَادِيِّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا ، وَكَانَ أَحْبَ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ (٤) وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَة الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَالًا ، وَكَانَ أَمْسُ جِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَالًا ، وَكَانَ أَمْسُ جِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدُخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَا عِ فِيهَا طَيِّبٍ ، قَالَ أَنَسٌ : فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ لَن تَنَالُواْ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ :

٥ [١٥٨٢] [الإتحاف: مي خزعه حب طحم ١٨٧٦٤].

(۱) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۳/ ۲۷۳): «روى يحيى هذا الحديث عن مالك في «الموطأ» مرسلا، وتابعه أكثر الرواة عن مالك على ذلك، وعمن تابعه: ابن القاسم وابن وهب ومطرف وأبو المصعب وجماعة، ورواه معن بن عيسى ويحيى بن عبد اللَّه بن بكير، عن مالك، عن يحيى، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة مسندا». اهد.

وقال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (٢/ ٣٣٦): «وفي باب «الترغيب في الصدقة»: «يحيى بن سعيد، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، أن رسول الله عليه». كذا ليحيى مرسلا، وتابعه ابن القاسم وابن وهب ومطرف وأبو مصعب وجماعة غيرهم، وأسنده معن وابن بكير فقالا: عن أبي هريرة». اه.

- (٢) الفلو: ولد الفرس، وهو الحصان الصغير. (انظر: معجم الحيوان) (ص٧١٦).
- (٣) الفصيل: ولد الناقة ، لأنه فصل عن رضاع أمه . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢٦٣/٤).
  - ٥ [١٥٨٣] [الإتحاف: مي خزعه حب طحم ٣٣٠] [التحفة: خ م س ٢٠٤].
- (٤) بيرحاء: بئر وبستان بالمدينة ، يصعب الحديث عن مكانها اليوم ؛ لأن جميع المعالم التي يمكن أن تحدد بها قد محيت في آخر توسعة حول المسجد النبوي . وكانت في الناحية التي تسمى باب المجيدي . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٤١) .





يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَحُبُّونَ ﴾ ، وَإِنَّ أَحُبُ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَجَبُّونَ ﴾ ، وَإِنَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيَّةٍ : «بَخْ بَخْ ، ذَلِكَ مَالُ رَابِحٌ (١) ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ » ، وَقَلْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا ، وَإِنِي أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ » ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَسَمَهَا اللهِ فِي أَقَارِيهِ وَبَنِي عَمِّهِ .

- ٥ [١٥٨٤] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (٢) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال
- ٥ [ ١٥٨٥] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذِ الْأَشْهَلِيِّ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقَةً » .
- ٥ [١٥٨٦] أخبى الله مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقِ» .
- [١٥٨٧] أَخْبَى اللَّهُ وَمُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ : فَقَالَتْ لِمَوْلَاتِهَا: أَعْطِيهِ أَنَّ مِسْكِينًا سَأَلَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلَّا رَغِيفٌ، فَقَالَتْ لِمَوْلَاتِهَا: أَعْطِيهِ

<sup>(</sup>۱) كتب في حاشية (ف): «ويروى بالياء»، قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (١/ ٢٨١): «وقد اختلفت رواة «الموطأ» عن مالك فيه بالوجهين: وبالياء باثنتين رواية يحيئ بن يحيى الأندلسي وبعضهم، وبالباء وحدها رواية أبي مصعب وغيره، والقعنبي شك في أحد اللفظين فقال: «رابح أو رائح»، وقد ذكر البخاري فيه الوجهين عن أصحاب مالك، فذكر عن ابن أبي أويس ويحيئ بن يحيى التميمي بالياء باثنتين، وعن التنيسي وروح بن عبادة بالباء بواحدة، ذكره مسلم». اه.

١٥ [٢٠٢] ث

٥ [١٥٨٤] [الإتحاف: ط٧٠٧٤].

<sup>(</sup>٢) بعده علامة لحق وكتابة غير واضحة في الحاشية .

٥ [١٥٨٥] [الإتحاف: مي طحم ٢١٤٠٩]، وتقدم برقم: (١٤٤١).

٥ [١٥٨٦] [الإتحاف: خزحب كم ط ٢٣٦١].

## المُوطِّنُ اللهِ المِنْ النِّ





إِيَّاهُ، فَقَالَتْ: لَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ، قَالَتْ: فَمَا أَمْسَيْنَا حَتَّىٰ أَهْدَىٰ لَنَا أَهْلُ بَيْتٍ أَوْ إِنْسَانٌ مَا كَانَ يُهْدِي لَنَا شَاةً وَكَفَنَهَا (١)، فَدَعَتْنِي عَائِشَةُ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

• [١٥٨٨] أخبر الله مُضعب، قال : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ مِسْكِينَا اسْتَطْعَمَ عَائِشَة أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ ، فَقَالَتْ (٢) لِإِنْسَانِ : خُذْ حَبَّة فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ ، فَقَالَتْ : كَمْ تَرَىٰ فِي هَذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ (٣)؟!

#### ٧٧- بَابُ التَّعَفُّفِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

٥ [١٥٨٩] أَضِرُا أَبُومُضِعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنْ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، قَالَ : «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذَخِرَهُ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، قَالَ : «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذَخِرَهُ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، قَالَ : «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذَخِرَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ٣ ، وَمَنْ يَصَبَرُهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْبَعْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ٣ ، وَمَنْ يَصَبَرُهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسَبَرُهُ اللَّهُ . وَمَنْ الصَّبْرِ » .

<sup>(</sup>۱) في (س): "وكفّتَها"، وكتب في حاشية (ف): "أي: ما يغطيها من الرغفان"، وفي "المنتقى" للباجي (٧/ ٣٢١): "قال عيسى بن دينار يريد أنها كانت ملفوفة بالرغف"، وفي "الاستذكار" (٧/ ٢٧): "وأما قوله: "شاة وكفنها" فإن العرب أو بعض وجوههم كان هذا من طعامهم يأتون إلى الشاة أو الخروف فإذا سلخوه غطوه كله بعجين دقيق البر وكفنوه فيه ثم علقوه في التنور فلا يخرج من ودكه شيء إلا في ذلك الكفن وذلك من طيب الطعام عندهم".

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س): «قالت» ، والمثبت من رواية يحيى الليثي (٣٦٥٦) مناسبة للسياق .

 <sup>(</sup>٣) الذرة: النملة الصغيرة، وقيل: الذر ما يرئ في شعاع الشمس من الهباء، والجمع: الذر. (انظر: النظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ١١).

٥ [١٥٨٩] [الإتحاف: مي عه حب طحم ٥٤٥٦] [التحفة: خم دت س ٤١٥٢].

û [۳۰۲\أ]

<sup>(</sup>٤) في «شرح السنة» للبغوي (١٦١٣) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» (٣٤٠٤) من طريق أبي الحسين بن إدريس - كلاهما - عن أبي مصعب: «يتصبر».

- ٥ [ ١٥٩٠] أخبرُ الله بين الله بن عَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ ، وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ». السَّائِلَةُ».
- ٥ [١٥٩١] أَخْبَ لِ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَظِيْةً أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَاءٍ فَرَدَّهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَاءٍ فَرَدَّهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ حَيْرًا لِأَحَدِنَا أَنْ لَا يَأْخُدَ مِنْ وَيَعْ اللَّهِ مَنْ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَأَمًا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا أَنْ لَا يَأْخُدُ اللَّهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَأَمًا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرْضَ مُنْ أَلَةً إِلَّا أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَنْ مَنْ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَالِي شَيْءٌ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَنْ مِنْ عَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَحَدُا شَيْئًا وَلَا يَالِي شَيْءٌ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَاتِينِي شَيْءٌ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَحَدُا شَيْئًا وَلَا يَاتُهُ عَنْ عَيْرِ مَسْأَلَةً إِلَّا أَحَدُلُهُ .
- ٥ [١٥٩٢] أَخْبَ وَ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَسْأَلَ (٣ مَنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَ (٣ مَعْدُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَ (٣ مُعْدَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَ (٣ مُعْدُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَ (٣ مُعْدُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ فَيَسْأَلَ (٣ مُعْدُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَ (٣ مُعْدُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ فَيَسْأَلَ (٣ مُعْمُ عَلَى فَاللَهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مَنْ أَنْ يَأْتِي وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَ (٣ مُعْدُ اللَّهُ مُعْدُ اللَّهُ مُعْدُودِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَضَيْدُ اللَّهُ مَنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُ (٣ مُنْ اللَّهُ مُعْدُودُ اللَّهُ مَنْ أَلْ اللَّهُ مُنْ أَنْ يَأْتِي مُعْدُودُ اللَّهُ مُنْ فَضَاءُ أَلْهُ اللَّهُ مُنْ أَلَالًا اللَّهُ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلَالُولُ اللَّهُ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلَالًا اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ
- ٥ [١٥٩٣] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ قَالَ : نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ (٤) ، فَقَالَ لِي أَهْلِي :

٥ [ ١٥٩٠] [الإتحاف: طعه ١١١٦٧] [التحفة: خ م دس ٨٣٣٧].

<sup>(</sup>١) **اليد العليا**: المعطية . وقيل : المتعففة . (انظر : النهاية ، مادة : يد) .

<sup>(</sup>٢) اليد السفلى: السائلة. وقيل: المانعة. (انظر: النهاية، مادة: يد).

٥ [ ١٥٩١] [الإتحاف: ابن أبي شيبة ط ١٣٨ ١٥ ، ط ٢٤٨٥٣].

٥ [ ١٥٩٢ ] [ الإتحاف: طحم ١٩٢٥٧ ] [ التحفة: خ س ١٣٨٣٠ ] .

<sup>(</sup>٣) في «شرح السنة» (٦/ ١١٢) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب: «فيسأله».

٥ [١٥٩٣] [الإتحاف: ط طح حم ٢١٠٧٩] [التحفة: دس ١٥٦٤].

<sup>(</sup>٤) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة وهو معروف لا يجهله أحد، بجوار المسجد النبوي من جهة الشرق. والغرقد: كبار العوسج (شجر شوك له ثمر مدور). (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٥٦).

# الموطِّكُ اللِّهِ الْمِصَّالِكِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ





اذْهَبْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ ، فَسَلْهُ شَيْئًا نَأْكُلُهُ وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ (') ، فَذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ يَقُولُ: «لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ » ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ مُغْضَبٌ ، وَهُو يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْت ، مَا أُعْطِيكَ » ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُو مُغْضَبُ عَلَيَ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ ('') ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ ﴿ \* : "إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيْ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ ('') ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيّةٌ ('') أَوْ عِذْلُهَا (' ' ) فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا (' ) » ، قَالَ الْأَسَدِي \* : فَقُلْتُ : لَلَقْحَتُنَا خَيْرُ مِنْ أُوقِيَةٍ وَقَالَ مَا لِكُ : وَالْوُقِيَّةُ (' ) أَوْ بَعُونَ دِرْهَمَا - فَرَجَعْتُ فَلَمْ (' ) أَسْأَلُهُ ، فَقُدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مَعُيرٌ وَزَبِيبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ ، حَتَى أَغْنَانَا اللَّهُ ( ) .

• [١٥٩٤] أَضِنْ أَبُو مُضْعَبِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا ، وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) قوله: «وجعلوا يذكرون من حاجتهم» ليس في «شرح السنة» للبغوي (١٦٠١) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب.

٥ [٢٠٣/ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «ورسول الله على يقول: «لا أجد ما أعطيك» ، فولى الرجل وهو مغضب ، وهو يقول: لعمري ، إنك لتعطي من شئت! فقال رسول الله على : «إنه ليغضب على أن لا أجد ما أعطيه» مكانه في «شرح السنة»: «فقال رسول الله عليه».

<sup>(</sup>٣) في «شرح السنة» : «وقية» .

الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما ، ما يساوي (١١٨,٨) جرامًا ، والجمع: الأواقى . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٣١) .

<sup>(</sup>٤) العدل: ما يعادله من غير جنسه . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٥٣٧) .

<sup>(</sup>٥) الإلحاف: الإلحاح في المسألة ولزومها والمبالغة فيها . (انظر: النهاية ، مادة : لحف) .

<sup>(</sup>٦) كتب في حاشية (ف): «فيها لغتان: أوقية، ووقية».

<sup>(</sup>٧) في «شرح السنة» : «ولم».

<sup>(</sup>٨) قوله : «فقدم على رسول الله على بعد ذلك شعير وزبيب ، فقسم لنا منه ، حتى أغنانا الله» ليس في «شرح السنة» .

<sup>• [</sup>١٩٩٤] [الإتحاف: مي خزعه حب طحم ١٩٢٩٣].





# قَالَ اللَّهُ : لَا أَدْرِي أَيُرْفَعُ هَذَا الْحَدِيثُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ لَا؟

٥ [ ١٥٩٥] صرثنا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» (١) .

#### ٧٨- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

٥ [١٥٩٦] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ».

٥ [ ١٥ ٩٧] أَضِوْلَ اللَّهِ عَيْلِهُ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِيلًا مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا وَدِم مَا لَلَهِ عَيْلِهُ حَتَّى عُرِفَ الْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ ، وَكَانَ مِمَّا إِيلًا مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً حَتَّى عُرِفَ الْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ ، وَكَانَ مِمَّا يَعْمُلُ عُرِفَ الْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ أَنْ تَحْمَرً عَيْنَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ يَسْأَلُنِي مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ » ، فَقَالَ وَلَا لَهُ » ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَسْأَلُكَ مِنْهُ (٢) شَيْعًا أَبَدًا .

• [١٥٩٨] أخبر أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ

٥ [٥٩٥] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٩١٩٣].

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث لم يثبته الجوهري، والدارقطني في رواية أبي مصعب، فقال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٤٦٢): «وهذا عند معن، وابن بكير، وابن برد، وابن المبارك الصوري، ومصعب الـزبيري، وليس عند ابن وهب، وابن القاسم، ولا القعنبي، ولا أبي مصعب، ولا جماعة».

وقال الدارقطني : «معن وابن بكير ، دون غيرهما ، وتابعهم ابن وهب في غير «الموطأ» وابن أبي أويس ، ومطرف ، وابن نافع» .

٥ [١٥٩٦][الإتحاف: خزجاعه حب طقط حم ١٣٥٧٠].

٥ [١٥٩٧][الإتحاف: ط ٦٨٤٥٨].

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س) ، وفي رواية يحيى بن يحيى (٣٦٦٦) ، محمد بن الحسن (٨٩٩) ، و «الأموال» لابن زنجويه (٢٠٦٢) من طريق مطرف وابن أبي أويس ، عن مالك : «منها» .

<sup>• [</sup>١٥٩٨][الإتحاف: ط ٢٨٨٠].

قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ دُلَّنِي عَعَلَىٰ بَعِيرٍ (') مِنَ الْمَطَايَا ('') أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ فَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: أَتُحِبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقُلْتُ: نَعَمْ جَمَلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: أَتُحِبُ لَوْ أَنَّ رَجُلَا بَادِيًا (") فِي يَوْمِ حَالِّ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْعَهُ ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ ؟ لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَادِيًا (") فِي يَوْمِ حَالِّ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْعَهُ ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ ؟ قَالَ: فَعَضِبَ ، وَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ، أَتَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاحُ النَّاسِ يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ.

- [١٥٩٩] أخبر أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : عَنْ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ أَنَّهُ وَصَى ابْنَهُ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ جَالِسِ الْعُلَمَاءَ وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُحْيِيَ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ .
- [١٦٠٠] أخبر أَبُو مُصْعَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ ارْتَبَطَ بِسِلْسِلَةٍ رَبُوضٍ وَالرَّبُوضُ (٤): التَّقِيلَةُ بِضْعَةَ عَشَرَ لَيْلَةً ، حَتَّى ذَهَبَ سَمْعُهُ ، فَمَا كَادَ يَسْمَعُ حَتَّى كَادَ يَذْهَبُ بَصَرُهُ ، قَالَ: فَكَانَتِ ابْنَتُهُ تَحُلُّهُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَمَا كَادَ يَسْمَعُ حَتَّى كَادَ يَذْهَبُ بَصَرُهُ ، قَالَ: فَكَانَتِ ابْنَتُهُ تَحُلُّهُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَأَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ حَتَّى يَفْرُغَ ، ثُمَّ تَأْتِي بِهِ فَتَرْبُطُهُ كَمَا كَانَ فَتُعِيدُهُ .

٥ [ ١٦٠١] صرثنا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

<sup>₽[3・7\1].</sup> 

<sup>(</sup>١) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).

<sup>(</sup>٢) المطي والمطايا: جمع مطية ، الإبل التي تركب . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٦٨١) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف) ، (س) بالتحتية ، وفي رواية يحيى بن يحيى (٢٨٥٨) : «بادنا» بالنون ، قال الزرقاني في «شرحه» (٤/ ٦٨١) : «بنون ، أي : سمينا ، وفي نسخة بالتحتية ، أي : من أهل البادية ، والغالب عليهم عدم النظافة» اهر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «ربوض، والربوض» وقع في (ف)، (س): «ربوط، والربوط»، وهو تصحيف، والمثبت من رواية الحدثاني (٧٩٨)، ورواية ابن بكير (١/ ق ٢٧٠ ب).

٥ [ ١٦٠١ ] [ الإتحاف : عه حب خ حم ١٩٨٧ ] .

قَالَ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا(١) بَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ »(٢).

• [١٦٠٢] وَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ حَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ: مَا تَعْيضُ الْأَرْحَامُ (٤) إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَعْيضُ الْأَرْحَامُ (٤) إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ (٥). إلَّا اللَّهُ (٥).

٥ [١٦٠٣] وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّهُ: «كُلُّكُمْ رَاعِ (٦) وَكُلُّكُمْ مَسْتُولُ

(۱) في (ف) هنا وفي الموضع التالي: «يكونوا» ، وهو خطأ ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في رواية عمد بن الحسن الشيباني (۹۲۷) ، وابن بكير (۱۸/ق ۲۷۰ ب) ، الحدثاني (۷۹۷) ، و «مسند الموطأ» (٤٩٠) ، «التمهيد» لابن عبد البر (۱۲/ ۱٤۸) من طريق القعنبي .

(٢) قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٤١٩): «وهذا عند ابن بكير ، وابن برد ، ومصعب الزبيري في «الموطأ» ، وعند القعنبي خارج «الموطأ» ، وليس هو عند ابن وهب ، ولا ابن القاسم» . اهد . وقال ابن عبد البركما في «الإتحاف» (٩٨٧٦): «ورواه يحيى بن بكير ، ومصعب الزبيري ، وسليمان بن برد في «الموطأ» عن مالك ، عنه ، به ، وليس هو عند غيرهم» . اهد .

والذي يجعل الريبة من هذا الحديث في نسبته لهذه الرواية هو أنه في هذا الموضع من الكتاب الذي لا علاقة بينه وبين ألفاظ الحديث وموضوعه ، فلا علاقة بين ما يكره من الصدقة ، وبين النهي عن الدخول على من أصابهم عذاب الله ، إضافة إلى أننا لم نقف عليه من طريق أبي مصعب ، عن مالك ، ووقع هذا الحديث عند ابن بكير في كتاب الجامع تحت باب : ما جاء في فضل الصلاة في مسجد النبي ، وعند الشيباني في أبواب السير ، باب : النوادر ، وهو أيضا بعيد عن فقه الحديث ، والله أعلم .

- (٣) عند ابن بكير (١٨/ ق ٢٧٠ ب): «لا».
- (٤) ما تغيض الأرحام: ما تنقص من التسعة الأشهر التي هي وقت الوضع، أو السقط الذي لم يتم خلقه. (انظر: الغريبين للهروي، مادة: غيض).
- (٥) كذا وقع هذا الحديث في (ف) ، (س) ولا علاقة له بترجمة الباب ، ووقع هذا الحديث عند ابن بكير في كتاب الجامع تحت باب : ما جاء في فضل الصلاة في مسجد النبي على العلاقة بينها أيضا ، فالله أعلم .
  - ٥ [١٦٠٣] [الإتحاف: خزعه حب حم ٩٨٨٩].
  - (٦) الراعى: الحافظ والمؤتمن. (انظر: المشارق) (١/ ٢٩٤).

## المُوطِّنُ اللهِ الْمِرَامِلِ اللهِ





عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالرَّجُ لُ رَاعٍ (١) عَلَىٰ أَهُلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْرَجُ لُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا وَهِي مَسْئُولَةٌ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (٢) .

٥ [١٦٠٤] صرثنا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ (٢) ، قَالَ : جَلَسَ عِنْدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفَخِذِي مُنْكَ شِفَةٌ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ (٢) ، قَالَ : جَلَسَ عِنْدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفَخِذِي مُنْكَ شِفَةٌ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ (٢) ، إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ (١٤) .

(۱) ليس في (ف)، (س)، ولعله ذهول من الناسخ، والمثبت من رواية محمد بن الحسن السيباني (۱) ليس في (۱)، الحدثاني (۷۹۰)، و «مسند الموطأ» (٤٨٨) من رواية القعنبي، وهو ثابت في غالب المصادر التي تروي الحديث من طريق مالك وغيره.

٥ [۲۰٤] ب].

(٢) كذا وقع هذا الحديث في (ف) ، (س) تحت هذا التبويب ، ووقع عند ابن بكير (١٨/ ق ٢٧٠ ب) في كتاب الجامع تحت باب : ما جاء في فضل الصلاة في مسجد النبي ﷺ ، ولا علاقة بين التبويبين وبين الحديث .

والذي وقفنا عليه من كلام العلماء يقطع بأن هذا الحديث ليس في رواية أبي مصعب «للموطأ» ؛ فقد نص الجوهري – بعد أن أخرجه من طريق القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، به – في «مسند الموطأ» (ص ٤١٨) على أنه ليس عند أبي مصعب حيث قال: «هذا عند معن ، وابن بكير في «الموطأ» ، وعند القعنبي خارج «الموطأ» ، وليس هو عند ابن وهب ، ولا ابن عفير ، ولا ابن القاسم ، ولا أبي مصعب» . اهد . ونسبه الدارقطني في «أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك» (ص ١٤٣) لمعن ، والقعنبي ، وابن بكير دون غيرهم من رواة «الموطأ» ، شم قال : «لم يذكره ابن القاسم ، وابن وهب ، وابن عفير ، وأبو مصعب» . اهد .

والحديث ذكره ابن عبد البر في «التقصي» (ص ٤٥) ثم قال: «ليس هذا الحديث عند يحيى بن يحيى ، ولا ابن وهب ، ولا ابن القاسم ، ولا أبي المصعب ، ولا أكثر الرواة في «الموطأ» ، وهو عند ابن بكير ، ومعن بن عيسى في «الموطأ» ، وهو عند القعنبي في الزيادات خارج «الموطأ» . اه. وقال ابن حجر في «الإتحاف» (٩٨٨٩): «رواه يحيى بن بكير ، ومعن في «الموطأ» ، عن مالك ، عنه به ، وليس هو عندنا في رواة «الموطأ» .

٥ [١٦٠٤] [الإتحاف: مي طاطح حب قط كم حم ٣٩٣٢].

(٣) الصفة: موضع مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين النين لم يكن لهم منزل يسكنونه . (انظر: النهاية ، مادة: صفف) .

(٤) كذا وقع هذا الحديث في (ف) ، (س) تحت هذا الباب ، ولا علاقة بينهما ، ووقع عند ابن بكير =

- [١٦٠٥] صرثنا (١١ مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الْجَنَّة ، الْمَرَأَة كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَة ، وَمَعَهَا نِسْوَةٌ ، فَقَالَتِ الْمَرَأَةٌ مِنْهُنَّ : وَاللَّهِ لَأَدْخُلَنَّ الْجَنَّة ، فَقَالَتِ الْمُرَأَةُ مِنْهُنَّ : وَاللَّهِ لَأَدْخُلَنَّ الْجَنَّة ، فَقَالَتِ الْمُتَألِّية فَقَدْ أَسْلَمْتُ وَمَا رَنَيْتُ وَمَا سَرَقْتُ ، فَأُتِيَتْ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهَا ، أَنْتِ الْمُتَألِّية لَكُ لَتَ الْمُتَألِّية لَا يُغْنِيكِ ، وَتَكَلِّمِينَ بِمَا لَا يُغْنِيكِ ؟ لَتَدْخُلِنَ (٢) الْجَنَّة ، كَيْف وَأَنْتِ تَبْخَلِينَ بِمَا لَا يُغْنِيكِ ، وَتَكَلِّمِينَ بِمَا لَا يَعْنِيكِ؟! فَلَمَّا أَصْبَحَتِ الْمُرْأَةُ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتُهَا بِمَا رَأَتْ ، فَقَالَتِ : اجْمَعِي (٣) فَلَمَّا أَصْبَحَتِ الْمُرْأَةُ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتُهَا بِمَا رَأَتْ ، فَقَالَتِ : اجْمَعِي (٣) النَّسْوَةَ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدَكِ حِينَ قُلْتِ مَا قُلْتِ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ عَائِشَةُ ، فَجِنْنَ فَكَ الْمَرْأَةُ بِمَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ .
- ٥ [١٦٠٦] صرثنا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ (٤) قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيةِ (٥) ، فَإِذَا
- = (١٨/ق ٢٧١ أ) في كتاب الجامع تحت باب: ما جاء في فضل الصلاة في مسجد النبي على ، وهذا الحديث لم يثبته الدارقطني في رواية أبي مصعب ، فقال: «روئ هذا الحديث أصحاب «الموطأ»: ابن بكير ، وابن وهب ، ومعن ، وعبد الله بن يوسف ، وهو عند القعنبي خارج «الموطأ» في الزيادات عن مالك ، ولم يذكره ابن القاسم في «الموطأ» ولا ابن عفير ، ولا أبو مصعب» . حكاه عنه العيني في «عمدة القاري» (٤/ ٧٩) . وقد اجتهدنا أن نخرجه من طريق أبي مصعب ، عن مالك فلم نقف له على هذا الطريق في كتب الحديث التي بين أيدينا ، والعلم عند الله .
  - (١) كذا في (ف) ، (س) ليس قبله ذكر لأبي مصعب.
- (٢) في (ف) ، (س) : «لتدخلين» ، وإثبات الياء لا يناسب تأكيد الفعل بالنون ، والمثبت هو الجادة كما في رواية الحدثاني (٨٠٢) ، و «حلية الأولياء» (٦/ ٣٢٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك به ، و «شعب الإيمان» \_ (٧/ ٦٦) من طريق ابن بكير ، عن مالك ، به .
- (٣) في (ف) ، (س) : «اجمعين» ، والمثبت هو الجادة كما في رواية الحدثاني ، و «حلية الأولياء» ، و «شعب الإيان» .

#### ٥ [١٦٠٦] [الإتحاف: عه حب حم ط ٣١٣].

- (٤) قوله: «عن أنس بن مالك» ليس في (ف)، (س)، وهو سقط واضح لقوله: «كنت أمشي مع رسول الله»، وأثبتناه من رواية الحدثاني (٨١٤)، «صحيح البخاري» (٣١٦٠)، (٥٨١١)، «صحيح مسلم» (٨٠٠١)، وغيرهم من طرق عن مالك، وأورده ابن حجر في «الإتحاف» تحت ترجمة: «إسحاق بن عبد الله، عن أنس».
  - (٥) الحاشية: الجانب والطرف. (انظر: النهاية، مادة: حشا).

# المؤطِّ اللَّهِ الْمِرْالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





أَعْرَابِيُّ فَجَبَذَهُ جَبْذَةَ شَدِيدَةً حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ صَفْحَتَيْ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَدْ أَثَّرَ حَاشِيةُ القَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ (١).

آخِرُ كِتَابِ الْجَامِعِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) نفى الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ۲۷۰) ثبوت هذا الحديث في رواية أبي مصعب، فقال: «ليس هذا عند: ابن وهب، ولا ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا ابن عفير، ولا أبي مصعب في «الموطأ»، وهو عند: معن، وابن بكير، وابن برد، ومصعب الزبيري، وهو عند القعنبي خارج «الموطأ»». اهد. لكن أثبت ابن حجر في «الإتحاف» نسبته لرواية أبي مصعب، فقال بعدما ذكر قول ابن عبد البر فيمن رواه من رواة «الموطأ»: «قلت: وكذا رواه أبو مصعب، وهو في «الجامع» في أواخر الكتاب». اهد.





# ١٠٠ كَيْ الْمُرْافِيِّ الْمُرْافِقِينَا ١٤

#### ١- مَا (٢) يُتَّقَى (٣) مِنَ الضَّحَايَا

ه [١٦٠٧] أخبر الْبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ (١٤) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: مَاذَا يُتَقَى مِنَ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ (١٤) ، عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: مَاذَا يُتَقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيدِهِ ، وَقَالَ: «أَرْبَعَا» وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيدِهِ ، وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا (٥) ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ (٢) الَّتِي لَا تُنْقِي (٧)».

• [١٦٠٨] أخبرُ اللهِ مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ (<sup>(٨)</sup> عَبْدِ اللَّهِ (<sup>(٩)</sup> بُنِ

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة ليست في (ظ).

<sup>(</sup>٢) قبله في (ظ): «نَيْنَإِلَهِمُ إِلْجَهِرًا ﴾ . (٣) بعده في (ظ): «ويُحَبُ» .

٥ [١٦٠٧] [الإتحاف: مي خزجاطح حب كم حم ٢١٠٥] [التحفة: دت س ق ١٧٩٠].

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٧٠/ ١٦٤): «هكذا روئ مالك هذا الحديث عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، لم يختلف الرواة عن مالك في ذلك، والحديث إنها رواه عمرو بن الحارث، عن سليهان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب، فسقط لمالك ذكر سليهان بن عبد الرحمن، ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليهان بن عبد الرحمن هذا، ولم يروه غيره عن عبيد بن فيروز، ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث وبرواية سليهان عنه، ورواه عن سليهان جماعة من الأثمة، منهم: شعبة، والليث، وعمرو بن الحارث، ويزيد بن أبي حبيب، وغيرهم». اهد.

<sup>.[1/</sup>٢٠٥]☆

<sup>(</sup>٥) الضبط بفتح اللام من (ظ)، قال القاضي عياض في «المشارق»: «الظلع بفتح الظاء واللام وسكون اللام أيضا: العرج».

<sup>(</sup>٦) العجفاء: الضعيفة. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٧) لا تنقى: لا يوجد فيها شحم ، وقيل : التي ليس في عظامها مخ . (انظر : المشارق) (٢/ ٢٥) .

 <sup>(</sup>٨) كان في (ظ): «أن» ، وصوبه إلى «عن» ، وكتب بحذائه في حاشيتها: «في أصل البحيري ضرب على:
 عن ، وجعل: أن» ، والمثبت من (ف) ، (س) .

<sup>(</sup>٩)من (ظ).

# الموطا الإسافي النا





- عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ<sup>(۱)</sup> الَّتِي لَمْ تُسِنَّ (۲)، وَالَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا.
- [١٦٠٩] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، أَنَّهُ (") ضَحًى مَرَّة بِالْمَدِينَةِ . قَالَ نَافِعٌ : فَأَمَرَنِيَ ابْنُ عُمَر (٤) أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشَا فَحِيلًا (٥) أَوْرَنَى مَرَّة بِالْمَدِينَةِ . قَالَ نَافِعٌ : فَفَعَلْتُ ، قَالَ نَافِعٌ : فَفَعَلْتُ ، قَالَ (١٦) : ثُمَّ أَوْرَنَ ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ فِي مُصَلِّى النَّاسِ ، قَالَ نَافِعٌ : فَفَعَلْتُ ، قَالَ (٢) : ثُمَّ أَوْرَنَ ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ فِي مُصَلِّى النَّاسِ ، قَالَ نَافِعٌ : فَفَعَلْتُ ، قَالَ (٢) : ثُمَّ عَلَى رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ كَبْشُهُ ، وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ لَلْنَاسٍ .
- [١٦١٠] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَىٰ مَنْ ضَحَّىٰ إِذَا لَمْ يَحُجَّ. وَقَدْ فَعَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ (٧) ابْنُ عُمَرَ.

# ٧- بَابُ مَا يُجْزِئُ عَنْهُ الْبَدَنَةُ مِنَ الْعَدَدِ فِي الضَّحَايَا

٥ [١٦١١] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهُ (١٦١١) أَخْبَىٰ الْمَكِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهُ (١٩) قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ (١٩) الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

<sup>(</sup>١) البدن والبدنات : جمع بَدَنَة ، وتقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه ، وسميت بدنة لعظمها وسمنها . (انظر: النهاية ، مادة : بدن) .

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «تسنن» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقع عندنا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية محمد بن الحسن (٦٣٠) ، ابن زياد (٣) ، يحيى الليثي (١٧٥٨) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن ابن عمر أنه» وقع في (ظ): «أن عبد الله بن عمر».

<sup>(</sup>٤) قوله: «ابن عمر» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٥) الفحيل: العظيم الخلق. (انظر: المشارق) (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٦) ليس في : (ظ) . (٧) قوله : «عبد اللَّه» من (ظ) .

٥ [ ١٦١١] [ الإتحاف: مي ش عه حب ط طبع خز حم ٣٥٩٧].

<sup>(</sup>٨) قوله : «بن عبد الله أنه» من (ظ) .

<sup>(</sup>٩) الحديبية: تقع على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة، ولا تزال تعرف بهذا الاسم. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧).

### المُن الْمُن اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

250

• [١٦١٢] أضِرُا أَبُومُ صُعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ('') الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ ('') بُنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدَنَةٍ جَعَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَلَيْهَا، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ (''): الْبُدْنُ مِنَ الْإِبِلِ، وَمَحَلُّ الْبُدْنِ الْبَيْتُ الْعَتِيتُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَعَتْ مَكَانَا مِنَ الْأَرْضِ، فَلْتَنْحَوْهَا حَيْثُ سَمَّتْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَدَنَةٌ فَبَقَرَةً، فَيَالْ أَنْ تَكُونَ سَمَّتْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَدَنَةٌ فَبَقَرَةً، فَيَالْ أَنْ تَكُونَ تَجِدْ بَقَرَةً، فَعَشُرُ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ (''): ثُمَّ جِئْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ('') فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدٌ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَقَرَةً، فَسَبْعٌ ('') مِنَ الْغَنَمِ، قَالَ ('') ثُمَّ جِئْتُ خَارِجَةً بْنَ زَيْدِ بْنِ عَلِي ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمٌ، قَالَ سَالِمٌ، قَالَ اللهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمٌ، قَالَ ('') ثُمَّ جِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمٌ، قَالَ سَالِمٌ، قَالَ ('') ثُمَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمٌ، قَالَ سَالِمٌ، قَالَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمٌ ، قَالَ سَالِمٌ ،

وَالْهَافَةِ وَالسَّاةِ أَنَّ الرَّجُلَ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالسَّاةِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ ، أَوْ يَذْبَحُ (١١) الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ ، هُوَ يَمْلِكُهَا وَيَـذْبَحُهَا ، وَيُشْرِكُهُمْ فِيهَا .

<sup>(</sup>۱) في (ف) ، (س): «عبد الله» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية محمد بن الحسن (٤١٠) ، الحدثاني (٥٣٨) . وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٣٥٢) .

<sup>(</sup>٢) من (ظ).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن المسيب» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٤) من (ظ)، حاشية (ف) بخط مغاير دون علامة، وينظر ما تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم: (١٠١٣).

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن ذلك» من (ظ). (٦) في (ظ): «فسبعًا».

<sup>(</sup>٧) من (ظ)، وهو الموافق لما سبق بنفس الإسناد والمتن برقم: (١٠١٣).

<sup>(</sup>٨) قوله : «بن ثابت» ليس في (ظ) .

<sup>(</sup>٩) ليس في (ظ) ، وهو الموافق لما سبق بنفس الإسناد والمتن برقم: (١٠١٣).

٥[٥٠٢/ب].

<sup>(</sup>١٠) ليس في: (ظ).

<sup>(</sup>١١) ليس في : (ظ)، وهو ثابت فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل : رواية يحيى الليثي (١١٧) ، ورواية الحدثاني (٥٣٩).



قَالَ اللّهُ : فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ أَوِ الْبَقَرَةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِكُ فِيهَا هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ فِي النُّسُكِ وَالنَّمَ حَايَا (١) ، و (١) يُخْرِجُ الرَّجُلُ (١) مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْ ثَمَنِهَا ، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ الْحَدِيثَ ، أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ وَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ (٤) مِنْ لَحْمِهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ ، وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ ، أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ .

• [١٦١٣] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ : كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَـذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً .

# ٣- بَابٌ فِي (٢) ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ

٥ [١٦١٤] أَضِلُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ (٥) ، أَنَّ أَبَا بُرْدَة بْنَ نِيَارِ ذَبَحَ قَبْلَ ۞ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى ، فَزَعَمَ لَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَىٰ ، قَالَ (٢) أَبُو بُرْدَة : لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعَا (٧) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا ، فَاذْبَحْهُ» .

<sup>(</sup>١) في (ظ): (وفي الضحايا) .

<sup>(</sup>٢) ليس في: (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «كل رجل».

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ظ) منسوبا للأصل: «حصةً».

<sup>• [</sup>١٦١٣] [الإتحاف: ط٢١٣].

٥ [١٦١٤] [التحفة: س١١٧٢٢].

<sup>(</sup>٥) في (ف): «سيار» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ظ) ، (س) ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ١٨٧). 1/13/أ - ظ].

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «فقال».

<sup>(</sup>٧) الجذع والجذعة: أصله من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابًا فتيًا، فهو من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمَعْز: ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن البضأن: ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها. والذكر جَذَعٌ، والأنثى جَذَعةٌ. (انظر: النهاية، مادة: جذع).





٥ [١٦١٥] أَخِبْ اللَّهِ مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعِيمٍ ، أَنَّ عُويْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَحِيتَهُ (١) قَبْلَ أَنْ يَغْدُو (٢) يَـوْمَ الْأَضْحَى ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ تَمِيمٍ ، أَنَّ عُويْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَحِيتَهُ (١) قَبْلَ أَنْ يَعُودَ (٢) بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى .

# ٤- بَابُ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضْحَى (٤)

٥ [١٦١٦] أَخِبْ الْمُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ نَهَىٰ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ( ٥ ) ، فُمَّ قَالَ بَعْدُ ( ٢ ) : «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا ( ٧ ) » .

ه [١٦١٧] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ السَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ ابْنَةِ السَّعَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ ابْنَةِ

٥ [١٦١٥] [التحفة: ق ١٦٩٢١].

(١) في (ظ): «أضحيته».

(٢) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الـذهاب والانطلاق أي وقـت كـان . (انظر: التاج ، مادة: غدو) .

(٣) في (ظ): «يعيد»، والمثبت من (ف)، (س)، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ»؛ كرواية محمد بن الحسن (٦٣٧)، ابن زياد (١٢)، يحيلي بن يحيلي (١٧٦١).

(٤) في (ظ): «الضحايا» ، وفي حاشية (ف) منسوبا لنسخة: «الضحية» .

٥ [١٦١٦] [الإتحاف: طشعه حم حب ٣٦٠٢] [التحفة: م س ٢٩٣٦].

.[1/٢٠٦]합

(٥) فوقه في (ظ) عبارة غير واضحة ، وفي حاشيتها منسوبا للأصل : «ثلاثة أيام» .

(٦) بعده في (ظ): «ذلك».

(٧) قوله: «وتزودوا وادخروا» وقع في (ف) ، (س): «وادخروا وتزودوا» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في: «مسند حديث إسماعيل القاضي» (٥٦) ، «شرح السنة» للبغوي (١١٣٣) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، كلاهما عن أبي مصعب به ، وهو الثابت فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ» ؟ كرواية ابن القاسم (١٠٥٥) ، ابن زياد (١٤) ، يحيى بن يحيى (١٧٦٥) .

٥ [١٦١٧] [التحفة: م دس ١٧٩٠١].

### المُوطِّئُ اللهِ الْمِرْكُ الْمُرْكُ اللَّهِ اللَّ





عَبْدِ الرَّحْمَنِ (') ، فَقَالَتْ: صَدَق ، سَمِعْتُ عَائِشَة تَقُولُ: دَفَّ (') نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ('') حَضْرَة الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اَ خَرُوا الْبَادِيَةِ ('') وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ » ، قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِنَلَاثُ (' ) وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ » ، قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِنَلْلَاثُ (' ) وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِي » ، قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِنَسُولُ اللَّهِ وَيَجْمِلُونَ (' ) مِنْهَا الْأَسْقِيةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «وَمَا ذَلكَ؟ » ، أَوْ ( ' ) كَمَا قَالَ ، الْوَدَكَ ( ' ) ، وَيَتَخِذُونَ مِنْ أَمْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَلْهُ : «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَادَّخِرُوا » .

٥ [١٦١٨] أَخْبِ إِنْ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «ابنة عبد الرحن» ليس في (ف)، والمثبت من (ظ)، (س)، ونسبه في الأخيرة ليحيئ، وفيها: «بنت»، بدل: «ابنة».

<sup>(</sup>٢) الدف: السير ليس بالشديد في جماعة . (انظر: المشارق) (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) البادية: هي الصحراء التي لا عمارة فيها . (انظر: الزرقان على الموطأ) (١/ ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، (س) : «الثلث» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» (٥٩٦٣) من طريق الحسين بن إدريس ، عن أبي مصعب ، ولما وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل : رواية الشيباني (٦٣٤) ، ورواية ابن القاسم (٣٠٩) ، ورواية ابن زياد (١٥) ، ورواية يحيى الليثي (١٧٦٦) .

<sup>(</sup>٥) قوله : «لرسول اللَّه» وقع في (ظ) : «يا رسول اللَّه» ، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» .

<sup>(</sup>٦) قوله: «كان الناس» وقع في (ف) ، (س): «كانوا» ، والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان» ، ولما وقع لدينا من روايات «للموطأ» .

<sup>(</sup>٧) في (ف) ، (س) : «ويحملون» ، وكذا هو عند ابن حبان ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» ، وقال الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٠٥) : «في رواية أبي مصعب : «تجملوا منه الودك» بالجيم . اهـ . وقال السيوطي في «تنوير الجوالك» (١/ ٣٢١) : «ويجملون منها الودك» بالجيم ، أي : يذيبون الشحم» . اهـ . وقد ضبط أوله في (ظ) بالفتح والضم معا ، قال القاضي في «المشارق» (١/ ١٥٢) : «يجملون منها الودك بضم الياء وفتحها أي يذيبون» . اهـ .

<sup>(</sup>٨) الودك: دسم اللحم والشحم. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٩) بعده في (ف)، (س): «قال»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في «صحيح ابن حبان»، وما وقع لدينا من روايات «للموطأ».



أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا ، فَقَالَ : انْظُرُوا أَنْ (') يَكُونَ هَذَا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي ، فَقَالُوا : هُوَ مِنْهَا ، قَالَ ('') أَبُو سَعِيدٍ : أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَهَى عَنْهَا? فَقَالُوا : إِنَّهُ قَدْ كَانَ (") مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِيهَا (٤) بَعْدَكَ أَمْرٌ فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ ، فَهَى عَنْهَا؟ فَقَالُوا : إِنَّهُ قَدْ كَانَ (") مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِيهَا (٤) بَعْدَكَ أَمْرٌ فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْرِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْإِنْتِبَاذِ ، فَأَخْرِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْإِنْتِبَاذِ ، فَانْتَبِذُوا ، وَكُلُ مُ سُكِرٍ الْأَضَاحِي ('`) بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا ، وَادَّخِرُوا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الْإِنْتِبَاذِ ، فَانْتَبِذُوا ، وَكُلُ مُ سُكِرٍ حَرَامٌ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الْإِنْتِبَاذِ ، فَانْتَبِذُوا ، وَكُلُ مُ سُكِرٍ حَرَامٌ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ إِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا ('')" .

#### ٥- جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الضَّحَايَا 1

- [١٦١٩] أخبرًا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى .
  - [١٦٢٠] حرثنا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ (٨).
- [١٦٢١] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (٩) بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ (١٠).

<sup>(</sup>١) بعده في (ف)، (س): «لا»، وكأنه ضرب عليه في (ف)، والمثبت من (ظ)، وهـ و الموافـ ق لما وقـع لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية ابن زياد (١٦)، ورواية يحيى الليثي (٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «فقال». (٣) من (ظ).

<sup>(</sup>٤) قوله: «من رسول اللَّه فيها» وقع في (ف) ، (س): «فيها من رسول اللَّه» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» .

<sup>(</sup>a) ليس في: (ظ). (خ). «ضحايا».

<sup>(</sup>٧) الضبط بضم الهاء من (ف)، (س)، وضبطه في (ظ) بفتح الهاء، قال القاضي في «المشارق» (٢/ ٢٦٤): «هجرا بضم الهاء أي: فحشا».

١[٢٠٦]٠

<sup>(</sup>٨) هذا الأثر ليس في (ف)، (س) وأثبتناه من (ظ)، وهو ثابت فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل: رواية ابن زياد (١٨)، ورواية يحيل (١٧٧٥).

<sup>(</sup>٩) قوله: «عبد الله» من (ظ).

<sup>(</sup>١٠) بعده في رواية يحيئ (١٧٧٧): «قال يحيئ: قال مالك: الضحية سنة وليست بواجبة ، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها».





• [١٦٢٢] أخبرُ أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَنْ عَبْ اللَّهِ (١) أَخْبَرُ اللَّهِ (١) بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ ، قَالَ (٢) : لَا بَأْسَ بِهَا ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة : ٥١].

#### ٦- بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ

٥ [١٦٢٣] أَخْبَى لُ أَبُو مُضِعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ (٣) قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنْ لَا اللَّهِ ، إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا عَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «سَمُوا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ : «سَمُوا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا أَمْ لَا عَلَيْهَا لُهُ مَا كُلُوا » .

قَالَ لَكَ: وَذَلِكَ فِي أُوَّلِ الْإِسْلَامِ.

- [١٦٢٤] أخبوط أَبُومُ صْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ ذَبِيحَتِهِ ، فَعَالَىٰ عَلَىٰ ذَبِيحَتِهِ ، فَقَالَ : يُسَمِّى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ ذَبِيحَتِهِ ، فَقَالَ : يُسَمِّى اللَّهَ وَيَأْكُلُ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ .
- [١٦٢٥] أخبر الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ ابْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ (٣) يَذْبَحَ شَاةً، فَقَالَ لَهُ (٩) حِينَ أَبْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ (٣) يَذْبَحَ شَاةً، فَقَالَ لَهُ (٩) حِينَ أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ: سَمِّ (١٠) اللَّه، فَقَالَ الْغُلَامُ: قَدْ سَمَّيْتُ اللَّهَ (١)، فَقَالَ: سَمِّ اللَّه،

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد الله» من (ظ). (٢) في (ظ): «فقال». (٣) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٤) بعده في (ظ): «له».(٥) في (ظ): «ولا».

<sup>(</sup>٦) لفظ الجلالة ليس في: (ظ).

<sup>(</sup>٧) من (ظ).

<sup>(</sup>٨) في (ف): «يسم» وهو خلاف الجادة ، والمثبت من (ظ)، (س).

<sup>(</sup>٩) من (ظ)، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل : رواية ابن زياد (١٥٧)، ورواية يحيى الليثي (١٧٨٢).

<sup>(</sup>١٠) نسبه في (ظ) - في هذا الموضع والموضعين التاليين - لابن فاروا وصحح عليه ، وكتب في حاشيتها: «في الأصل: «سمي» في المواضع الثلاثة» .





فَقَالَ<sup>(۱)</sup>: قَدْ سَمَّيْتُ ، قَالَ<sup>(۲)</sup>: وَيْلَكَ سَمِّ اللَّهَ ، فَقَالَ: قَدْ سَمَيْتُ <sup>(۳)</sup> ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهَا أَبَدًا.

## ٧- بَابُ ذَكَاةٍ (١) مَا فِي بَطْنِ (١) الذَّبِيحَةِ

- [١٦٢٦] أَخْبِى أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عُمْرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ ﴿ النَّاقَةُ ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا ، إِذَا كَانَ قَدْ عُمْرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ ﴿ النَّاقَةُ ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا ، إِذَا كَانَ قَدْ تُمَّ خَلُقُهُ ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ ، وَإِذَا (٧) أُخْرِجَ مِنْ بَطْنِهَا ذُبِحَ ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ (٨) .
- [١٦٢٧] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ ١ يَقُولُ : ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ ، إِذَا كَانَ قَدْ نَبَتَ شَعَرُهُ ، وَتَمَّ خَلْقُهُ .

## ٨- بَابُ مَا يَجُوزُ بِهِ (٩) الذَّكَاةُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ

٥ [١٦٢٨] أخبئ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ (١١٠) أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لَقْحَةَ (١١) لَهُ بِأَحُدِ

(A) قوله: «الدم من جوفه» وقع في (ظ): «من جوفه الدم».

û [ ٧٠٧/ أ] . (ط) : «في» .

(۱۰) قوله: «عن عطاء بن يسار» ليس في (ف)، (ظ)، (س)، والمثبت من رواية محمد بن الحسن (١٠) قوله: «عن عطاء بن يسار» ليس في (ف)، (ظ)، (ط)، (سالتمهيد» (٦٤٠)، يحيى بن يحيى (١٤٠٥)، ابن زياد (٤٦). وينظر: «الاستذكار» (٥/ ٢٥٢)، «التمهيد» (٦٥٠).

(١١) الضبط بفتح اللام من (ظ)، (س)، وضبطه في (ف) بكسر اللام وفتحها وكتب في حاشيتها =

<sup>(</sup>۱) في (ظ): «قال». (۲) في (ظ): «فقال».

<sup>(</sup>٣) قوله : «فقال : قد سميت» من (ظ) .

<sup>(</sup>٤) الذكاة: الذبح والنحر. (انظر: النهاية، مادة: ذكا).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «بطون». (٦) قوله: «عبد الله» من (ظ).





فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ ، فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ (١) فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا».

- ٥ [١٦٢٩] أَضِى الْأَنْصَارِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدِ ، أَوْ '' سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ جَارِيةً عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدِ ، أَوْ '' سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ جَارِيةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، فَأَذْرَكَتْهَا ، فَذَكَّتْهَا '' لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، فَأَذْرَكَتْهَا ، فَذَكَّتْهَا '' لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، فَكُلُوهَا » .
- [١٦٣٠] أخبى الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (٢) بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ (٥)، فَكُلْهُ.
- [١٦٣١] أخبى المُسَيَّبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (٢) إِذَا بَضَعَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (٢) إِذَا اضْطُرً الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ (٢) إِذَا بَضَعَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (٧) إِذَا اضْطُرً إِلَيْهِ .

اللقحة: الناقة القريبة العهد بالنتاج، والجمع: لِقَح، وناقة لاقح: إذا كانت حاملا، وناقة لقوح: إذا كانت غزيرة اللبن. (انظر: النهاية، مادة: لقح).

- (١) الشظاظ: عود محدد الطرف. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ١٢٤).
  - (٢) من (ظ).
  - (٣) بعده في (ظ): «عن».
- (٤) في (ف) ، (س) : «فذبحتها» ، والمثبت من (ظ) ، قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٥٥١) : «في رواية أبي مصعب : «فذكتها»» .
  - (٥) **الأوداج: ال**عروق التي تحيط بالعنق، والمفرد: ودج. (انظر: النهاية، مادة: ودج).
    - (٦) قوله : «ما ذُبح به» أشار في حاشية (ظ) أنه وقع في «ص» : «ما ذَبح» .
- (٧) من (ظ)، وهو ثابت فيها وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل: رواية محمد بن الحسن (٦٤١)، ورواية ابن زياد (٤٨)، ورواية يحيي (١٧٨٨).

<sup>=</sup> بخط مغاير: «بالفتح والكسر»، وكتب في حاشية (ظ): «قيد في الأصل: لَقحة بفتح اللام، وهو صحيح، يقال بفتح اللام وكسرها». اه. وينظر: «فتح الباري» (١/ ١٨٣)، «تنوير الحوالك» (١/ ٣٢٦).





#### ٩- بَابُ ذَكَاةِ مَا أَصَابَ الْمُعَلَّمَاتُ (١)

- [١٦٣٢] أخب رَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (٢) بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ (٣): كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ ، إِنْ قَتَلَ ، أَوْ لَمْ يَقْتُلْ.
- [١٦٣٣] أخبى لا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (٤) مَـنْ سَـمِعَ نَافِعًا ، يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (٥) بْنُ عُمَرَ : وَإِنْ (٦) أَكَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ .
- [١٦٣٤] أَخْبُ رَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ ، إِذَا أَخَذَ ثُمَّ أَكَلَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : كُلْ ، وَإِنْ لَـمْ يَتْرُكُ (٧) إِلَّا بَضْعَةً وَاحِدَةً .
- [١٦٣٥] أخبن أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّنَا مَالِكُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِذَا أَصَابَ (^) الرَّجُلُ الصَّيْدَ ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ مَاءٍ (٩) ، أَوْ الكَلْبِ غَيْرِ مُعَلَّمٍ ، لَمْ يُؤْكَلْ ذَلِكَ الصَّيْدِ . ذَلِكَ الصَّيْدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ .

<sup>(</sup>١) ضبطه في (ظ) بفتح اللام وكسرها ، وبضم التاء وكسرها ، والمعروف في ضبطه : فتح اللام المشددة وضم التاء ، ولم نجد أحدا ضبطه بسكر اللام والتاء ولم يتبين لنا وجه هذا الضبط .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد الله» من (ظ).

<sup>(</sup>٣) المعلم: المدرب على الصيد. (انظر: مجمع البحار، مادة: علم).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «حدثني».

<sup>(</sup>٥) قوله: «عبد الله» من (ظ).

<sup>(</sup>٦) في (ف) ، (س) : «كل إن» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقع لـ دينا مـن روايـات «للموطـأ» ؛ كرواية ابن زياد (١٢٤) ، يحييٰ بن يحييٰ (١٨٠٦) .

<sup>• [</sup> ١٦٣٤ ] [ الإتحاف: ط ٥٠٩٢ ].

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «تدرك».

<sup>(</sup>٨) في (ف)، (س): «أصاد»، وهو خطأ، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما وقمع لمدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية ابن زياد (١٣٥)، ورواية يحيئ بن يحيئ (١٨٠٢).

<sup>(</sup>٩) في (ف) ، (س) : «رمي» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل رواية ابن زياد ، ورواية يحيي بن يحيي .

<sup>۩[</sup>۲۰۷/ب].





قَالَ اللّهُ عَلَى الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الْبَازِ (١) ، وَالْعُقَابِ ، وَالْصَّقْرِ ، وَمَا أَشْبَهَ وَالْكَ ذَلِكَ مِنَ الطَّيْرِ (٢) إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا يَفْقَهُ كَمَا يَفْقَهُ (٣) الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ : إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ مِمًا اصْطَادَتْ (٤) ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَىٰ إِرْسَالِهَا .

قَالَ اللهَ عَنْ صَاحِبِهِ ، إِنْ هَ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ ، وَإِنْ عَابَ مَصْرَعُهُ عَنْ صَاحِبِهِ ، إِنْ وَجَدَ فِيهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِهِ ، أَوْ كَانَ فِيهِ سَهْمُهُ ، مَا لَـمْ يَبِـتْ ، فَإِنْ بَاتَ فَإِنَّهُ أَنْ كُنُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

قَالَ اللَّهُ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ نَالَهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الصَّيْدِ بِيَدِهِ ، أَوْ بِسِلَاحِهِ (٢) ، فَأَنْفَذَهُ وَقَتَلَهُ ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ، يَقُولُ (٧) اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ (٨) : ﴿لَيَبْلُونَّكُمُ ٱللَّهُ بِثَىءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ [المائدة : ٩٤] وَتَعَالَىٰ (٨) : ﴿لَيَبْلُونَّكُمُ ٱللَّهُ بِثَىءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ [المائدة : ٩٤] قَالَ : فَكُلُّ شَيْءٍ نَالَهُ الرَّجُلُ (٩) بِيلِهِ أَوْ بِسِلَاحِهِ ، فَأَنْفَذَهُ حَتَّى يَبْلُغَ مَقَاتِلَهُ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ .

قَالَ اللهُ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ ، أَوْ مِنْ فِي الْكَلْبِ ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ ، فَيَمُوتُ ، أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ .

قَالَ اللَّهُ: وَكَذَلِكَ أَيْصًا إِذَا قَدَرَ عَلَىٰ ذَبْحِهِ وَهُوَ فِي مَخَالِيبِ الْبَازِ ، أَوْ فِي

<sup>(</sup>١) البازي: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم، قيل أجنحتها إلى القصر، وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول، ومن أنواعه الباشق والبيدق. والجمع: بواز وبزاة وبيزان. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بزو).

<sup>(</sup>٢) بعده في (ظ): «أنه».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «تفقه».
(٤) في (ظ): «أصاب».

<sup>(</sup>٥) من (ظ)، وهو الموافق لما في رواية يحيي بن يحيي (١٨٠٣).

<sup>(</sup>٦) في (ف) ، (س): «سلاحه» والمثبت من (ظ).

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «لقول».

<sup>(</sup> ٨ ) بعده في (ظ ) : ﴿ لِنَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في (ظ): «الإنسان».



الْكَلْبِ، فَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ ذَبْحِهِ، حَتَّىٰ يَقْتُلَهُ الْبَازِيُّ أَوِ الْكَلْبُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكُلُهُ.

قَالَ اللهُ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُ أَكْلُهُ (۱).

قَالَ الْأَمْ وَالْمُجْتَمَ عَلَيْ هِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الْمُحُوسِيِّ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ أَوْ اَلْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ وَإِنْ لَمْ يُدُوكِ الْمُسْلِمُ وَكَاتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُدُوكِ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ (٤) أَوْ ذَكَاتَهُ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ (٤) أَوْ نَبْلِهِ (٥) ، فَيَقْتُلُ الْمُسْلِمِ فَذَلِكَ وَصَيْدُهُ حَلَالٌ (٢) أَكُلُهُ .

قَالَ اللّهُ : وَإِنْ أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَىٰ صَيْدٍ ، فَأَخَذَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْكُلُ ذَلِكَ (٧) مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ لَا يُؤْكُلُ ذَلِكَ (٧) مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ (٧) مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ (٧) مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ وَإِنَّمَا مَثُلُ ذَلِكَ (٤) مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ وَنَبْلِهِ ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ ، فَيَقْتُلُهُ ، فَلَا يَحِلُّ أَكُلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .

### ١٠- بَابٌ فِي (٨) صَيْدِ الْبَحْرِ

• [١٦٣٦] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعْدِ

<sup>(</sup>١) صحح على آخره في (ظ).

<sup>(</sup>٢) الضاري: المعود بالصيد. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في (ظ) ، ونسبه للأصل ، وأشار في الحاشية أنه كذا بالأصل ، شم كتب «حلالًا» ، ونسبه لنسخة «بحيري» .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «عن قوسه».

<sup>(</sup>٥) قوله: «أو نبله» من (ظ)، وهو الموافق لما في وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل: رواية ابن زياد (١٣٩)، ورواية يحيي (١٨١٢).

٥ [٥/أ-ظ]. (٦) في (ظ): «حل».

٩ [٨٠٢/أ]. (٧) قوله: «مثل ذلك» في (ظ): «مثله».

<sup>(</sup>٨) ليس في: (ظ).





• [١٦٣٧] أَخِبْ اللَّهِ مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ (^) بْنَ عُمَرَ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ ، ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَلْ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَمَّا لَفَظُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (٩) ، فَنَظَرَ فِي الْمُصْحَفِ ، فَقَرَأَ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرَ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ سَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ (١٠) بْنُ عُمَرَ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ سَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ (١٠) بْنُ عُمَرَ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ سَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ سَلَامِ اللَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ .

<sup>(</sup>۱) قوله: «سعد الجاري» وقع في (ف)، (س): «سعيد الحارثي» وضبب عليه في (ف)، وفي حاشيتها كالمثبت وصحح عليه، والمثبت من (ظ)، حاشية (س) منسوبا لنسخة، وهو الثابت في رواية بحيل بن يحيل بن يحيل (۲۸۱)، رواية الحدثاني (۲۱۱)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (۲۹۵۹) من طريق ابن بكير، عن مالك به، ووقع في رواية محمد بن الحسن الشيباني (۲۰۰)، ورواية ابن زياد (۱۱۳): «سعيد الجاري»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۳۹) في ترجمة عمرو بن سعيد الجاري: «وقال مالك: «عن زيد، عن سعد الجاري»، اهد. وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲/ ۹۲): «سعد بن نوفل الجاري مديني، مولى لعمر بن الخطاب في نفخه، روى عن: عمر وعبد الله بن عمرو، روى عنه: زيد بن أسلم، سمعت أبي يقول ذلك». اهد. وينظر: «تعجيل المنفعة» (۱/ ۵۷۸).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد اللَّه» من (ظ).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «تأكل» ، والمثبت من (ظ) .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ظ) منسوبا للأصل: «بعضه».

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س) : «يموت» ، والمثبت من (ظ) ، وينظر : رواية يحيى بن يحيى ، «سنن البيهقي الكبرى».

<sup>(</sup>٦) الضبط بفتح الراء من (ف) ، (س) ، وضبطه في (ظ) بسكونها ، وكلاهما جائز ، وينظر: «المحكم» لابن سيده (٨/ ٢٨٥).

الصرد: البرد. (انظر: المشارق) (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٧) في (ف): «سعيد» ، والمثبت من (ظ) ، (س) ، وينظر التعليق السابق عليه .

<sup>(</sup>٨) من (ظ).

<sup>(</sup>٩) قوله: «بن عمر» من (ظ).

<sup>(</sup>١٠) قوله: «عبد اللَّه» ليس في (ظ).



• [١٦٣٨] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَارِ (١) قَدِمُوا ، فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَقَالَ : اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَإِلَى أَبِي هُرَيْرَة ، الْبَحْرُ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَقَالَ : اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَإِلَى أَبِي هُرَيْرَة ، فَاسْأَلُوهُمَا ، فَسَأَلُوهُمَا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ فِهِ ، فَأَتَوْهُمَا ، فَاتَوْهُمَا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، فَأَتَوْا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ (٢) ، فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : قَدْ قُلْتُ لَكُمْ .

قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحِيتَانِ يَصِيدُهَا (٣) الْمَجُوسِيُّ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْبَحْر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

قَالَ اللَّهُ: إِذَا (٤) أُكِلَ (٥) ذَلِكَ مَيْتًا ، فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ .

#### ١١- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الذَّبَائِحِ

• [١٦٣٩] أَضِنُ أَبُومُ صُعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ رَجُلا اللَّهِ مُنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ رَجُلا اللَّهِ مَّا أَنْ اللَّهِ عَمَرَ بَاللَّهُ عَمَرُ بِاللَّهُ وَقَالَ : أَتُعَذِّبُ اللَّهُ وَ؟ أَلَا فَعَلْتَ هَذَا قَبْلَ أَنْ لِيَذْبَحَهَا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ : أَتُعَذِّبُ اللَّهُ وَ؟ أَلَا فَعَلْتَ هَذَا قَبْلَ أَنْ لَيَذْبَحَهَا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ : أَتُعَذَّبُ اللَّهُ وَ؟ أَلَا فَعَلْتَ هَذَا قَبْلَ أَنْ لَيْ اللَّهُ مِنْ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>• [</sup>١٦٣٨] [الإتحاف: ط ٤٨٥٩].

<sup>(</sup>۱) في (ف)، حاشية (س) منسوبا لنسخة: «البحار»، والمثبت من (ظ)، (س)، حاشية (ف) منسوبا لنسخة، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ»؛ كرواية ابن زياد (۱۱۷)، يحيى بن يحيى (۱۸۱۸)، رواية الحدثاني (٤١٢)، وقال الزرقاني في «شرحه» (٣/ ١٣٦): «الجار بالجيم بلد قرب المدينة».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن الحكم» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٣) قوله: «يصيدها» في (ف) ، (س): «إن يصدها» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية ابن زياد (١١٨) ، رواية يحيي بن يحيي (١٨١٩) ، رواية الحدثاني (٤١٢).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «فإذا». (٥) الضبط من (ظ).

١٠٨] ١٠ [ ۲٠٨]

<sup>(</sup>٦) الشفرة: سكين. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٧) الدِّرة: آلة يضرب بها. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/٧).

# المُوطِّنُ اللِّهُ الْمِعْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





• [١٦٤٠] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَىٰ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا قَالَ أَبُو مُرَّةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّ الْمَيِّتَةَ لَتَتَحَرَّكُ (١)، وَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهَا قَالَ أَبُو مُرَّةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّ الْمَيِّتَةَ لَتَتَحَرَّكُ (١)، وَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهَا .

وَسِئِلَ لَكُ عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ فَكُسِرَتْ ، فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا ، وَهِيَ تَتَحَرَّكُ ، فَذَبَحَهَا ، فَسَالَ الدَّمُ وَلَمْ تَتَحَرَّكُ ، فَقَالَ مَالِكُ : أَرَىٰ (٢) أَنْ يَأْكُلَهَا (٣) إِذَا ذَبَحَهَا وَنَفْسُهَا تَجْرِي وَهِيَ تَطْرِفُ .

- [١٦٤١] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: رَمَيْتُ طَيْرَيْنِ وَأَنَا بِالْجُرْفِ (٥)، فَأَصَبْتُهُمَا (٢)، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ، فَمَاتَ قَبْلَ عَبْدُ اللَّهِ (٧) بْنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيهُ، فَطَرَحَهُ أَيْضًا.
- [١٦٤٧] أُضِوْا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ (^) وَالْبُنْدُقَةُ (٩).

<sup>(</sup>۱) قوله: «الميتة لتتحرك» وقع في (ف)، (س): «الميت ليتحرك»، والمثبت بهذا الضبط من (ظ)، وهـو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل: رواية محمد بن الحـسن (۲۰٦)، وروايـة ابـن زيـاد (٥٣)، وروايـة يحييل بن يحييل (١٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) بعده في (ظ): «صاحبها».

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) من (ظ).

<sup>(</sup>٥) الجرف: يقع شمال المدينة ، بل هو الآن حيّ من أحيائها متصل بها ، فيه زراعة وسكان . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٨٩) .

<sup>(</sup>٦) أشار في حاشية (ظ) أنه ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) قوله: «عبد اللَّه» من (ظ).

<sup>(</sup>٨) المعراض : سهم بلا ريش ولا نصل ، وإنها يصيب بعرضه دون حده . (انظر : النهاية ، مادة : عرض) .

<sup>(</sup>٩) البندقة: طينة مدورة يُرمئ بها ويقال لها: الجُلاهق. (انظر: المغرب، مادة: بندق).

### المنات المنافقة

2 2 9 2



• [١٦٤٣] أَضِيْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: عَنِ سَعِيدِ (١) بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ تُقْتَلَ (٢) الْإِنْسِيَّةُ بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْيِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا يُنَالُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْيِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا يُنَالُ بِهِ الصَّيْدُ .

فَالْهَكَ: وَلَا أَرَىٰ بِمَا أُصِيبَ بِالْمِعْرَاضِ إِذَا خَسَقَ (٣) بَأْسًا.

## ١٢- بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (٤)

قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

قَالَ اللَّهُ عَنَّو الْفَانِعَ هُوَ الْفَقِيرُ ، وَإِنَّ الْمُعْتَرَّ هُوَ (٦) الزَّائِرُ .

قَالَ اللهُ عَنَارَكَ وَتَعَالَى الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجَمِيرَ لِلرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ ، وَذَكَرَ اللَّ عُلَمَ اللَّهُ عَبَارَكَ وَقَعَالَى الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِلرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ ، وَذَكَرَ الْأَنْعَامَ لِلرُّكُوبِ وَالْأَكْلِ ، وَهَذَا (٧) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (٨) .

<sup>(</sup>١) من (ظ).

<sup>(</sup>٢) نسبه في (ظ) لابن فاروا ، وصحح عليه ، وكتب في حاشيتها : «يقتل» ، ونسبه للأصل .

<sup>(</sup>٣) خسق السهم: جرح وأنفذ. (انظر: المشارق) (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «السبع» ، وفي حاشيتها منسوبا للأصل كالمثبت .

<sup>(</sup>٥) قبله في (ظ): «إن».

ا (٥/ب-ظ).

<sup>.[</sup>Î/Y·9]û

<sup>(</sup>٢) قوله: «إن القانع هو الفقير وإن المعتر هو» وقع في (ظ): «القانع: الفقير، والمعتر».

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «فهذا».

<sup>(</sup>٨) جاء قول الإمام مالك هذا في (ظ) مؤخرًا بعد حديث أبي ثعلبة الخشني الآتي برقم (١٦٤٥)، وبوب له: «ما يكره أكله من الدواب».

# المؤطَّا لِلْآيَا الْمِالِكُ الْمُ



(20.)

٥ [١٦٤٤] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عَنْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْيُدَة بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السِّبَاع ، حَرَامٌ».

٥ [١٦٤٥] أَخْبُ لُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ الْخَوْلَانِيِّ ، نَهَىٰ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .

# ١٣- بَابُ (١) مَا جَاءَ فِي الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ

وَّ فَالَهُكَ : فِي رَجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَّىٰ يَشْبَعَ ، وَيَتَزَوَّهُ مِنْهَا ، فَإِنْ وَجَدَ عَنْهَا غِنِّى طَرَحَهَا .

قَالَ: وَسِرُ لَلَكُ عَنْ رَجُلٍ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَئِتَةِ ، أَيَا كُلُهَا وَهُوَ يَجِدُ ثَمَرَا ، أَوْ زَرْعًا ، أَوْ غَنَمَا لِقَوْمٍ ، بِمَكَانِهِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنْ ظَنَ (٢) أَنَّ أَهْلَ الشَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ أَوِ الْغَنَمِ يُسَمِّدُ قُونَهُ عِنَمًا لِقَوْمٍ ، بِمَكَانِهِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنْ ظَنَ (٢) أَنَّ أَهْلَ الشَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ أَوِ الْغَنَمِ يُسَمِّدُ قُونَهُ بِضَرُورَتِهِ حَتَّىٰ لَا يُعَدَّ سَارِقًا تُقْطَعُ يَدُهُ ؛ رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ وَجَدَ مَا يَرُدُ بِهِ (٣) بِضَرُورَتِهِ حَتَّىٰ لَا يُعَدَّ سَارِقًا تُقطعُ يَدُهُ ؛ رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ وَجَدَ مَا يَرُدُ بِهِ (٣) جُوعَهُ ، وَلَا يَحْمِلْ شَيْنًا ، وَذَلِكَ أَحَبُ إِلَي مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنْ (٤) خَشِي أَنْ يَعُدُوهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سَارِقًا ، فَإِنَّ أَكُلَ الْمَيْتَةِ أَجُورُ لَهُ عِنْدِي ، لَا يُصَدِّقُوهُ (٥) ، وَأَنْ يَعُدُّوهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سَارِقًا ، فَإِنَّ أَكُلَ الْمَيْتَةِ أَجُورُ لَهُ عِنْدِي ،

٥ [ ١٦٤٤] [ التحفة : م س ق ١٦٤٤].

ه [١٦٤٥] [التحفة: ع ١١٨٧٤].

<sup>(</sup>١) قبل هذه الترجمة في (ظ) جاءت الترجمة وقول مالك المشار إليهما في رقم (١٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «إن ظن» في حاشية (ظ) منسوبا للأصل: «أظن».

<sup>(</sup>٣) ليس في : (ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : «وإن هو» .

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (ظ): «يصدقونه» ، والمثبت من (س) ، حاشية (ظ) منسوبا للأصل هو الجادة ، وهو الموافق لما في : رواية يحيئ بن يحيئ (١٨٨٤) ، «الاستذكار» (٥/ ٣٠٩) ، «المنتقئ» (٣/ ١٣٨) ، «شرح الزرقان» (٣/ ١٤٦) .



وَلَهُ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ عَلَىٰ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ سَعَةٌ ، مَعَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَادٍ مِمَّنْ لَمْ يُضْطَرً إِلَى الْمَيْتَةِ (١١) ، يُرِيدُ اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ ، وَزُرُوعِهِمْ ، وَثِمَارِهِمْ بِذَلِكَ ، فَهَذَا الذِي نُرَىٰ (٢) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

#### ١٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْكِ الْمَيْتَةِ ١٤

٥ [١٦٤٦] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ (٣) ، كَانَ أُعْطِيتُهَا عَبْدِ اللَّهِ عَيْقَةٍ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ (٣) ، كَانَ أُعْطِيتُهَا مَوْلَةٌ لِمَيْمُونَةَ ، فَقَالَ : «هَلَّا (٤) انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» قَالُوا (٥) : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، قَالَ (٢) : «إِنَّمَا حَرُمَ (٧) أَكُلُهَا» .

٥ [١٦٤٧] أَضِ اللهِ مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ: «إِذَا دُبِغَ (١) الْإِهَابُ (١٠٠) ، فَقَدْ طَهُرَ » .

<sup>(</sup>١) في (ظ): «ذلك».

<sup>(</sup>٢) ضبطه في (ظ) بضم أوله وفتحِه معا .

١[٩٠٠/ب].

٥ [١٦٤٦] [الإتحاف: شطمي عه طح حب قط حم ٧٩٩٩].

<sup>(</sup>٣) الضبط من (ظ).

<sup>(</sup>٤) في (ظ) مصححا عليه ومنسوبا للأصل: «هل» ، وفي حاشيتها مصححا عليه ومنسوبا لابن فاروا كالمثبت .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «فقالوا». (٦) في (ظ): «فقال».

<sup>(</sup>٧) ضبطه في (ظ) مصححا عليه ومنسوبا للأصل بالبناء للمجهول : «حُرِّم» ، وفي حاشيتها مصححا عليه ومنسوبا لابن فاروا كالمثبت .

٥ [١٦٤٧] [الإتحاف: مي جاعه طع حب طش قط حم ٧٩٩٧] [التحفة: م دت س ق ٥٨٢٧].

<sup>(</sup>٨) قوله: «عبد اللَّه» من (ظ).

<sup>(</sup>٩) الدبغ: معالجة الجلد بهادة ؛ ليلين لإزالة ما به من رطوبة ونتن . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : دبغ) .

<sup>(</sup>١٠) الإهاب: الجلد مطلقا. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ١٤٤).

# المؤطِّ اللَّهِ الْمِرْ اللَّهِ اللَّهِ





- ٥ [١٦٤٨] أَخْبُ لِ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ .
- [١٦٤٩] أَضِوْ أَبُو مُضِعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا نَزَعَ نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ؟ لَعَلَّكَ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا نَزَعَ نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ؟ لَعَلَّكَ تَأَوَّا لِمَ الْمُقَدِّسِ طُوَى (() [طه: ١٦] ، ثُمَّ (() قَالَ تَأَوَّلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ آخُلَعُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ () [طه: ١٦] ، ثُمَّ (() قَالَ كَعْبُ: أَتَدْرِي (() مَا كَانَتَا نَعْلَا مُوسَى ؟ قَالَ مَالِكُ: فَلَا أَدْرِي مَا أَجَابَهُ بِهِ الرَّجُلُ (() ) فَقَالَ كَعْبُ: كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارِ مَيِّتٍ (٥) .

#### ١٥- بَابُ الْعَقِيقَةِ (٦)

٥ [١٦٥٠] أخب رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّلِمُ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ ، فَقَالَ : «لَا أُحِبُ الْعُقُوقَ (٧)» ، فَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ (٨) الإسْمَ ، وَقَالَ : «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدُ ، فَأَحَبَ أَنْ يَنْسُكَ (٩) عَنْ وَلَدِهِ ، فَلْيَفْعَلْ » .

٥ [١٦٤٨] [التحفة: دس ق ١٧٩٩١].

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَّى ﴾ ، من (ظ) . (٢) قبله في (ظ) : «قال» .

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «تدري» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية يحيى بن يحيي (٣٣٩٦) ، رواية الحدثاني (٤١٦) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «به الرجل» من (ظ).

<sup>(</sup>٥) قوله: «حمار ميت» صحح عليه في (ظ) ونسبه لابن فاروا، وفي حاشيتها: «حمار الميت»، وكتب فوقه: «كذا الأصل».

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «ما جاء في العقيقة».

العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه وهي سنة . (انظر: المشارق) (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) **العقوق**: العصيان وترك الإحسان . (انظر : الزرقاني على الموطأ) (٣/ ١٤٧) .

<sup>(</sup>٨) في (ظ): «يكره».

<sup>(</sup>٩) النَّسْك : يتطوع بقربة للَّه تعالى . (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ١٤٨) .

### المُنْ يُرَادُ الضَّالِيِّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





- [١٦٥١] أَخْبِى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١) .
- [١٦٥٢] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَعَرَ حَسَنٍ ، وَحُسَيْنٍ ، وَزَيْنَبَ ، وَأَيْنَبَ ، وَأَمْ كُلْنُوم ١٠ ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً .
- [١٦٥٣] أخبرًا أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، أَنَّهُ قَالَ : وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَعَرَ حَسَنٍ ، وَحُسَيْنٍ ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً .

#### ١٦- بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَقِيقَةِ

- [١٦٥٤] أَضِرُا أَبُومُ صُعَبِ ، قَالَ: حَدَّنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَافِ عَنْ عَالَ ع عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ (٣) : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ يَسْأَلُهُ عَقِيقَةً ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا ، وَكَانَ يَعُتُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ عَنِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ .
- [ ١٦٥٥] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَخَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّهُ تُسْتَحَبُ (٤) الْعَقِيقَةُ وَلَوْ بِعُصْفُورِ (٥) .

٥ [٢١٠]]. (٢) من (ظ).

(٣) بعده في (ف) ، (س) : «قال» ، وعدم إثباتها أولى كما في (ظ) وفيما وقع لدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية محمد بن الحسن (٦٦٠) ، يحيى بن يحيى (١٨٤٢) ، الحدثاني (٤١٨) .

(٤) في (ف) ، (س) : «يستحب» ، والمثبت من (ظ) .

(٥) ساق ابن عبد البر هذا الحديث في «الاستذكار» (١٥/ ٣٨٢) بلفظ: «مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحن، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أنه قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور»، ثم قال: «هكذا رواه عبيد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى، ورواه ابن وضاح، عن يحيى، فقال فيه: سمعت أبي يقول: «تستحب العقيقة ولو بعصفور». وكذلك رواه أكثر الرواة عن =

<sup>(</sup>١) قوله: «بن أبي طالب» من (ظ).

### المُوطِّكُ اللِاسِّا عِنْ اللَّهِ اللَّ





قَالَ اللّٰهُ وَالّٰذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ أَنَّ مَنْ عَقَ ، فَإِنَّمَا يَعُقُ عَنْ وَلَهِ وَلَهِ ، عَنِ اللّٰكُورِ وَالْإِنَاثِ (٢) بِشَاةٍ شَاةٍ ، وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ ، وَلَكِنَّهَا (٣) يُسْتَحَبُ الْعَمَلُ بِهَا ، وَهِيَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، فَمَنْ الْعَمَلُ بِهَا ، وَهِيَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، فَمَنْ عَقَ عَنْ وَلَدِهِ ، فَإِنَّمَا هِي (٤) بِمَنْزِلَةِ النَّسُكِ ، وَالضَّحَايَا لَا يَجُورُ (٥) فِيهَا عَرْجَاءُ ، وَلَا مَرْخَاءُ ، وَلَا عَوْرَاءُ ، وَلَا يُبْعَعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ ، وَلَا مِنْ عَرْمَاءُ ، وَلَا عَرْمَاءُ ، وَلَا عَرْمَاءُ ، وَلَا عَرْمَاءُ ، وَلَا عَرْمَاء ، وَلَا يَتُحْمِهَا شَيْءٌ ، وَلَا يُمَعَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ عَنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الْحُمِهَا ، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا ، وَلَا يُمَلُّ اللّٰهُ اللّٰ الْعُبِي بِشَيْء مِنْ دَمِها ، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا ، وَلَا يُمَا فِي اللّٰ اللّٰ اللّٰعَقِيقَةُ إِلَى اللّٰعَقِيقَةُ أَنَّ اللّٰ اللّٰعَلَامُهَا ، وَيَأَكُلُ أَهُلُهَا مِنْ لَحْمِهَا ، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا ، وَلَا يُمَا عُورَاء ، وَلَا يَبْعَاعُ مِنْ دَمِهَا ، وَلَا يُمَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلْمُهُا ، وَيَأَكُلُ أَهُلُهَا مِنْ لَحْمِهَا ، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّ

<sup>-</sup> مالك في «الموطأ»، ورواه مطرف بن القاسم وعلي بن زياد وغيرهم، فقالوا فيه: عن محمد بن إبراهيم، أنه قال: «تستحب العقيقة ولو بعصفور»، ولم يقولوا: عن أبيه». اه. وخالفه القاضي في «المشارق» (١/ ١٥) فقال: «قول محمد بن إبراهيم التيمي: «سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور»، كذا رواه يحيئ بن يحيى الأندلسي من رواة «الموطأ»، قالوا: وهو وهم . وغيره من رواة «الموطأ» يقولون: «سمعت أنه يستحب»».

<sup>(</sup>١) قوله: «عروة بن الزبير» من (ظ).٩ [٦/أ-ظ].

<sup>(</sup>٢) قوله: «الذكور والإناث» وقع في (ظ): «الذكر والأنشى».

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «ولكن».

<sup>(</sup>٤) قوله : «فإنها هي» وقع في (ف) ، (س) : «فإنها» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية ابن زياد (٤١٠) ، يحيئ بن يحيئ (١٨٤٦) ، الحدثاني (٤١٨) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «تجوز».

<sup>(</sup>٦) في (ف): "ولا يكسر"، وفي حاشيتها بخط مغاير بلا رقم كالمثبت، والمثبت من (ظ) ورسم أوله بالتاء والياء معا، (س)، وهو الموافق لما في: رواية يحين بن يحين (١٨٤٦)، الحدثاني (ص ٣٣٢)، "المنتقى" (٣/٣٠) وفيه قال أبو الوليد الباجي: "قال ابن حبيب: إنها قاله مالك؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا عقوا عن المولود لم يكسروا العظام، وإنها كانت العقيقة تفصل من مفصل إلى مفصل، فأتى الإسلام بالرخصة في ذلك إن أحب أهلها، يصنعون من ذلك ما وافقهم، وفي الجملة أن كسر عظامها ليس بلازم، وإنها لا يجوز تحري الامتناع منه، والعقيقة في ذلك كسائر الذبائح، وربها كان لها مزية المخالفة لفعل أهل الجاهلية".





# ١٥- ﴿ كَا بُالْتُ لَا يُورِقُ لِلْأَيْمِ الْأَرْنِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ ا

#### ١- بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ (٢) النُّذُورُ وَقَضَاءُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيْتِ

- ٥ [١٦٥٧] أَضِرُا أَبُو مُضعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهَا لَا إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ عَنْهَا» .
- [١٦٥٨] أَخْبَى لِمَ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ ، عَنْ جَدْدُ قُبَاءٍ (١٤) ، فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ ، فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ ابْنَتَهَا ، أَنْ تَمْشِي (٥) عَنْهَا .

<sup>(</sup>١) في (ظ) «كتاب النذور» ، ووقع قبله : «لِيُلِمَّالِلَهُوْ الرَّجُوْلِلْخَيْرُلِيْ» .

النذور: جمع النذر، وهو: أن توجب على نفسك شيئا تبرعا؛ من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: نذر).

الأيهان: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم من أسهاء اللّه تعالى أو صفة من صفاته. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «من».

٥ [١٦٥٧] [الإتحاف: حب طحم ١٩ ٨٠، حم طش ١٩ ١٥٥] [التحفة: ع ٥٨٣٥ ، س ٣٨٣٧].

<sup>(</sup>٣) من (ظ).

<sup>₫[</sup>۲۱۰/ب].

<sup>(</sup>٤) قباء: قرية بعوالي المدينة ، وتقع قبلي المدينة ، وهناك المسجد الذي أسس على التقوى ، وقباء متصل بالمدينة ويعدّ من أحيائها . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٢) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «ابنتها أن تمشي» وقع في (ف) ، (س): «ابنها أن يمشي» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية محمد بن الحسن (٧٤٤) ، يحيئ بن يحيئ (١٧١١) ، ابن بكير (١٣١ ق ١٧٢ ب) ، الحدثاني (ص ٢١٢) وعنده: «تقضي» بدل: «تمشي» .

# المنظا الإنجاط فالك



• [١٦٥٩] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَجُلِ وَأَنَا يَوْمَئِذِ حَدِيثُ السِّنِّ (١): لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ (٢) يَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ ، وَلَا يَقُولُ : نَذْرُ مَشْي ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ : هَلْ لَكَ أَنْ أَعْطِيَكَ هَذَا الْجِرْوَ (٣) - لِجِرْوِ قِثَّاء فِي يَدِهِ - وَتَقُولُ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ ، فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ مَكَثْتُ حِيثًا ، حَتَّىٰ عَقَلْتُ ، فَقِيلَ لِي : إِنَّ عَلَيْكَ مَشْيَا (٤) ، فَجِئْتُ سَعِيدَ (٥) بْنَ الْمُسَيَّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : عَلَيْكَ مَشْيُّ ، فَمَشَيْتُ .

#### ٢- بَابُ مَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى الْبَيْتِ هَعَجَزَ مَاذَا يَفْعَلُ (٦)؟

• [١٦٦٠] أَخْبِ إِنَّا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَذَيْنَةَ اللَّيْتِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْبَيْتِ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، عَجَزَتْ ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلِي لَهَا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ (٥) بْنَ عُمَرَ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (٧): مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ لْتَمْشِي (٨) مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ.

قَالَ اللهَ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ (٩) الْهَدْيَ (١٠).

<sup>(</sup>١) السن: الجارحة ، مؤنثة ، ثم استعيرت للعمر استدلالا بها على طول وقصره ، وجمعها أسنان . (انظر: النهاية ، مادة: سنن).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «رجل».

<sup>(</sup>٣) الجرو: الصغير من كل شيء. والجمع: أُجْرِ، وجِراء. (انظر: اللسان، مادة: جرا).

<sup>(</sup>٤) قوله: «إن عليك مشيا» وقع في (ظ): «عليك مشي» ، وبعده بين السطور في (ف) بخط مغاير بلا رقم، (س): «إلى بيت الله».

<sup>(</sup>٥) من (ظ).

<sup>(</sup>٦) ترجمة هذا الباب وقعت في (ظ) هكذا: «ما يفعل من نذر مشيا إلى البيت فعجز».

<sup>(</sup>٧) قوله: «ابن عمر» وقع في (ظ): «عبد الله».

<sup>(</sup>٨) في (ف)، (س): «تمشي»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في روايـة يحيـي بـن يحيـي (١٧١٥)، ورواية ابن بكير (جزء ١٣/ ق ١٧٢ ب) ، وهولغة ، ويؤيده ما جاء في روايتي محمد بن الحسن (٧٤٦)، والحدثاني (٢٦٠) بلفظ: «لتمش» بغيرياء، وهو الجادة.

<sup>(</sup>٩) قوله: «عليها مع ذلك» وقع في (ظ): «مع ذلك عليها».

<sup>(</sup>١٠) في (ف) ، (س): «الفداء» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقفنا عليه من روايات «للموطأ» ؛ كرواية يحيى بن يحيى ، والحدثاني ، وابن بكير ، في المواضع السابقة .

### المُنْ النُّهُ الْمُنْ الْمُنْ





- [١٦٦١] أخبرًا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ (١) بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عُمَرَ .
- [١٦٦٢] أَخْبِ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ (٣) قَالَ : كَانَ عَلَيَّ مَشْيُ فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ (٤) ، فَرَكِبْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ مَكَّةَ ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَلِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ ، فَقَالُوا : عَلَيْكَ هَدْيٌ ، قَالَ (١) : فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، سَأَلْتُ ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ ، فَمَشَيْتُ مَرَّةً أُخْرَىٰ .

قَالَ اللَّهُ وَعِنْدَنَا فِيمَنْ يَقُولُ ﴿: عَلَيَّ مَشْيٌ ، أَنَّهُ إِذَا ( ) عَجَزَ رَكِبَ ، ثُمَّ عَادَ فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ فَلْيَمْشِ ( ) مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ فَلْيَمْشِ ( ) مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ فَمَشَى مِنْ حَيْدُ إِلَّا هِيَ . لِيَرْكَبْ ، وَعَلَيْهِ هَدْيٌ : بَدَنَةٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ ، أَوْ شَاةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا هِيَ .

قَالَ: وَ رَجُولَ لَكَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِرَجُلٍ نَقُولُ لِرَجُلٍ (٧): أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١): إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَشَقَّةَ، وَالتَّعَبَ (٨) لِنَفْسِهِ مَالِكٌ (١): إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، وَلْيُهُ دِ (١) فَاللَّهُ مَا يُكُنْ نَوَى شَيْتًا، فَلِيْ عَلَيْهِ، وَلْيَهُ دِ (١) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْتًا،

<sup>(</sup>١) من (ظ).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد اللَّه» من (ظ).

<sup>(</sup>٤) أصابتني خاصرة: أي: وجع الخاصرة أو ألم فيها، أو يكون يريد بذلك تألم أطراف ووجعها، من قولهم: خصر الرجل، إذا آلمه البرد في أطرافه. (انظر: المشارق) (١/ ٢٤٢).

٥[١/٢١١] ٥

<sup>(</sup>٥) في (ف): «إن» ، والمثبت من (ظ) ، (س) ، وهو الموافق لما لمدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية يحيل بن يحيل بن يحيل بن يحيل بن يحيل بن يحيل بن المدين (جزء ١٧٣ ق ١٧٣ أ) .

<sup>(</sup>٦) في (ف): «فليمشي» بياء آخره ، وهو لغة ، والمثبت من (ظ) ، (س) وهو الجادة .

<sup>(</sup>٧) في (ظ): «للرجل».

<sup>(</sup>A) في (ف) ، (س) : «وتعبًا» ، والمثبت مناسبة لتعريف ما قبله .

<sup>(</sup>٩) في (ف): «وليمشي» بإثبات الياء آخره ، وهو لغة ، والمثبت من (ظ)، (س) هو الجادة .

<sup>(</sup>١٠) في (ف)، (ظ): «وليهدي» بإثبات الياء آخره، وكتب فوقه في (ظ): «كذا الأصل»، وهـولغـة، والمثبت من (س)، حاشية (ظ) منسوبا لابن فاروا ومصححا عليه، وهو الجادة.

# المؤطُّ اللِّالْخِاطِ صَالِكَ





فَلْيَحْجُجْ وَلْيَرْكَبْ بِهِ مَعَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا (١) أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَكْجُ مَعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.

قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الَّذِي يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ بِكَذَا وَكَذَا نَذْرًا لِشَيْءٍ لَا يَقْوَى (٢) عَلَيْهِ، وَلَوْ تَكَلَّفَ ذَلِكَ كُلَّ عَامٍ لَعُرِفَ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ عُمْرُهُ (٣) مَا جَعَلَ ﴿ فَيهِ (١) عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِمَالِكِ: هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ لَا يَبْلُغُ عُمْرُهُ (٣) مَا جَعَلَ ﴿ فَيهِ (١) عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِمَالِكِ: هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْوَفَاءُ ذَلِكَ نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْوَفَاءُ ذَلِكَ نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْوَفَاءُ لَكَ نَدُرُ وَاحِدٌ أَوْ نُذُورٌ مُسَمَّاةٌ (٤)؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٤): مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ ، وَلْيَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ.

#### ٣- بَابُ الْعَمَلِ فِي الْمَشْي

أَخْبُ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ أَوِ الْمَرْأَةِ ، فَيَحْنَثُ (٥) أَوْ تَحْنَثُ ، أَنَّهُ إِنْ مَشَى الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ أَوِ الْمَرْأَةِ ، فَيَحْنَثُ (٥) أَوْ تَحْنَثُ ، أَنَّهُ إِنْ مَشَى اللَّذِي حَنِثَ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةِ ، فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّىٰ يَسْعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِذَا سَعَىٰ اللَّذِي حَنِثَ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ ، فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّىٰ يَفْسِهِ الْمَشْيَ فِي الْحَجِّ فَمَشَى (٤) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْشِي خَتَّىٰ يَفْسِهِ الْمَشْيَ فِي الْحَجِّ فَمَشَى (٤) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْشِي حَتَّىٰ يَفْرِغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا ، وَلَا يَزَالُ مَاشِيًا حَتَّىٰ يَفْرِغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا ، وَلَا يَزَالُ مَاشِيًا حَتَّىٰ يَفْرِغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا ، وَلَا يَزَالُ مَاشِيًا حَتَّىٰ يَفْمِعَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا ، وَلَا يَزَالُ مَاشِيًا حَتَّىٰ يَفْمِعَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا ، وَلَا يَزَالُ مَاشِيًا حَتَّىٰ يُفْعِضَ .

قَالَ لَكَ : وَلَا يَكُونُ مَشْيٌ إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ.

<sup>(</sup>١) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ف) بخط مغاير بلا رقم ، حاشية (س) منسوبا لنسخة : «ينوي» .

<sup>(</sup>٣) الضبط بالرفع من (ف) ، وهو الأظهر ، وضبطه في (ظ) بفتح الراء على النصب .

ا [٦/ب-ظ].

<sup>(</sup>٤) من (ظ).

<sup>(</sup>٥) الحنث: الإثم، والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. (انظر: النهاية، مادة: حنث).

<sup>(</sup>٦) قوله: «وإنه لو» وقع في (ظ): «وإن هو».



#### ٤- بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ (١) مِنَ الْأَيْمَانِ

قَالَ التَّوْكِيدُ (٤) فَإِنَّهُ أَنْ (٥) يَحْلِفَ الْإِنْسَانُ (٦) فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ (٥) يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ وَأَمَّا التَّوْكِيدُ (٤) فَإِنَّهُ أَنْ (٥) يَحْلِفَ الْإِنْسَانُ (٦) فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ (٥) يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ وَأَمَّا التَّوْكِيدُ (٤) فَإِنَّهُ أَنْ (٥) يَحْلِفَ الْإِنْسَانُ (٦) فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ (٥) يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ يَمِينَ اللَّهُ لِا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا ، وَيَحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَارًا ثَلَاقًا ، أَوْ يَحِينًا بَعْدَ يَمِينٍ ، كَفَوْلِهِ : وَاللَّهِ لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا ، وَيَحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَارًا ثَلَاقًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ (٧) : فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ وَاحِدَةٌ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .

وَاللَّهِ لَا آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ ، وَلَا أَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ ، وَاللَّهِ لَا آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ ، وَلَا أَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ ، وَلَا أَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ ، فَكَانَ هَذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ ؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، قَالَ : وَلَا أَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ ، فَكَانَ هَذَا الثَّوْبَ ، وَاحِدَةٍ ؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، قَالَ : وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْبُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ (^) : أَنْتِ الطَّلَاقُ ( ) إِنْ كَسَوْتُكِ هَذَا الثَّوْبَ ، وَلَا أَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، يَكُونُ ذَلِكَ مُتَتَابِعًا فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : فَإِنْ حَنِثَ فِي وَلَا أَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، يَكُونُ ذَلِكَ مُتَتَابِعًا فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : فَإِنْ حَنِثَ فِي

<sup>(</sup>۱) في (ف) ، (س) : «الكفارات» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» ؟ كرواية يحيي بن يحيي (١٧٣٧) ، ورواية ابن بكير (جزء ١٣/ق ١٧٤ أ) .

٥ [١٦٦٣][التحفة: م ت س ١٢٧٣٨].

<sup>۩[</sup>۲۱۱/ب].

<sup>(</sup>٢) في «صحيح ابن حبان» (٤٣٧٥) عن عمر بن سعيد بن سنان ، عن أبي مصعب ، به: «على يمين».

<sup>(</sup>٣) من (ظ) ، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «المؤكّدة».

<sup>(</sup>٥) من (ظ).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «الرجل».

<sup>(</sup>٧) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٨) في (ظ): «للمرأة».

<sup>(</sup>٩) في (ف) ، (س) : «طالق» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية يحيل بن يحيل بن يحيل بن يحيل بن يحيل بن يحيل بن المحال المن بكير (جزء ١٧٤ ق ١٧٤ ب) .





شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاق ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ حِنْثٌ ، إِنَّمَا (١) الْحِنْثُ فِي ذَلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ .

قَالَ اللَّهُ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، يَجِبُ عَلَيْهَا وَلَكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي جَسَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ .

### ٥- بَابُ الْعَمَلِ فِي كَفَّارَةِ (٢) الْيَمِينِ (٣)

- [١٦٦٤] أَضِرُ اللَّهِ مُضْعَبِ قِرَاءَةً (') ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (') النِّرِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ (<sup>(7)</sup> فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ؛ فَعَلَيْهِ عِتْقُ (') رَقَبَةٍ (<sup>(A)</sup> ) أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ (<sup>(A)</sup> يُوكِّدُهَا ، فَحَنِثَ ؛ فَعَلَيْهِ إِلَمْ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ (') مِنْ حِنْطَةٍ (') ، فَمَنْ (') لَمْ يَجِدْ فَصِينَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
- [١٦٦٥] أخب رُو أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ (٥٠) بْنِ عُمَر،

<sup>(</sup>١) في (ف) ، (س) : «وإنها» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٢) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة ، والجمع : كفارات . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «الأيمان».

<sup>(</sup>٤) من (ظ).

<sup>(</sup>٥) قوله: «عبد اللَّه» من (ظ).

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «يمينا».

<sup>(</sup>٧) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٨) الرقبة: العنق، ثم جعلت كناية عن الإنسان، وتجمع على رقاب. (انظر: النهاية، مادة: رقب).

<sup>(</sup>٩) في (ظ): «ولم».

<sup>(</sup>١٠) في (ظ): «مُدًّا» بالنصب، وذكر الزرقاني في «شرحه» (٣/ ٩٩) أن الرفع والنصب جائزان.

<sup>(</sup>١١) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).

<sup>(</sup>۱۲) في (ظ): «فإن».





أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ (١) مُدَّا (٢) مِنْ حِنْطَةِ ، وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ ١٠.

• [١٦٦٦] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَعْطَوْا مُدَّا مِنْ حِنْطَةِ يَسَادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَعْطَوْا مُدَّا مِنْ حِنْطَةِ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ ، وَرَأَوْا أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ (٣) عَنْهُمْ .

قَالَ اللّهُ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ ، أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ كَسَاهُمْ ثَوْبَا وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ ؛ دِرْعًا (٤) وَخِمَارًا لِكُلِّ الْمُرَأَةِ كَسَاهُمْ ثَوْبَا فَوْبَا وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ فَوْبَيْنِ ؛ دِرْعًا (٤) وَخِمَارًا لِكُلِّ الْمُرَأَةُ وَخِمَالُ اللَّهِ ؛ الرَّجُلُ يُجْزِئُهُ الفَّوْبُ الْوَاحِدُ ، وَالْمَرْأَةُ لَا يُجْزِئُهُ اللَّهُ وَرَعْمَالُ .

### ٦- بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَالَ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي رِتَاجِ (٧) الْكَفْبَةِ

٥ [١٦٦٧] أخبر الله مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ (٨)

<sup>(</sup>١) قوله: «لكل إنسان» ليس في (ف) ، ووقع في (س) ، حاشية (ف) بخط مغاير بلا رقم: «لكل مسكين» ، وهو موافق لما في رواية يحيل بن يحيلي (١٧٤٥) ، وابن بكير (جزء ١٣/ق ١٧٥ ب) ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في رواية محمد بن الحسن (٧٣٧) ، والحدثاني (٢٦٤) ، وينظر: «المدونة» (١/ ٥٩٢) .

<sup>(</sup>٢) كذا بالنصب في (ف) ، (ظ) ، (س) ، وهو بالرفع في المصادر السابقة ، وكلا الوجهين صحيحان . المد : كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين ، وهو ما يعادل عند الجمهور : (٥١٠) جرامات ، وعند الحنفية (٨١٢,٥) جرامًا . (انظر : المكاييل والموازين) (ص٣٦) .

①[717][].

 <sup>(</sup>٣) في (ظ) وكأنه ضبب عليه ، (س): «مجزئا» بالنصب ، والمثبت بالرفع من (ف) ، وهو الجادة .

<sup>(</sup>٤) **الدرع:** القميص. (انظر: معجم الملابس) (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٥) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٦) في (ف)، (س): «كلاهما»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ»؛ كرواية يحييل بن يحيل (١٧٤٧)، ابن بكير (جزء ١٣/ق ١٧٥ ب).

<sup>(</sup>٧) الرتاج: الباب، وجمعه: رُتُج. (انظر: النهاية، مادة: رتج).

<sup>(</sup>٨) في (ف)، (ظ)، (س): «عثمان»، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب الموافق لما في رواية يحيى بن يحيى (١/ ١٧٥١). «التمهيد» لابن عبد البر (٢٠/ ٨٦٤)، وينظر: «تعجيل المنفعة» لابن حجر (١/ ٨٦٤).





ابْنِ خَلْدَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ : أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأُجَاوِرُكَ ، وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَىٰ اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ : «يُجْزِئُكِ مِنْ ذَلِكَ مَالِي صَدَقَةً إِلَىٰ اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ : «يُجْزِئُكِ مِنْ ذَلِكَ الثَّلُهُ ﴾ (١) .

• [١٦٦٨] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَنْ قَالَ : مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، فَإِنَّمَا كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ .

وَسِرِّ لَمُلَكُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ (٣): كُلُّ مَالِي (١) فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ: يَجْعَلُ ثُلُثَ (٥) مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ: يَجْعَلُ ثُلُثَ (٥) مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَذَلِكَ لِلَّذِي (٦) كَانَ مِنَ (٧) النَّبِيِّ ﷺ فِي أَمْرِ أَبِي لُبَابَةً .

#### ٧- بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

• [١٦٦٩] أَضِيرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ (٨) بْنِ عُمَر،

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «رسول الله»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ»؛ كرواية يحيي بن يحيي بالموضع السابق، الحدثاني (٢٦٦)، (٣٠٨).

<sup>﴿[</sup>٧/أ-ظ].

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠ / ٢٠): «هذا الحديث في «الموطأ» عند يحيى بن يحيى وطائفة من رواته، منهم ابن القاسم، وروته طائفة منهم التنيسي عبد الله بن يوسف في «الموطأ»، عن مالك، أنه بلغه أن أبا لبابة حين تاب الله عليه . . . الحديث، لم يذكر: عثمان بن حفص، ولا ابن شهاب، وليس هذا الحديث في «الموطأ» عند القعنبي ولا أكثر الرواة».

<sup>(</sup>٣) بعده في (ف) ، (س) : «لرجل» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما لـدينا مـن روايمات «للموطأ» ؛ كرواية يحيى بن يحيي (١٧٥٣) ، الحدثاني عقب (٢٦٦) ، ابن بكير (جزء ١٣/ ق ١٧٥ ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «مالٍ لي».

<sup>(</sup>٥) الضبط بالنصب من (ف) ، وضبطه في (ظ) بالرفع ؛ وكلاهما متجه .

<sup>(</sup>٦) في (ظ): «له». (٧) بعده في (ظ): «أمر».

<sup>(</sup>٨) قوله: «عبد الله» من (ظ).



أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ لَمْ (١) يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ (٢) يَخْنَثْ.

قَالَ اللهُ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثَّنْيَا (٣) فِي الْيَمِينِ ، أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا مَا لَـمْ يَقْطَعْ كَلَامَهُ ، وَمَا كَانَ ﴿ مِنْ ذَلِكَ (٤) نَسَقًا يَتْبَعُ بَعْضُهُ (٥) بَعْضًا قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ ، فَإِذَا سَكَتَ ، وَقَطَعَ كَلَامَهُ ؛ فَلَا ثُنْيَا لَهُ .

وقال الله عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ: كَفَرْتُ بِاللَّهِ، أَوْ أَشْرَكْتُ بِاللَّهِ (٦)، قَالَ: لَيْسَ لَـهُ كَفَّـارَةٌ، وَلَا لَهْ رَجُلٍ يَقُولُ: كَفَرْتُ بِاللَّهِ مُأْمُرُمُورًا (٧) عَلَى الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ، وَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ، وَلَا يَعُودُ لِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ.

### ٨- بَابُ مَا لَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

٥ [ ١٦٧٠] أخبرُ الله مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، وَعَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ

<sup>(</sup>۱) ليس في (ف) ، (س) ، ولعله من وهم النساخ ، والمثبت من (ظ) هو الصواب ، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية محمد بن الحسن (٧٤٩) ، يحيى بن يحيى (١٧٣٤) ، الحدثاني (٢٦٧) ، وينظر : «المدونة» (٢٩/١٤) .

<sup>(</sup>٢) في (ف)، (س): «فلم»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لروايات «الموطأ» المذكورة قبلُ.

<sup>(</sup>٣) الثنيا: الاستثناء. (انظر: النهاية، مادة: ثنا).

<sup>۩[</sup>۲۱۲/ب].

<sup>(</sup>٤) قوله: «من ذلك» من (ظ).

<sup>(</sup>٥) قوله: "يتبع بعضه" وقع في (ف) ، (س): "يتبع بعضها" ، وضبط الأول منه في (ف) بضم أوله من (أتبع) الرباعي ، وضبط الثاني منه بالنصب على المفعولية ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما لدينا من روايات "للموطأ" ؟ كرواية يحيئ بن يحيئ (١٧٣٥) ، الحدثاني عقب (٢٦٧) ، ابن بكير (جزء ١٧/ ق ١٧٤ ب).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٧) في (ف): «مُصر» كذا على صورة الرفع، وفي (س): «مُصرا» بالنصب، وهو الموافق لما وقع في رواية ابن بكير (جزء ١٣/ ق ١٧٥ أ)، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما وقع في روايتي: يحيى بن يحيى ( ١٧٣٦)، سويد الحدثاني (٢٦٧)، وينظر: «المدونة» (١/ ٥٨٢).





الدِّيلِيِّ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ - وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ (''- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ النَّامُسِ ، فَقَالَ : «مَا بَالُ ('') هَذَا اللَّهِ عَلَيْ الْفَالُوا : قَالُوا : فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ وَالْمَا فِي الشَّمْسِ ، فَقَالَ : «مَا بَالُ ('') هَذَا اللَّهِ عَلَيْهُ : «مُرُوهُ نَذَرَ أَلَّا يَسْتَظِلَّ ، وَلَا يَجْلِسَ ، وَلَا يَجْلِسَ ، وَلَا يَجْلِسَ ، وَلَا يَتُكَلَّمَ ، وَلَا يَجْلِسَ ، وَلْيَتِمَّ صِيَامَهُ » .

قَالَ لَكَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَمَرَهُ (٤) بِكَفَّارَةِ (٥).

<sup>(</sup>١) قوله : «في الحديث على صاحبه» وقع في (ظ) : «على صاحبه في الحديث» ، بتقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٢) **البال** : الحال والشأن . (انظر : النهاية ، مادة : بول) .

<sup>(</sup>٣) بعده في (ظ): «الرجل».

<sup>(</sup>٤) في (ف)، (س): «أمر»، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما لمدينا من روايات «للموطأ»؛ كرواية يحيل بن يحيل بن يحيل بن يحيل بن يحيل ١٧٧٤).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «بالكفارة»، وبعده في رواية يحيى: «وقد أمره رسول الله عليه أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما كان لله معصية».

<sup>(</sup>٦) من (ظ).

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : «جاءت» .

<sup>(</sup>٨) في (ف)، (س): «الكفارة» وهو موافق لما وقع لدينا من رواية الحدثاني (٢٦٩)، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما بين أيدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية الشيباني (٧٥٢)، وابن بكير (جزء ١٣/ق ١٧٣ ب).

<sup>(</sup>٩) قوله: «ثم جعل» وقع في (ف) ، (س): «فجعل».

<sup>(</sup>١٠) في (ظ): «الكفارات».



٥[١٦٧٢] أَخْسِنُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (٢): «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ».

وَمَثُلُ مَا (٢) قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعُهُ (٤) ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ (٥) » ، أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، أَوْ أَنْ يَنْدُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، أَوْ أَنْ يَصُومَ ، أَوْ أَنْ (٢) يُصَلِّي ، أَوْ يَفْعَلَ شَيْنًا مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِي لِلَّهِ طَاعَةٌ ، فَإِذَا هُوَ حَلَفَ يَصُومَ ، أَوْ أَنْ (٢) يُصَلِّي ، أَوْ يَفْعَلَ شَيْنًا مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِي لِلَّهِ طَاعَةٌ ، فَإِذَا هُو حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ فُلَانًا ، وَلَا يَدْخُلَ بَيْتَ فُلَانٍ ، أَوْ أَشْبَاهَ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْ لِ (٧) ، فَهَ ذَا إِذَا حَنِثَ صَاحِبُهُ قَضَى مَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ ، وَكَانَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ (٨) .

وقَالَ اللَّهِ عَلْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ (١٠) : «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ (١١) : أَنْ يَنْذُرَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ إِلَى الشَّامِ ، أَوْ إِلَى مِصْرَ ، أَوْ أَشْبَاهَ (١١) ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ الرَّا فَلِ لَكَ مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ

١٤ [٢١٣/أ]. (٧) في (ظ): «أو الفعل». (٨) من (ظ).

٥ [ ١٦٧٢ ] [الإتحاف: مي ط خزجا طح حب حم ش ٢٢٦٢٣] [التحفة: خ دت س ق ١٧٤٥٨].

<sup>(</sup>١) قوله: «زوج النبي ﷺ» من (ظ).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أن رسول الله على قال» وقع في (ف) ، (س): «قالت: قال رسول الله على» ، والمثبت من (ظ) ، وكذا وقع عند البغوي في «التفسير» (٢٣٠٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، به ، وهو الموافق لما بين أيدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية الحدثاني (٢٦٩) ، وابن بكير (جزء ١٣/ق ١٧٣ ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): «الذي».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «فليطيعه» بإثبات الياء الأخيرة ، والمثبت من (ظ)، (س) هو الجادة ، وهو الموافق لما بين أيدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية الحدثاني عقب (٢٦٩)، وابن بكير (جزء ١٧٣ ق ١٧٣ ب).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «يعصيه» بإثبات الياء الأخيرة ، والمثبت من (ظ) ، (س) هو الجادة ، وهو الموافق لما بمين أيدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية يحيئ بمن يحيئ (١٧٢٧) ، والحدثاني بالموضع السابق ، وابن بكير (جزء ١٧٤) أ) .

<sup>(</sup>٦) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٩) قوله : «قول النبي ﷺ» وقع في (ظ) : «في قوله» .

<sup>(</sup>١٠) في (ف): «يعصيه» بإثبات الياء الأخيرة ، والمثبت من (ظ)، (س) هو الجادة .

<sup>(</sup>١١) قوله: «أو أشباه» في (ظ): «وأشباه».



£117

وَتَعَالَىٰ فِيهِ طَاعَةٌ ، إِنْ كَلَّمَ فُلَانًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ ، وَإِنَّمَا يُوفَى (١) لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِكُلِّ نَذْرٍ لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ ، مِنْ مَشْيِ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ صَلَاةٍ ، أَوْ أَشْبَاهِ ذَلِكَ ، فَكُلُّ مَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ ؛ فَهُوَ وَاجِبٌ (٢) عَلَىٰ مَنْ نَذَرَهُ (٣) .

### ٩- بَابُ اللَّغُو (٤) فِي الْأَيْمَانِ (٥)

• [١٦٧٣] أَخْبَى لَا أَبُومُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (٢)، أَنَّهَا قَالَتْ: لَغُو الْيَمِينِ؛ قَوْلُ الْإِنْسَانِ (٧): لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ.

وَالْ اللَّهُ عَلَى السَّمِعْتُ فِي هَـذَا ، أَنَّ (^) اللَّغْوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ عَلَى السَّيْءِ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذَٰلِكَ ، ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَهَذَا اللَّغْوُ .

قَالَ لَكَ: وَعَقْدُ الْيَمِينِ ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَلَّا يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ ﴿ دَنَانِيرَ (٩) ، ثُمَّ يَبِيعُهُ بِذَلِكَ ، أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَ عُلَامَهُ ، ثُمَّ لَا يَضْرِبُهُ ، وَنَحْوُ هَذَا ، فَهَذَا الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَيْسَ فِي اللَّغُو كَفَّارَةٌ .

(٧) قوله: «قول الإنسان» من (ظ).

<sup>(</sup>١) الضبط بتخفيف الفاء المفتوحة من (ف)، وضبطه في (ظ) بتشديد الفاء: «يُوفَّى»، وكلاهما صحيح ؛ فالأول من أوْفى يُوفِي ، والثاني من وفَّي يُوفِّي . وينظر: «تفسير السمرقندي» (٢/ ٣٩٣)، «سر صناعة الإعراب» لابن جني (٢/ ٤٤٠)، «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٥٢٦).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): «يجب» . (٣) قوله: «على من نذره» من (ظ) .

 <sup>(</sup>٤) اللغو: ما لا محصول له ، وتسمى اليمين التي لا كفارة فيها : لغؤا ؛ لأنها لا يلتف ت إليها . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٧٣) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): «اليمين».

<sup>• [</sup>١٦٧٣] [الإتحاف: عه حب ط حم ٢٢٣٣].

<sup>(</sup>٦) قوله : «أم المؤمنين» من (ظ).

<sup>(</sup>٨) قوله : «هذا أن» ليس في (ظ).

٩ [٧/ ب - ظ]. (٩) في (ظ): «الدنانير».





وقالَ لَكَ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آشِمٌ، وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آشِمٌ، وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَوْ يَعْتَذِرَ بِهِ إِلَىٰ مُعْتَذَرٍ، فَهَذَا أَعْظَمُ وَهُوَ يَعْتَذِرَ بِهِ إِلَىٰ مُعْتَذَرٍ، فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.

### ١٠- جَامِعُ مَا جَاءَ فِي (٢) الْأَيْمَانِ

٥ [١٦٧٤] أَخْبِ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٤) بن عُمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (٥) وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ (٢) ، وَهُوَ يَحْلِفُ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ٣ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ » .

• [١٦٧٥] أخبرُ أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (١) بُنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : لَأَنْ أَحْلِفَ (٢) فَآثَمَ ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَاهِيَ .

٥ [١٦٧٦] أخبر أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لَا ، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» (^).

<sup>(</sup>۱) في (ف)، (س): «ليقطع»، والمثبت من (ظ)، وهمو الموافق لروايتي: الحمدثاني عقب (۲۷۰)، وابن بكير (جزء ۱۲۳) ق ۱۷۵ أ)، وجاء الوجهان في رواية يحيي بن يحيي (۱۷۳۲).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ما جاء في» من (ظ).

<sup>(</sup>٣) بعده في (ظ): «مولى عبد اللَّه بن عمر».

<sup>(</sup>٤) من (ظ).

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن الخطاب» من (ظ).

<sup>(</sup>٦) الركب: جمع راكب، والراكب في الأصل: راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. (انظر: النهاية، مادة: ركب).

<sup>◊[</sup>۲۱٣/ب].

<sup>(</sup>٧) بعده في (ظ): «بالله».

<sup>(</sup>٨) بعده هنا في (ظ): ﴿ لِلْمُؤَالِدَهُ الرَّحَيِّلِ كتاب الأقضية والترغيب في الحق»، وسيأتي متأخرا - كما في (۵) ، (س) - برقم: (ك: ٢٤) .





# ١١- كِتَاجُالِكُ قَالَ"

٥ [١٦٧٧] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ فِي (٢) الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ : إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِي لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ : إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ (٤) ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ (٥) مِثْلُهَا ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ (٤) ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ (٥) مِثْلُهَا ، وَفِي الْمَائِمُومَةِ (٤) ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ (٥) مِثْلُهَا ، وَفِي الْمَائِمُومَةِ (٤) مُنْ الْإِبِلِ (٢) ، وَفِي الْرَجْلِ حَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ (٢) ، وَفِي السِّلِ عَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّلِ حَمْسُ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ (٧) خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ . .

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة ليست في (ظ).

العقل: الدية. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٦٥).

٥ [١٦٧٧] [الإتحاف: مى حب ط ١٩٤١].

<sup>(</sup>٢) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٣) أوعي الجدع: استؤصل قطعا. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٣٦١/٢).

<sup>(</sup>٤) الآمة والمأمومة: الشجة التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) الجائفة: التي تصل إلى الجوف. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٦) قوله : «من الإبل» من (ظ) ، وهو ثابت في «الإلمام» لابن دقيق العيد (١٤١٦) منسوبا لرواية أبي مصعب ، ورواية ابن بكير (١٥/ق ١٩٢ ب) .

<sup>(</sup>٧) **الموضحة**: التي توضح عن العظم . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٦١) .







### ١- بَابُ دِيَةِ (١) الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ (٢)

- [١٦٧٨] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبٍ قِرَاءَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانِ (٢) : دِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخْصٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ (٥) ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً (٢) ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً (٧) .
  - [١٦٧٩] قَالَ اللَّهُ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ (^^).
- (١) **الدية**: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٨٨).
- (٢) قوله: "إذا قبلت" وقع في (ف) ، (س) "في القتل" ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» ؟ كرواية يحيى بن يحيى (٣١٤٤) ، ورواية ابن بكير (١٥/ ق ١٩٣ أ) ، ولما سيأتي في الأثر التاني .
  - [۲۷۲۸] [الإتحاف: ط۸۲۲۵۲].
- (٣) قوله: «أن ابن شهاب وربيعة كانا يقولان» وقع في (ف): «عن ابن شهاب أنه كان يقول» ثم ضرب على كلمة «أنه» وألحق في الحاشية كلمة «وربيعة» بدون علامة وصوب «كان يقول» إلى: «كانا يقولان» كل ذلك بخط مغاير، والمثبت من (ظ)، (س)، وهو الموافق لرواية ابن بكير (١٥/ق
- (٤) **بنت المخاض وابن المخاض:** ولد الناقة الذي دخل في السنة الثانية. (انظر: الاقتـضاب في غريـب الموطأ) (٢/ ٣٦٢).
- (٥) ابن اللبون وبنت اللبون: ولد الناقة الذي دخل في السنة الثالثة. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٦١).
- (٦) قوله: «خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة» وقع في (٦) (ظ): «خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون».
  - الحقة: ولد الناقة الذي دخل في السنة الرابعة. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٦٢).
- (٧) الجذع والجذعة: ولد الناقة الذي دخل في السنة الخامسة. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٦٢).
  - (٨) هذا الأثر ليس في (ف)، (س)، وأثبتناه من (ظ)، وهو ثابت في رواية ابن بكير (١٥/ ق ١٩٣ أ).

# 

- [١٦٨٠] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ (١) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مَرُوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ أُتِي بِمَجْنُونٍ قَدْ (٢) قَتَلَ رَجُلًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةً: أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ (٣) مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ (٤) قَوَدُ (٥).
- [١٦٨١] أَخْبَ رُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ (٢٠) : لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ (٧) ، إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ إِنْ (٨) قَتَلَ الْحُرَّ عَمْدًا (٣) قُتِلَ بِهِ (٩) .

قَالَ اللَّهُ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ (١١) إِذَا قَتَلَا رَجُلَا (١١) جَمِيعًا عَمْدًا: أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ الْ أَنْ عُلَى الْكَبِيرِ اللَّهِ أَنْ يُقْتَلَ ، وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ .

• [١٦٨٢] [الإتحاف: ط ٢٣٨٢١].

<sup>(</sup>١) في (ظ): «حدثني» ، والمثبت من (ف) ، (س) وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات «للموطأ» مثل: رواية يحيي بن يحيي (٣١٤٦) ، ورواية ابن بكير (١٥/ ق ١٩٣ أ).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٣) ضبطه في (ف) بفتح التاء وضم القاف ، والضبط المثبت من (ظ) ، (س) ، قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٤/ ٢٨٠) : «بضم فكسر» .

<sup>(</sup>٤) في (س): «المجنون».

<sup>(</sup>٥) القود: القصاص. (انظر: النهاية، مادة: قود).

<sup>(</sup>٦) قوله : «وأخبرني ابن شهاب ، قال» وقع في (ف) ، (س) : «عن ابن شهاب أنه كان يقول» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما وقع في رواية ابن بكير (ج ١٥/ ق ١٩٣ أ) .

<sup>(</sup>٧) قوله: «من الجراح» ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٨) في (ظ): «إذا».

<sup>(</sup>٩) سيأتي بإسناده ومتنه برقم (١٧١٢).

<sup>(</sup>١٠) قوله: «الكبير والصغير» وقع في (ظ): «الصغير والكبير».

<sup>(</sup>١١) من (ظ)، وهو موافق لما في رواية يحيى الليثي (٣١٤٧).

<sup>[1/</sup>٢/٤]학





قَالَ : وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ عَمْدًا ، فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ ، وَيَكُونُ عَلَى الْحُرَّ نِصْفُ ثَمَنِ الْعَبْدِ (١) .

#### ٧- بَابُ دِيَةِ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ

- [١٦٨٢] أخب لا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَىٰ فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَىٰ مَالِكِ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَىٰ فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَىٰ إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ (٢) فَنَزَفَ مِنْهُ فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِي (٣) وَسُبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَة (٢) فَنَرَف مِنْهُ فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِي (٣) عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا وَتَحَرَّجُوا مِنَ الْأَيْمَانِ، فَقَالَ لِلْآخِرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: لَا، فَقَضَىٰ عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ.
- [١٦٨٣] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَبَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُمْ ، كَانُوا يَقُولُونَ : دِيَةُ الْخَطَأْ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذُكُورٍ (١٤) ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً .

<sup>(</sup>١) قوله: «ثمن العبد» وقع في (ظ): «ثمنه».

<sup>• [</sup>١٦٨٢] [الإتحاف: طش ١٦٨٢].

<sup>(</sup>٢) جهيئة: قبيلة حجازية كبيرة واسعة الانتشار في زمانها ، ومن أشهر بلادهم (ينبع) ، ولكن المتقدّمين قد وسّعوا دائرتها ، حتى كانت تطلق بلاد جهيئة على كل أرض من ساحل البحر قرب ميناء رابغ إلى «حقل» بجوار العقبة شهالا ، ومن الساحل غربا إلى المدينة شرقا ، ومع ذلك كانت تشاركها قبائل أخرى في هذه المواطن . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٣) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «للذين ادعي» وقع في (ف) ، (س): «للذي ادعا» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت هو الصواب الموافق لما لدينا من روايات «للموطأ» ؛ كرواية محمد بن الحسن (٦٨٠) ، ورواية بحيى الليثي (٣١٥) ، ورواية ابن بكير (١٥/ ١٩٣/١) .

<sup>• [</sup>١٦٨٣] [الإتحاف: ط ١٨٨٤٢].

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف)، (س)، بالجرعلى الجواركما في المثل: «جحرضبٌ خربٍ». ينظر: «مرقاة المفاتيح» (٢/ ٢٨٩)، «همع الهوامع» (٢/ ٥٣٦).



• [١٦٨٤] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ، أَنَّ سَائِبَةً (١) كَانَ أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ فَكَانَ يَلْعَبُ هُوَ وَابْنُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِلِ فَقَتَلَ السَّائِبَةُ ابْنَ الْعَائِذِيِّ، فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ، أَبُو الْمَقْتُولِ، إِلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا دِيَةَ لَهُ، قَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَا دِيَةَ لَهُ، قَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لِا دِيَة لَهُ، قَالَ الْعَائِذِيُّ: هُو إِذَنْ مِثْلُ الْأَرْقَمِ (٢) إِنْ يُتْرَكُ يَلْقَمْ وَإِنْ يُقْتَلُ يَنْقَمْ (٣).

وَالْ اللَّهُ وَالْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَأَنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأُ، مَا لَمْ يَجِبْ (٤) عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَبَلَغُوا الْحُلُمَ .

قال: وَقَتْلُ (٥) الصَّبِيِّ الَّا يَكُونُ إِلَّا خَطَأً ، فَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلَا رَجُلًا حُرًّا خَطَأً . كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ .

قال: وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّمَا هُوَ ٢ مَالٌ لَا قَوَدَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ ، يُقْضَىٰ (٦)

<sup>• [</sup>١٦٨٤] [الإتحاف: ط ١٥٣٧٩].

<sup>(</sup>١) السائبة: العبد الذي يعتق، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء. (انظر: النهاية، مادة: سيب).

<sup>(</sup>٢) **الأرقم:** الحية، وهذا مثل لمن يجتمع عليه شران لا يدري كيف يصنع فيهما؟ يعني: أنه اجتمع عليه القتل وعدم الدية. (انظر: جامع الأصول) (٤٤٣/٤).

<sup>(</sup>٣) كتب في الحاشية بخط مغاير: «أي: إن قتله كان له من ينتقم منه».

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف) ، (س) ، والجادة كما في رواية يحيى الليثي (٣١٥٢) : «تجب» ، ويمكن توجيه المثبت على الحمل على المعنى ، نحو : ما يجب عليهم فرض الحدود ، أو نحو ذلك ، وقد تكرر ذكر الحمل على المعنى في عدة مواضع .

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال وقتل» وقع في (ظ): «وإن قتل».

١ [٣٢] ب - ظ].

۵[۲۱٤] ت

<sup>(</sup>٦) في (س): «ويقضي» ، بزيادة واو.





فِيهِ دَيْنُهُ ، وَيَجُوزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ (١) تَكُونُ الدِّيَهُ قَدْرَ ثُلُثِهِ ، ثَمَّ عَفَى عَنْ دِيَتِهِ وَأَوْصَىٰ بِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ (٢) غَيْرَ دِيَتِهِ جَازَ لَـهُ مِـنْ ذَلِـكَ عَنْ دِيَتِهِ وَأَوْصَىٰ بِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ (٢) غَيْرَ دِيَتِهِ جَازَ لَـهُ مِـنْ ذَلِـكَ الثُّلُثُ إِذَا عَفَىٰ عَنْهُ .

#### ٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْعِظَامِ

• [١٦٨٥] أخبرُ أَبُو مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ، فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ، فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْمُصْوِ. الْعُضْوِ.

وقال الكَّ : وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْجَسَدِ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ، لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الإِجْتِهَادُ .

قال: وَلَا أَرَىٰ اللَّحْيَ (٣) الْأَسْفَلَ وَالْأَنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا لِأَنَّهُمَا عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ ، وَالرَّأْسُ بَعْدَهُمَا عَظْمٌ وَاحِدٌ .

قَالَ اللَّهُ مُ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنْ كَسَرَ عَظْمًا مِنَ الْجَسَدِ مِنَ الْإِنْسَانِ ، يَدَا أَوْ رِجْلَا أَوْ غَيْرَ فَلِكَ مِنَ الْإِنْسَانِ ، يَدَا أَوْ رِجْلَا أَوْ غَيْرَ فَلِكَ مِنَ الْجَسَدِ خَطَأً ، فَبَرَأَ وَصَحَّ وَعَادَ كَهَيْئَتِهِ ، فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ ، وَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ بِهِ عَقْلٌ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَثْلٌ (3) فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَقْلٌ (0) مُسَمَّى ، فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَمَا (7) لَمْ يَأْتِ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) أوله في (س) بالمثناة التحتية ، وهو أحد الرسمين في (ف) ، والآخر هو المثبت ، وكلاهما متجه .

<sup>(</sup>٢) قوله : «له مال» في (س) : «ماله» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما في رواية يحيى بن يحيى (٢) (٣١٥٣) .

<sup>• [</sup>٥٨٦١] [الإتحاف: ط٢٢٣٢٢].

<sup>(</sup>٣) اللحي: عظم الأسنان التي تنبت عليه اللحية. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) العثل: البرء على غير استواء. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٤/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) ألحقه في حاشية (ف) بخط مغاير ، دون رقم ، وأثبتناه من (س) ، وهو الموافق لرواية يحيي بن يحيى ( ٣١٥٦) .

<sup>(</sup>٦) في (ف) ، (س): «ما» بدون الواو ولابد منها لاستقامة السياق ، وهي ثابتة في رواية يحيني .

# كِتَاجُ إِلَا لِهِ الْمُعَالِلَ





عَقْلٌ مُسَمَّى ، وَلَمْ (١) تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا عَقْلُ مُسَمَّى ؛ فَإِنَّهُ يُجْتَهَ لُه فِيهِ ، وَالْجِرَاحُ فِي الْجَسَرُ إِذَا كَانَتْ يُحْتَهَ لُو فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَسَدِ إِذَا كَانَتْ وَكَانَ كَهَيْئَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَسَدِ إِذَا كَانَتْ وَكَانَ كَهَيْئَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَسَدِ إِذَا كَانَ فِي الْجَائِفَةَ ، فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ النَّفْسِ .

قال: وَلَيْسَ فِي مُنَقَّلَةِ (٢) الْجَسَدِ عَقْلُ ، وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ .

وقَالَ اللَّهُ الْمُحْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ ، أَنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ ، وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ الْعَقْلَ ، وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّىٰ ، وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّىٰ ، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ ، فَفِيهِ الْعَقْلُ .

قَالَ لَكَ : الْخَطَأُ ١٤ يُعْقَلُ حَتَّىٰ يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحَّ ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

#### ٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْمَرْأَةِ

• [١٦٨٦] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تُعَاقِلُ (٤) الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ (٥) إِلَىٰ ثُلُثِ الدِّيةِ إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تُعَاقِلُ (٤) الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ (٥) إِلَىٰ ثُلُثِ الدِّيةِ إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ .

<sup>(</sup>١) فوقه في (ف) بخط مغاير بـلا رقـم: «إن» ، وأدخلـه ناسـخ (س) في الـصلب؛ فعنـده: «وإن لم» ، والمثبت هو الموافق لما في : رواية يحيى بالموضع السابق ، «الاسـتذكار» (٨/ ٥٩) ، «المنتقى» للبـاجي (٧/ ٧٥) ، «شرح الزرقاني» (٤/ ٢٨٣) .

<sup>(</sup>٢) المنقولة والمنقلة: الشجة التي تكسر العظم، وتنقله عن موضعه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) **العاقلة**: أي سألتك باللَّه ، وذكرتك باللَّه . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٧٣) . ١ [ ٢١٠/ أ] .

<sup>• [</sup>٢٨٦٦] [الإتحاف: ط ٢٤٣٢].

<sup>(</sup>٤) في (ف)، (س): «تعقل»، والمثبت كما في حاشية (س) دون رقم، وهو الموافق لما وقع لدينا من رواية يحيى بن يحيى (٣١٦١)، وينظر الذي بعده. قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (٢): «وقوله: «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها» أي: توازيه وتماثله في العقل فيها جنى عليه مما هو دون ثلث الدية، والعقل: الدية وأروش الجنايات». اه.

<sup>(</sup>٥) تعاقل المرأة الرجل: تساويه فيها كان من أطرافها إلى ثلث الدية ، فإذا تجاوزت الثلث ، وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل. (انظر: النهاية ، مادة: عقل).





• [١٦٨٧] أَخْبَرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إلَىٰ ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ .

قَالَىكَ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ، وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ، وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةِ مِنَ الْجِرَاحِ، عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَعَقْلِهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ جِرَاحُهَا الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَة وَأَشْبَاهَهَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا، كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ، عَلَى النَّصْفِ مِنْ عَقْلُ الرَّجُلِ. النَّصْفِ مِنْ عَقْلُ الرَّجُلِ.

• [١٦٨٨] أَخْبَى لَا أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحِ أَنَّهُ يَعْقِلُهَا وَلَا يُقَادُ مِنْهُ .

قَالَ اللهُ : وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْخَطَأُ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدُ ، كَضَرْبِهَا بِسَوْطِ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

قَالَىٰكَ: وَقَدْ يَكُونُ (١) الْمَرْأَةُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا (٢) وَلَا قَوْمِهَا ، فَلَيْسَ عَلَىٰ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَىٰ مِنْ عَقْلِهَا شَيْءٌ ، وَلَا عَلَىٰ وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ (٣) عَلَىٰ زَوْجِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ أُمّها عَيْرِ قَوْمِهَا ، وَلَا قَوْمِهَا ، فَهَ وُلَاءِ أَحَتُّ عَيْرِ عَصَبَتِهَا ، وَلَا قَوْمِهَا ، فَهَ وُلَاءِ أَحَتُّ عِيْرِ قَوْمِهَا ، وَلَا عَلَىٰ إِخْوَتِهَا مِنْ أُمّها مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا ، وَلَا قَوْمِهَا ، فَهَ وُلَاءِ أَحَتُّ بِعِيرَافِهَا ، وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ عَيْقٍ إِلَى الْيَوْمِ ، وَكَذَلِكَ مَوَالِي بِمِيرَافِهَا ، وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ عَيْقٍ إِلَى الْيَوْمِ ، وَكَذَلِكَ مَوَالِي الْمَوْالِي عَلَىٰ ﴿ قَبِيلَتِهَا . الْمَوْالِي عَلَىٰ ﴿ قَبِيلَتِهَا . وَالْعَرَاقُ مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَوْاقِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا ، وَعَقْلُ الْمَوَالِي عَلَىٰ ﴿ قَبِيلَتِهَا .

<sup>• [</sup>٧٨٢١] [الإتحاف: ط ٢٣٤٢].

<sup>• [</sup>۸۸۲۱] [الإتحاف: ط ۲۷۲۰۲].

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، والجادة : «تكون» .

<sup>(</sup>٢) العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له ، وبنوه وقرابته لأبيه ، والجمع : عصبات . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٣١٣) .

<sup>(</sup>٣) كأنه في (ف): ﴿في» ثم عدله كالمثبت وهو من (س).

۵[۲۱۵/ب].

## كِتُ إِلَى الْمِحْتُ اللَّهِ الْمُحْتَالِينَا اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





#### ٥- بَابُ عَقْلِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ

- ٥ [١٦٨٩] أَخْبَى لَا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى فِيهِ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَقْ وَلِيدَةٍ .
- ٥ [١٦٩٠] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، وَلَا شَيْبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ (٢٠)، وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ».
- •[١٦٩١] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْغُرَّةَ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارَا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّهُ اَلْعُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا، وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَارَا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَدِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا، وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَارًا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَم .

قَالَ اللهُ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُخَالِفُ أَنَّ الْجَنِينَ لَا تَكُونُ فِيهِ (٣) الْغُرَّةُ (١) حَتَّى يُزَايِلَ (٥) أُمَّهُ وَيَسْقُطَ مِنْ بَطْنِهَا مَيْتًا .

o [١٦٨٩][الإتحاف: مي جاعه طع حب ط حم ١٨٦٤٣ ، عه حب طع ط قط الطبراني حم ٢٠٦٤٧][التحفة: خ م س ١٥٢٤٥].

<sup>(</sup>۱) في (ف)، (س): «به»، والمثبت من «شرح السنة» للبغوي (٢٥٤٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، «صحيح ابن حبان» (٦٠٥٥) عن عمر بن سعيد بن سنان - كلاهما - عن أبي مصعب به، وهو الموافق لما وقع لدينا من رواية الشيباني (٦٧٥)، ابن القاسم (٢٥)، يحيئ (٣١٦٧)، ابن بكير (١٥٥ ق

٥ [ ١٦٩٠] [ الإتحاف: عه حب طح ط قط الطبراني حم ٢٠٦٤٧].

<sup>(</sup>٢) الاستهلال: صياح المولود عند الولادة . (انظر: جامع الأصول) (٨/ ٥٢١).

<sup>• [</sup>١٦٩١] [الإتحاف: ط ١٦٩١].

<sup>(</sup>٣) ليس في (ف) ، (س) ، ولابد منه لاستقامة السياق ، وهو ثابت في رواية يحيى الليثي (٣١٧٠) .

<sup>(</sup>٤) الغرة: النسمة كيف كانت. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) المزايلة: المفارقة. (انظر: اللسان، مادة: زيل).

# المُوطِّكُ اللِّهُ الْمِرْالِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





قَالَ اللَّهُ : سَمِعْتُ أَنَّهُ إِنْ (١) خَرَجَ الْجَنِينُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيةَ كَامِلَةً.

قال: وَلَا حَيَاةَ لِلْجَنِينِ إِلَّا بِالإسْتِهْلَالِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَات، فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

قال: وَنَرَىٰ أَنَّ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِهَا.

وقال كَ : إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلَا عَمْدًا أَوِ امْرَأَةً ، وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِي حَامِلٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأَ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ ، وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَكَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ ، وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةٍ قَاتِلِهَا دِيَةٌ ، وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةٍ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا ، وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ .

وَسِرِ اللَّكَ عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ يُطْرَحُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ، قَالَ : أَرَىٰ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ .

#### ٣- بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدَّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحِ سِوَى الْقَتْلِ

• [١٦٩٢] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَىٰ فَفِيهَا ثُلُثُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّية كَامِلَةً فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَىٰ فَفِيهَا ثُلُثُ اللَّهَةِ .

وقال للك : وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجٍ مِنَ الْإِنْسَانِ الدِّيَةَ ، وَأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهَا اصْطَلَمَتًا (٢) أَوْ لَمْ تَصْطَلِمَا (٣) ، كَامِلَةً ، وَأَنَّ فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّية كَامِلَة إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهَا السُّطَلَمَتَا (٢) أَوْ لَمْ تَصْطَلِمَا (٣) ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْعَيْنُ الْقَائِمَةُ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا فَفِيهَا الدِّيةُ كَامِلَةً ، وَفِي ذَكْرِ الرَّجُلِ الدِّيةُ كَامِلَةً ، وَفِي الْأُنْفَيَيْنِ الدِّيةُ كَامِلَةً .

<sup>(</sup>١) ليس في (س).

<sup>.[1/</sup>٢/٦] 🌣

<sup>(</sup>٢) الاصطلام: استؤصلتا بالقطع. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «يصطلما» بالتحتية ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في رواية يحيى (١٧٨)، وهو الأليق بالسياق.

## كِتَا بُالعِبُ قَالَ





• [١٦٩٣] قَالَ لَكَ: إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدِّي (١) الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

وَالْهَكَ: وَأَخَفُ ذَلِكَ إِلَيَّ الْحَاجِبَانِ ، وَثَدْيَا الرَّجُل .

قَالَ لَكَ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ أُصِيبَتْ (٢) يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَعَيْنَاهُ فَلَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ.

#### ٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةٍ عَيْنِ الْأَعْوَرِ

- [١٦٩٤] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ ، عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَلَهُ الْأَعْوَدِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَلَهُ الْقَوَدُ ، وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ ؛ أَلْفُ دِينَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ .
- •[١٦٩٥] أَخْبِى أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِتَتْ عَمْدًا: فَإِنْ أَحَبَّ اسْتَقَادَ، وَإِنْ أَحَبَّ أَخَذَ الْعَقْلَ.
- [١٦٩٦] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، مِثْلُ ذَلِكَ .

وَالْ اللَّهُ : إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ خَطَأً فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً .

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) بالإفراد ، وفي رواية يحيى بن يحيى (٣١٧٩) ، وابن بكير (١٥/ق ١٩٤/ب) : «ثديي» بالتثنية ، وهو الأظهر . وينظر : «الاستذكار» (٨/ ٨٣) ، «شرح الزرقاني على الموطأ» (٢٩٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) في (ف)، (س): «أصيب»، والمثبت من رواية يحيى الليثي (٣١٨٠) هو الجادة، وقال ابن الأنباري في «المذكر والمؤنث» (ص ٧١): «واليد والرجل والعين كلها مؤنثة. قال الشاعر:

اليدّ سابحة والرجل ضارحة والعين قادحة والمتن ملحوب»

<sup>• [</sup>١٦٩٤] [الإتحاف: ط ١٦٩٤].





## ٨- بَابُ دِيَةِ الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ (١١) وَالْيَدِ الشَّلَاءِ (٢)

• [١٦٩٧] أخب رُا أَبُومُ صْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ﴿ مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ مِائَةُ دِينَارِ .

قَالَ اللَّهُ مُرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ ، أَوِ الْيَدِ الشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتْ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ عَقْلٌ مُسَمَّى . قُطِعَتْ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ عَقْلٌ مُسَمَّى .

قَالَ: وَسِرُ لَاكَ عَنْ شَتَرِ (٣) الْعَيْنِ وَحِجَاجِ (١) الْعَيْنِ (٥) ، فَقَالَ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الاجْتِهَادُ ، إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ نَظَرُ الْعَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنَ الْعَيْنِ .

#### ٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْمُوضِحَةِ

• [١٦٩٨] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ: أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ، إِلَّا أَنْ يُعَيِّبَ الْوَجْهَ (٢) فَيُرَادُ فِي عَقْلِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نِصْفِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ، فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسٌ وَسَبْعُونَ (٧) دِينَارًا.

<sup>(</sup>١) القائمة: التي صورتها صورة العين الصحيحة. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) الشلاء: التي أصابها الشَّلُل. (انظر: اللسان، مادة: شلا).

۵[۲۱٦/ب].

<sup>(</sup>٣) كأنه في (ف): «شفر» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما وقع لدينا من رواية يحيي (٣١٨٤) ، وابن بكير (١٥/ق ١٩٥/ب) وضبب عليه ، قال القاضي عياض في «المشارق» (٢/ ٢٤٤) : «شتر العين هو انقلاب جفنها وانشقاقها» .

<sup>(</sup>٤) غير منقوط الآخر في (ف)، والمثبت من (س)، قال الزرقاني في «شرحه» (٢٩٣/٤): «هـوبكسر الحاء المهملة - وفتحها لغة - وجيمين بينهما ألف».

<sup>(</sup>٥) حجاج العين: العظم الذي عليه الحاجب. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٦٨).

<sup>• [</sup>٨٩٢٨] [الإتحاف: ط٧٧٣٤٢].

<sup>(</sup>٦) قوله: «يعيب الوجه» وقع في (س): «يعتب».

<sup>(</sup>٧) قوله: «خمس وسبعون» كذا وقع في (ف)، ووقع في (س): «خمس وسبعين»، والجادة: «خمسة وسبعون»، إلا أن يقال أن ما في (س) على مذهب البغداديين من اعتبار حال المفرد والجمع تذكيرًا وتأنيقًا، ويمكن أن يقال أيضا: هو على اعتبار المعنى. ينظر: «همع الهوامع» (٣/ ٢٥٤)



وَالْهَا الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ عَقْلُ حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَة ، وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُوضِحَة فَمَا فَوْقَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُوضِحَة فِي كِتَابِهِ ، فَجَعَلَ فِيهَا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَمْ يَقْضِ الْأَئِمَةُ عِنْدَنَا فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَة بِعَقْلِ .

#### ١٠- بَابُ دِيَةِ الْمُنَقِّلَةِ

• [١٦٩٩] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمُنَقِّلَةِ .

وَالْ اللَّهُ وَالْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً.

وَالْمُنَقِّلَةُ: الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الرَّأْسِ، وَلَا تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ، وَهِي تَكُونُ فِي الرَّأْسِ، وَلَا تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ، وَهِي تَكُونُ فِي الرَّأْسِ، وَفِي الْوَجْهِ.

وَلَيْسَ فِي مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ شَيْءٌ، وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ.

#### ١١- بَابُ عَقْلِ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ

• [١٧٠٠] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ .

قَالَ اللَّهُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ الْكِيسَ فِيهِمَا قَوَدٌ.

وَ الْمَا الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ.

قال: وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ ، وَلَا تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلَّا فِي الرَّأْسِ ، وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ .

وَالْهَكَ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْمُنَقِّلَةَ وَالْمُوضِحَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ ، فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ فَلَيْسَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الإجْتِهَادُ .

<sup>·[1/</sup>۲۱۷] û





#### ١٢- بَابُ عَقْلِ الْأَصَابِع

• [١٧٠١] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ : عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَقُلْتُ : كَمْ فِي قَالَ : عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، قُلْتُ : كَمْ فِي ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ؟ قَالَ : ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، قُلْتُ : كَمْ فِي ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ؟ قَالَ : ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَقُلْتُ : كَمْ فِي أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ؟ قَالَ : عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، قُلْتَ : حِينَ عَظُمَ الْإِبِلِ ، فَقُلْتُ : كَمْ فِي أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ؟ قَالَ : عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، قُلْتُ : حِينَ عَظُمَ الْإِبِلِ ، فَقُلْتُ : كَمْ فِي أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ؟ قَالَ : عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، قُلْتُ : كَمْ فِي أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ؟ قَالَ : عَشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، قُقُلْتُ : كَمْ فِي أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ؟ قَالَ سَعِيدٌ : أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ : لَا ، بَلْ عَلَامَةُ مُتَعَلِّمُ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : هِيَ السُّنَةُ يَا ابْنَ أَخِي .

وَالْهَاكُ: حِسَابُ عَقْلِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا ، وَثُلُثٌ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ ، وَهُلُثُ إِنْ مُلَاثَةً وَهُلَاثُونَ دِينَارًا ، وَثُلُثٌ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ ، وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُ فَرَائِضَ وَثُلُثُ .

قَالَ اللَّهُ مُ عِنْدَنَا إِذَا قُطِعَتْ أَصَابِعُ الْكَفِّ فَقَـدْ تَـمَّ عَقْلُهَا ، وَذَلِـكَ أَنَّ خَمْسَ أَصَابِعَ إِذَا قُطِعَتْ كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ إِصْبَعِ عَـشَرَةٌ مِـنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ إِصْبَعِ عَـشَرَةٌ مِـنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ إِصْبَعِ عَـشَرَةٌ مِـنَ الْإِبِلِ .

## ١٣- بَابُ عَقْلِ الْأَسْنَانِ

- [١٧٠٢] أَخْبُ و أُبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَىٰ فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ ، وَفِي التَّرْقُوَةِ (١) بِجَمَلٍ ، وَفِي الضِّلَع بِجَمَلٍ .
- [١٧٠٣] أَجْبُ إِنْ مَصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>• [</sup> ١٧٠١] [الإتحاف: ط ٢٤٣٢].

<sup>• [</sup>١٧٠٢] [الإتحاف: طش ١٥١٤٣].

<sup>(</sup>١) **الترقوة**: كل واحد من العظمين اللذين بين ثغرة النحر والعاتق. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٧١).

<sup>• [</sup>١٧٠٣] [الإتحاف : ط ١٥٣٥٣] .

# المنتقل المنتقل





الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَضَى عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرِ (١) بَعِيرٍ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ، خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ (٢).

- [١٧٠٤] قال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ وَتَزِيدُ (٣) فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ .
- [١٧٠٥] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفِ الْمُرِّيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْطَفَانَ بْنِ طَرِيفِ الْمُرِّيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا فِي الْأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ قَرَدِينِ مَرْوَانُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ.
- [١٧٠٦] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَسْنَانِ وَلَا يُفَصِّلُ (١) بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضِ.
- [١٧٠٧] أَخْبَىٰ أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا.

قَالَ اللَّهُ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ وَالْأَضْرَاسِ عَقْلُهَا سَوَاءً.

<sup>(</sup>١) البعير: يقع على الذكر والأنثئ من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).

<sup>(</sup>٢) قوله: «خمسة أبعرة» ليس في (س). [٢١٧/ ب].

<sup>• [</sup>١٧٠٤] [الإتحاف: ط ١٥٣٥٣].

<sup>(</sup>٣) في (ف): «ويزيد» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في رواية يحيي (٣٢٠٠) .

<sup>• [</sup>٥١٧٠] [الإتحاف: ط ٩١٣٧].

<sup>• [</sup>٢٠٦٦] [الإتحاف: ط ٢٤٦٩٤].

<sup>(</sup>٤) في (ف): «تفضل» ، والمثبت من (س).

<sup>• [</sup>١٧٠٧] [الإتحاف: ط ٢٤٣٢٣].

# المُوطِّئُ اللِهِ عِلْمِ اللَّهِ اللَّ





#### ١٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي شِجَاجِ الْعَبْدِ

- ١٧٠٨] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،
   وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ : نِصْفُ عُشْر ثَمَنِهِ .
- ١٧٠٩] أَضِرُ أَبُو مُضعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ
   يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَىٰ مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ .

قَالَ اللهُ مُرْعِنْدَنَا فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مَنْ فَمَنِهِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ يُنظُرُ فِي وَفِيمَا سِوَىٰ هَذِهِ الْخِصَالِ الْأَرْبَعَةِ مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ يُنظُرُ فِي وَفِيمَا سِوَىٰ هَذِهِ الْخِبُدِ الْيَوْمَ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ هَذَا اللهُ وَقِيمَتُهُ صَحِيحًا ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ هَذَا اللهُ وَقِيمَتُهُ صَحِيحًا قَبْلُ أَنْ يُصِيبَهُ هَذَا ، ثُمَّ يُغَرَّمُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ .

قَالَ اللهُ فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ (' ) فَلَـيْسَ عَلَـي مَـنْ أَصَـابَهُ فِدَىٰ ، فَإِنْ أَصَابَهُ قَدُرُ ('' مَا نَقَصَ مِـنْ فَإِنْ أَصَابَهُ قَدُرُ ('' مَا نَقَصَ مِـنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ .

<sup>• [</sup>۱۷۰۸][الإتحاف: ط ۲۲۳۶۲].

<sup>• [</sup>١٧٠٩] [الإتحاف: ط١٧٠٩].

Ŷ[**٨/٢\**႞].

<sup>(</sup>۱) قوله: «ثم صح كسره» ليس في (ف) ، (س) ، ولا يصحّ السياق بدونه ، وهو ثابت فيها تقدَّم من قول مالك في باب: ما جاء في عقل العظام ، وموافق لما في رواية يحيى الليشي (۲۲۱۰) . وينظر: كتاب المحاربة من «موطأ ابن وهب» (ص ۲۷) ، «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (۱/ ۲۸۳) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عشل كان على من أصابه قدر» ليس في (ف)، (س)، ولا يصحّ السياق بدونه، وهو ثابت فيها تقدّم من قول مالك في باب: ما جاء في عقل العظام، وموافق لرواية يحيى بن يحيى (٣٢١٠). وينظر المصادر السابقة.





### ١٥- بَابُ الْقِصَاصِ (١) فِي الْمَمَالِيكِ

وَالْ اللّهُ وَالرّهُ وَجُرْحُهَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْنَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَادِ، نَفْسُ الْعَبْدِ ، وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ ، فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا مُتَعَمِّدًا خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ ، فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ ، وَإِنْ شَاءَ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَابُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ ، أَرْبَابُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلُوا ، وَلِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لِأَرْبَابِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَخَذُوا الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَخُدُوا الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَسْلَمُوا (٢) عَبْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لِأَرْبَابِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَحْدُوا الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَحْدُوا الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَسْلَمُوا (٢) عَبْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لِأَرْبَابِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَخُدُوا الْعَبْدِ الْقَاتِلَ وَرَضُوا بِهِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، وَذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبِيدِ ، وَأَشْبَاوِ ذَلِكَ ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْعَصَاصِ بَيْنَ الْعَبِيدِ ، وَأَشْبَاوِ ذَلِكَ ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْعَصَاصِ بَيْنَ الْعَبِيدِ ، وَأَشْبَاو ذَلِكَ ، وَالْعَقْلِ .

وَالْ اللَّهُ فِي عَبْدِ جَرَحَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا: إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا أَصَابَ عَبْدُهُ أَوْ يُسْلِمَهُ ، فَيُبَاعَ فَيُعْطَى الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ أَوِ الشَّمَنَ كُلَّهُ ، إِذَا عَبْدُهُ أَوْ يُسْلِمَهُ ، وَلَا يُعْطَى الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ عَبْدًا مُسْلِمًا .

#### ١٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةٍ أَهْلِ الْكِتَابِ

- [١٧١٠] أَجْسِنُ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَىٰ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ .
- [١٧١١] أخبى الله مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْن يَسَارِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمِ .

<sup>(</sup>١) القصاص : أقصه الحاكم يقصه : إذا مكنه من أخذ القصاص ، وهو أن يفعل به مثل فعله ؛ من قتل ، أو قطع ، أو ضرب أو جرح . (انظر : النهاية ، مادة : قصص) .

<sup>(</sup>٢) في (س): «سلموا».

<sup>• [</sup>١٧١٠] [الإتحاف: ط ٢٤٩٢٨].

<sup>• [</sup> ١٧١١] [ الإتحاف: ط ٢٤٣٧٩].





قَالَ اللَّ : وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ فِي دِيَتِهِمْ عَلَىٰ حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِيَتِهِمْ عَلَىٰ حِسَابِ جِرَاحُ الْمُسْلِمِينَ فِي دِيَاتِهِمُ ؟ الْمُوصَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ ، وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ ، وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ ، وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ ، وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ ، فَعَلَىٰ حِسَابِ ذَلِكَ جِرَاحُهُمْ كُلُّهَا .

قَالَ لَكَ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا ﴿ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

## ١٧- بَابُ مَا يُوجِبُ الْفَقْلَ فِي مَالِ الرِّجَالِ خَاصَّةً

- [١٧١٢] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قَوَدٌ فِي شَيْءٍ ، إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ (١) .
- [١٧١٣] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ الشُنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ .
  - [١٧١٤] أَخْبُ لِمُ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ . . . مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٧١٥] أَضِوْ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةَ ، إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ أَنْفُسِ مِنْهَا (٢).
- [١٧١٦] أخبر الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَىٰ الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَأ.

٩ [٨١٨/ب].

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۹۸۱).

<sup>• [</sup>١٧١٣] [الإتحاف: ط ٢٥٢٩].

<sup>• [</sup>١٧١٤] [الإتحاف: ط٢٥٤٣٣].

<sup>• [</sup>١٧١٥] [الإتحاف: ط ٢٥٢٩٠].

<sup>(</sup>٢) بعده في رواية يحيى (٣٢٢٢): «قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فها بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة».





قَالَ اللَّهُ مُو الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، فِيمَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، أَوْ فِي قَالَ الْعَمْدِ ، أَوْ فِي قَالَ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ ، شَيْء مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا (١) الْقِصَاصُ ، فَإِنَّمَا عَقْلُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ ، إِنْ وَجِدَ لَهُ مَالٌ ، كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ ، لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ أَنْ وَجِدَ لَهُ مَالٌ ، كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ ، لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا .

وَالْ اللهُ عَلَى الْعَاقِلَةُ أَحَدًا أَصَابَ نَفْسَهُ بِشَيْءِ عَمْدًا أَوْ خَطَأَ ، وَعَلَى ذَلِكَ رَأْيُ أَهُل الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ عِنْدَنَا .

قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْتًا.

وَمِمًا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ فَمَنْ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَكَ وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ أَعْطِي فَاتَبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: ١٧٨] قَالَ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهُ مَنْ أُعْطِي مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْعَقْلِ فَلْيَتْبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ .

وَقَالَ فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ ، وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا ، إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةَ دُونَ الثُّلُثِ : فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ خَاصَّةَ ، إِنْ كَانَ ١ لَهُمَا مَالُ أُخِذَ مِنْ أَمُوالِهِمَا ، وَإِلَّا فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ ، لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ .

وَالَهَ مَا الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ عَمْدًا كَانَتِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي يُصِيبُهُ فِي مَالِهِ بَالِغَا وَلَا يَحْمِلُ (٢) الْعَاقِلَةُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي يُصِيبُهُ فِي مَالِهِ بَالِغَا مَا بَلَغَ، إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ.

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «فيه»، والمثبت هو الموافق لما في رواية يحيئ (٣٢٢٣)، وابس بكير (١٥/ ق

<sup>۩[</sup>٩١٢/أ].

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س) ، والجادة كما في رواية يحيى الليثي (٣٢٢٦) : «تحمل» ، ويمكن أن يوجَّه المثبت على الحمل على المعنى ، نحو : لا يحمل قومه من عاقلته ، وقد تكرر ذكر الحمل على المعنى في عدة مواضع .





## ١٨- بَابُ الْعَمَلِ (١) فِي الدِّيَةِ

• [١٧١٧] أَجْسِرُا أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ('' : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيةَ عَلَىٰ أَهْلِ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيةَ عَلَىٰ أَهْلِ الْوَرِقِ ('<sup>3</sup>) عَلَىٰ أَهْلِ الْوَرِقِ (<sup>3)</sup> الدِّيةَ عَلَىٰ أَهْلِ الْوَرِقِ (<sup>3)</sup> الْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمِ .

قَالَىٰكَ: وَأَهْلُ الذَّهَبِ: أَهْلُ الشَّامِ ، وَأَهْلُ مِصْرَ ، وَأَهْلُ الْوَرِقِ: أَهْلُ الْعِرَاقِ .

أَخْبُ اللَّيَةَ تُقَطَّعُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَنَّهُ سَمِعَ (٥) أَنَّ الدِّيَةَ تُقَطَّعُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَع .

وَاللَّاكُ: وَالثَّلَاثُ أَحَبُّ إِلَيَّ (٢).

وَ لَا مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فِي الدِّيَةِ ( ) الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فِي الدِّيَةِ ( ) الْإِبِلُ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْقَرَىٰ فِي الدِّيَةِ ( ) الْإِبِلُ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ أَهْلِ الْوَرِقِ الذَّهَبِ الْوَرِقُ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الذَّهَبِ الْوَرِقُ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الذَّهَبُ .

#### ١٩- مِيرَاثُ الْعَقْلِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ

٥ [١٧١٨] أَضِرُ أَبُومُ صُعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فِي الْدَيةِ أَنْ يُخْبِرَنِي ، الْخَطَّابِ فِي الدِّيةِ أَنْ يُخْبِرَنِي ،

<sup>(</sup>١) قوله: «باب العمل» في (ظ): «ما جاء في العقل».

<sup>(</sup>٢) قوله: «أنه بلغه» في (ظ): «قال بلغني».

<sup>(</sup>٣) بعده في (ظ): «جعل».

<sup>(</sup>٤) **الورق**: الفضة . (انظر: النهاية ، مادة : ورق) .

<sup>(</sup>٥) قوله : «حدثنا مالك : أنه سمع» في (ظ) : «قال مالك : وسمعت» .

<sup>(</sup>٦) قوله: «أحب إلي» في (ظ): «أحب ما سمعت إلى في ذلك».

<sup>(</sup>٧) ليس في (ظ).

<sup>(</sup>٨) بعده في (ظ): «من».

٥ [١٧١٨] [الإتحاف: ١٥٧٨٣] [التحفة: دت س ق ٤٩٧٣].

<sup>(</sup>٩) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال باللَّه والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية ، مادة: نشد).



فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ادْخُلِ الْخِبَاءَ (١١ حَتَّى آتِيَكَ ، فَلَمَّا نَزَلَ عُمَـرُ أَخْبَرَهُ الْخَطَّابِ. الضَّحَّاكُ ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

- [١٧١٩] أخب را أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً .
- ٥[١٧٢٠] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبِ، أَنَّ رَجُلَا مِنْ بَنِي مُدْلِحٍ ﴿ ، يُقَالُ لَهُ: قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ (٢) فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمِ عَلَىٰ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَلَهُ فَنُزِيَ (٢) فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمِ عَلَىٰ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَلَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ اعْدُدْ لِي عَلَىٰ (٣) قُدَيْدٍ (٤) عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّىٰ أَقْدَمَ فَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ اعْدُدْ لِي عَلَىٰ (٣) قُدَيْدٍ (٤) عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّىٰ أَقْدَمَ عَلَيْكَ، فَلَاثِينَ حَلِقَةً ، وَثَلَاثِينَ عَلَيْهِ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ عَلِيهِ عَلَىٰ الْخَطَّابِ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: هَأَنَذَا، فَقَالَ: خُذْهَا، فَقَالَ: خُذْهَا، فَقَالَ: قَالَ: أَنُونَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: هَأَنذَا، فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٌ».
- [١٧٢١] أَضِرُا أَبُو مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا سُئِلاً: أَتُغَلِّطُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟ فَقَالاً: لاَ، وَلَكِنْ يُزَادُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ . فِيهَا لِلْحُرْمَةِ، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: هَلْ يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْسِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ .

<sup>(</sup>١) الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، والجمع: أخبية. (انظر: النهاية، مادة: خبا).

<sup>• [</sup>١٧١٩] [الإتحاف: جا قط طحم ٢٥٨٤].

ه [ ۱۷۲۰ ] [الإتحاف : ط ۷۲۸ ۱].

۱۹۱۳/ب].

<sup>(</sup>٢) نزي دمه: سال دمه حتى مات. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) بعده في «شرح السنة» للبغوي (٢٢٣٣): «ماء» من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب.

<sup>(</sup>٥) الخلفة: الحامل من النُّوق، وتجمع على خلفات وخلائف. (انظر: النهاية، مادة: خلف).

# المُوطِّكُ اللِّهِ الْمِيَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



£9.)

قَالَ اللَّهُ: أَرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ فِي قَتْلِ الْمُدْلِجِيِّ حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ.

• [۱۷۲۲] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْجُلَاحِ وَكَانَ لَهُ عَمَّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ رَجُلَا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلَاحِ وَكَانَ لَهُ عَمَّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ الْجُلَاحِ وَكَانَ لَهُ عَمَّ اللَّهُ عَمَّ اللَّهُ عَمَلِهُ عَنْ اللَّهُ عَمَّ اللَّهُ عَمَلِهُ عَمَلِهُ اللَّهُ عَمَلِهُ اللَّهُ عَمَلِهُ اللَّهُ عَمَلِهُ اللَّهُ عَمَلِهُ اللَّهُ عَمَلِهُ اللَّهُ عَمَلِهُ عَلَىٰ عُمَمِهِ (٢) عَلَىٰ عُمَمِهِ (٢) عَلَىٰ عُمَمِهُ أَمْ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَهِ اللَّهُ عَلَىٰ عُمَمِهُ اللَّهُ عَلَىٰ عُمَمِهُ اللَّهُ عَلَىٰ عُمَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عُمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عُمَمِهُ اللَّهُ اللَّ

قَالِلَكَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَـلَ شَيْتًا وَلَا مِنْ مَالِهِ ، وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَـيْتًا ، وَقَـدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ الدِّيَةِ شَـيْتًا ، وَقَـدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ .

وَّالَوَالَكَ: وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، لِأَنَّهُ لَا يُـتَّهَمُ عَلَـىٰ أَنْ يَكُــونَ قَتَلَــهُ لِيَرِثَــهُ ، وَلَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا .

#### ٢٠- بَابُ قَتْلِ الْغِيلَةِ <sup>(٣)</sup>

• [١٧٢٣] أَخْبَى أَبُو مُضْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ \* وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرُ : لَوْتَمَالاً عَلَيْهِ (٤) أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا .

<sup>• [</sup>١٧٢٢] [الإتحاف: ط ٢٤٧٠].

<sup>(</sup>١) أهل ثمه ورمه: أهل حضانته وتربيته ، وقيل: أهل قليله وكثيره. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) عممه: غاية استوائه وكهاله ، وتمام شبابه . (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٧٤) .

<sup>(</sup>٣) الغيلة : القتل في خفية ومخادعة وحيلة ، وهو هاهنا المحاربة . (انظر : الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢/ ٣٧١) .

<sup>• [</sup>١٧٢٣] [الإتحاف: قط طش ١٥٣٤٧].

<sup>₾[177/1].</sup> 

<sup>(</sup>٤) تمالاً القوم على فلان: تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. (انظر: النهاية، مادة: ملأ).

## المنابع المنابعة

291

قَالَ اللهَ الْأَمْوُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، أَنَّ مَنْ قَتَلَ رَجُلَا قَتْلَ غِيلَةٍ عَلَىٰ غَيْرِ ثَائِرَةٍ وَلَا عَنْهُ ، وَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ وَلَا عَدَاوَةٍ ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ ، وَلَيْسَ لِوُلَاةِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ ، وَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ يَقْتُلُ بِهِ الْقَاتِلَ ، وَذَلِكَ أَحَبُ الْأَمْرِ إِلَيَّ .

## ٢١- بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْعَمْدُ

• [١٧٢٤] أَضِرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ ، مَـوْلَىٰ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصَا (١) فَقَتَلَـهُ وَلِيُّهُ بِعَصَاهُ .

قَالَ لَكَ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ بِعَصَا، أَقْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ، أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْعَمْدِ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.

قَالَ الْعَمْدِ: أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيظَ (٢) نَفْسُهُ، وَهُوَ الْعَمْدِ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّائِرَةِ يَكُونَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ، وَهُوَ حَيْ الْقَسَامَةُ (٣). حَيٍّ، فَيُنْزَىٰ فِي ضَرْبِهِ فَيَمُوثُ، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الْقَسَامَةُ (٣).

قَالَ لَكَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ الرَّجُلَانِ الْحُرَّانِ وَالثَّلَاثَةُ بِالرَّجُ لِ الْحُرِّ، وَالْمَرْأَتَانِ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، وَالْإِمَاءُ وَالْعَبِيدُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَتْلَ الْعَمْدِ.

<sup>• [</sup>١٧٢٤] [الإتحاف: ط ٢٤٦٥٩].

<sup>(</sup>١) في (ف) : «بعصاء» ، والمثبت من (س) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف)، (س) بالظاء، وفي رواية يحيى (٣٢٥٢)، ابن بكير (١٥ / ق ٢٠١ أ): «تفيض» بالضاد، قال القاضي عياض في «المشارق» (٦ / ٢١): «قوله: «حتى تفيظ نفسه» أي: تخرج، وأصله ما يخرج من فيه من رغوة عند الموت، واختلف أهل اللغة في هذا: فمنهم من يكتبه بظاء، ومنهم من يكتبه بضاد، ومنهم من يقول: متى ذكرت النفس فبالضاد كفيض غيرها، ومتى قيل: فاظ فلان ولم تذكر النفس فبالظاء، هذا قول أبي عمرو بن العلاء، وقال الفراء: طبئ تقول: فاظت نفسه. وقيس تقول: فاضت. قلت: الأصوب أن يقال: فاض الميت . لا يذكر: نفسه، وفاظت نفس الميت ».

<sup>(</sup>٣) القسامة: الأيمان تقسم على أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها لم يدر قاتله ، حلف خمسون رجلا منهم أنهم ما قتلوه وما علموا له قاتلا. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣/ ٨٧).





#### ٢٢- بَابُ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ

قَالَ الله فَي الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوثُ مَكَانَهُ، قَالَ: إِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَّا يَضْرِبُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَّا يَضْرِبُ بِهِ النَّاسُ لَا يُرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتْلِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الضَّارِبُ وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدً الْعُقُوبَةِ، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدً الْعُقُوبَةِ، وَيُعَاقَبُ الْمَمْسِكُ أَشَدً الْعُقُوبَةِ، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَمْسَكَهُ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ.

وَالْ اللّهُ فِي الرّجُلِ يَقْتُلُ الرّجُلَ عَمْدًا أَوْ يَفْقَأُ (١) عَيْنَهُ عَمْدًا فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ أَوْ تُفْقَأُ (٢) عَيْنَهُ عَمْدًا فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ أَوْ تُفْقَأُ (٢) عَيْنُ الْفَاقِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلَا قِصَاصٌ ، وَإِنَّمَا كَانَ حَتُّ الّذِي قُتِلَ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْءِ اللَّذِي قَدْ ذَهَبَ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ اللّهِ يَتُولُ يَقُلُ لِ اللّهِ إِللّهُ مِنْ دِينة وَلا عَمْدًا ، ثُمَّ يَمُوثُ الْقَاتِلُ ، وَلَا يَكُونُ لِطَالِبِ الدّم إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ شَيْءٌ مِنْ دِينة وَلَا عَمْدًا ، وَلَا يَكُونُ لِطَالِبِ الدّم إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ شَيْءٌ مِنْ دِينة وَلَا عَيْرِهَا ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى اللّهُ اللّهِ لَا اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ لَا اللّهُ الرّهُ اللّهُ الْقَالِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

<sup>۩[</sup>۲۲۰/ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «أو يفقأ» وقع في (س): «ويفقأ».

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س): «يفقاً» ، والمثبت هو الجادة ؛ فاليد مؤنشة ، ولم نقف على من قال: إنها تذكر. ينظر: «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري (١/ ٣٥٦).



بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، قَالَ: فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ الَّذِي قَتَلَهُ، فَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ.

وَالْهَاكَ: لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ، وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.

#### ٣٧- بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السَّكْرَانِ

- [ ١٧٢٥] أَخْبَى لِمَ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ : أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ .
- [١٧٢٦] أخبر أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلًا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ ، فَقَالًا : إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ .

وَالْ لَكَ: ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

#### ٢٤- بَابُ أَ الْعَفْوِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

أَخْبَى الْبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ أَذْرَكَ مَنْ يَرْضَى (١) مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى بِأَنْ يُعْفَى عَنْ قَاتِلِهِ ، قَالَ إِذَا قُتِلَ عَمْدًا : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ ، وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ .

قَالَ اللهُ فِي رَجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ وَيَجِبَ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَهُ عِنْدَ عَفْوهِ عَنْهُ.

<sup>• [</sup> ١٧٢٥ ] [الإتحاف : ط ١٦٨٥٩ ] .

<sup>·[[/</sup>YY]

<sup>(</sup>١) ضبطه في (ف) بضم المثناة وفتحها . قال الزرقاني (٢٤/٣٢٣) : «بفتح أوله وضمه ، أي : هو وغيره» . اهد.





قَالَ اللهُ : وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ عَمْدًا وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ ، فَعَفَ الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاثُ أَنْ يَعْفُونَ ، فَعَفُو الْبَنِينَ جَائِزٌ عَنِ الْبَنَاتِ ، وَلَا أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيَامِ الْبَنَاثِ أَنْ يَعْفُونَ ، فَهِي مَوْرُونَةٌ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَلَىٰ .

قَالَ لَكُ فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِي : أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً وَيُسْجَنُ سَنَةً .

#### ٢٥- بَابُ الْقِصَاصِ فِي الْجِرَاحِ

الا۲۷] أخبى الله مُضعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ.

قَالُهُ مَنْ كَسَرَيَدَا أَوْ رِجْ لَا عَمْدَا أَنَّهُ مَنْ كَسَرَيَدَا أَوْ رِجْ لَا عَمْدَا أَنَّهُ مَنْ كَسَرَيَدَا أَوْ رِجْ لَا عَمْدَا أَنَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنْ كَسَرَيَدَا أَوْ رِجْ لَا عَمْدَا أَنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ وَلَا يُعْقَلُ ، وَلَا يُقَادُ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَصِحَّ ، فَهُ وَالْقَوَدُ ، وَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَى الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَقِيدِ شَيْءٌ ، وَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ لَا يُحْرُوحُ الْأَوَّلُ ، أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ ، فَإِنَّ الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لَا يُكْسَرُ الثَّانِيَةَ وَلَا يُقَادُ بِجُرْحِهِ ، وَلَكِنْ يَعْقِلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ جِرَاحٍ بَرَأَ الْأَوَّلُ ، أَوْ فَسَدَ مِنْهَا .

قَالَ لَكَ : وَالْجِرَاحُ فِي الْجَسَدِ عَلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ .

قَالَ الله : إِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقاً عَيْنَهَا ، أَوْ كَسَرَيَدَهَا ، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا ، أَوْ أَلَى الْمَرَأَتِهِ فَفَقاً عَيْنَهَا ، أَوْ كَسَرَيَدَهَا ، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا ، أَوْ أَشْبَاهَ ذَلِكَ ، مُتَعَمِّدًا لِذَلِكَ فَإِنَّهَا ۞ تُقَادُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ هُ وَ أَصَابَهَا بِجُورٍ عَلَى وَجُهِ الْخَطَأُ ذَهَبَ يُعَاقِبُهَا فَأَصَابَ مَا لَمْ يُرِدْ ، فَإِنَّهُ يَعْقِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا وَلَا يُقَادُ مِنْهُ .

<sup>• [</sup>١٧٢٧] [الإتحاف: ط ٢٥٤٦].

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، وهو في رواية يحيى الليثي (٣٢٦٦) دونه ، وهو أليق .

<sup>(</sup>٢) في (س): «ومشل»، وهو تصحيف، والضبط بضم أوله من (ف)، وقال القاضي عياض في «المشارق» (٢/ ٢٥٣): «قوله: شلت يده وقد شلت تشل وشل المجروح كله بفتح الشين وهو يبس اليد ولا يقال شلت بالضم»، وقال النووي في «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ٢٦٨): «يقال: شلت يمينة تشل بفتح الشين فيها وشلت بالضم لغة رديئة».

۱۲۲/پ].



#### ٢٦- جَامِعُ الْعَقْلِ وَالْجِرَاحِ

٥ [١٧٢٨] أخبرُ أَبُو مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «جُرْحُ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «جُرْحُ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي الرِّكَاذِ (٢) الْخُمُسُ (٣)» .

قال: وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِيهِ ، وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ.

قَالَ اللَّهُ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهِنْكَ عَلَى الَّذِي أَجْرَىٰ فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ .

*قَالَ لَكَ* : وَالْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ أَحْرَىٰ أَنْ يَغْرَمُوا مِنَ الَّذِي أَجْرَىٰ فَرَسَهُ.

قال: وَالْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ ، كُلُّهُمْ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّهُ ، إِلَّا أَنْ تَرْمَحَ الدَّابَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْءٌ تَرْمَحُ مِنْهُ .

قَالَ اللَّهُ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ عَلَى الطّرِيقِ أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ أَوْ يَسْنَعُ أَشْبَاهَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُورُ لَهُ أَنْ يُصْنَعَ فَهُو صَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ مِنْ ذَلِكَ عَقْلُهُ دُونَ النَّلُثِ فَهُ وَ فَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَقْلُهُ دُونَ النَّلُثِ فَهُ وَ فِي لِمَا أُصِيبَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ عَقْلُهُ دُونَ النَّلُثِ فَهُ وَ فِي مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَقْلُهُ دُونَ النَّلُثِ فَهُ وَ فِي مَا مَنْ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَمَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا يَجُورُ لَهُ أَنْ مَا لِهِ ، وَمَا بَلَغَ النَّلُثُ فَصَاعِدًا فَهُو عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَمَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا يَجُورُ لَهُ أَنْ مَا لِهِ ، وَمَا بَلَغَ النَّلُثِ مَنْ عَلَى الْعَلَقِهُ ، وَلَا غُرْمَ مِنْ ذَلِكَ ، الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِحَاجَتِهِ ( فَلَا غُرْمَ مِنْ ذَلِكَ ، الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِحَاجَتِهِ ( فَ فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيتِ ، فَلَيْسَ عَلَى الْعَلَيْدِ ، وَلَا غُرْمَ مِنْ ذَلِكَ ، الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِحَاجَتِهِ ( فَى قَيْقِفُهَا عَلَى الطَّرِيتِ ، فَلَيْسَ عَلَى الشَّرِيتِ ، فَلَا شَدْنُ اللَّهُ الرَّبُ لُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِحَاجَتِهِ ( فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيتِ ، فَلَا شَدَى الْمَالِ مَا عَلَى الطَّرِيتِ ، فَلَا مُنَاسَلُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الطَّرِيتِ ، فَلَا مُونَ اللَّهُ مَا عَلَى الطَّرِيتِ ، فَلَا مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمَالِدُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ اللْعَلَى الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللِهُ اللِكَالِمُ اللْعُلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى الللْعُلِيلِ الللْعُلِيلِ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْلِيلُولُ الْمُولِ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ اللَل

٥ [١٧٢٨] [الإتحاف: طمي خزجاعه طع حب قط حم ش ١٨٦٦٣].

<sup>(</sup>١) المعدن جُبار: المعادن التي تستخرج منها الذهب والفضة فيجيء قوم يحفرونها بشيء مسمى لهم، فربها انهار المعدن عليهم فقتلهم فتكون دماؤهم هدر؛ لأنهم عملوا بأجرة . (انظر: غريب أبي عبيد) (٢٨٣/١) .

 <sup>(</sup>٢) الركاز والركائز: الكنوز والمعادن والجواهر المدفونة المركوزة في الأرض ، أي: الثابتة فيها ،
 ومفردها: ركزة ، ركيزة . (انظر: النهاية ، مادة : ركز) .

<sup>(</sup>٣) الخمس: خمس الغنيمة . (انظر: النهاية ، مادة: خمس) .

<sup>(</sup>٤) في (س): (لحاجة).

# المُوطِّكُ اللِهِ الْمِرْاطِي اللَّالِي



(193)

وَالْهَاكُ فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَشَرِهِ فَيَجْذِبُ الْأَسْفَلُ (١) الْأَعْلَىٰ فَيَخِرًانِ فِي الْبِئْرِ فَيَهْلِكَانِ جَمِيعًا، قَالَ: عَلَىٰ عَاقِلَةِ الَّذِي جَذَبَهُ الدِّيَةُ.

وَّ الْهَ فِي الصَّبِيِّ الْحُرِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ أَنْ يَنْزِلَ لَهُ فِي الْبِئْرِ أَوْ يَرْقَى النَّخْلَةَ فَيَهْلِكُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِ .

قَالَ اللهُ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَلْقِلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مَعَ الْعَاقِلَةِ ﴿ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ.

قَالَ اللّهُ : وَعَقْلُ الْمَوَالِي تَلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ ، إِنْ شَاءُوا وَإِنْ أَبَوْا ، كَانُوا أَهْلَ دِيوَانِ أَوْ مُقْطَعِينَ (٢) ، وَقَدْ تَعَاقَلَ النّاسُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَزَمَانِ أَبِي بَكْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مُقْطَعِينَ (٢) ، وَقَدْ تَعَاقَلَ النّاسُ فِي زَمَانِ عُمَرَ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْقَلَ عِنْدَ (٣) غَيْرِ قَوْمِهِ دِيوَانٌ ، وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيوَانُ فِي زَمَانِ عُمَرَ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْقَلَ عِنْدَ (٣) غَيْرِ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » ، قَالَ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » ، قَالَ : وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » ، قَالَ : وَالْوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ » ، قَالَ : وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » ، قَالُ : وَالْوَلَاءُ لَمَنْ تَابِثُ .

قَالَ اللَّهُ فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِمِ: إِنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَ مِنْهَا شَيْتًا قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.

<sup>(</sup>١) قوله: «فيجذب الأسفل» وقع في (ف): «فيُحدِرُ الأسفلَ» ، كـذا ضبطه ، والمثبت مـن (س) وهـو الموفق لآخر كلام الإمام مالك ، وفي رواية يحيي (٣٢٣٧): «فيجبذ».

<sup>·[[777]]</sup> 

<sup>(</sup>٢) ضبطه في (ف) بكسر الطاء، قال الزرقاني في شرحه على «الموطأ» (٢/ ٣١٦): ««مقطعين» بضم الميم وفتح الطاء وكسر العين». اه. ينظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف)، (س)، وفي رواية يحيى الليثي (٣٢٤٠) حيث لم نجده في غيرها من روايات «الموطأ»: «عنه»، وهو الأظهر للسياق والذي عليه الشراح. وينظر: «الاستذكار» (٨/ ١٤٨)، «المنتقئ» (٧/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) الولاء: نسب العبد المعتق وميرائه ، وولاء العتق: هو إذا مات المعتق ورثه مُعتِقُهُ ، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه ، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه ، لأن الولاء كالنسب ، فلا يـزول بالإزالـة . (انظر: النهايـة ، مادة: ولا) .



قَالَ اللَّهُ فِي رَجُلٍ يَكُونُ عَلَيْهِ قَتْلٌ فَيُصِيبُ حَدَّا مِنَ الْحُدُودِ، أَنَّهُ لَا يُؤْحَدُ بِهِ ؟ لِأَنَّ الْقَتْلَ يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، إِلَّا الْفِرْيَةَ فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَىٰ مَنْ قِيلَتْ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَىٰ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَأَرَىٰ أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ ثُمَّ لَلْهُ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَىٰ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَأَرَىٰ أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ ثُمَّ لَلْهُ الْعَنْلُ لَلْهُ عَلَىٰ ذَلِكَ كُلّهِ . يُقْتَلَ ، قَالَ: وَلَا أَرَىٰ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَىٰ ذَلِكَ كُلّهِ .

قَالَ النَّاسِ إِلَيْهِ دَارًا وَلَا مَكَانًا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ يُوخَذْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَارًا وَلَا مَكَانًا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ يُرِيدُ أَنْ يُلَطِّخَهُمْ بِهِ ، فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِهَذَا ، ثُمَّ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَقْتُلَ قَتِيلًا ، ثُمَّ يُلْقِيَهِ عَلَىٰ أَنْ يُلَطِّخَهُمْ بِهِ ، فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِهِ ، إِلَّا فَعَلَ ، فَلَيْسَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِمِشْلِ (٢) بَابِ قَوْمٍ يُرِيدُ أَنْ يُلَطِّخَهُمْ بِهِ (١) ، فَيُؤْخَذُوا بِهِ ، إِلَّا فَعَلَ ، فَلَيْسَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِمِشْلِ (٢) هَذَا .

وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَاعَةٍ مِنْ نَاسٍ اقْتَتَلُوا فَانْكَشَفُوا وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ لَا يَدُرُونَ مَنْ قَتَلَهُ ، قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْعَقْلُ ، وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى الْقَوْمِ اللَّهِ الْمَعْدُ وَعُ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ ، فَعَقْلُهُ عَلَى الْقَوْمِ اللَّذِينَ نَازَعُوهُ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوِ الْمَجْرُوحُ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ ، فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ ، فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا .

وَّالَهَاكَ: لَيْسَ فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ وَلَا فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ، عَقْلٌ مُسَمَّى، إِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ اللهُ عَشْلُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى ا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كتبه في (ف) فوق السطر بخط مغاير ، وهو ثابت في (س) .

<sup>(</sup>٢) في (س) : «لمثل» .

١[٢٢٢/ب].



# فه إلى المؤضِّ في الله في الله

|           | ٤- كتاب الصيام                                   |
|-----------|--------------------------------------------------|
| ٥         | ١- باب ما جاء في رؤية الهلال                     |
| 7         | ٢- باب ما جاء في السحور                          |
|           | ٣- باب في تعجيل الفطر                            |
| ۸         | ٤- باب إجماع الصوم قبل الفجر                     |
| ۸         | ٥- باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا             |
| 11        | ٦- باب الرخصة في القبلة للصائم                   |
| ١٣        | ٧- باب التشديد في القبلة للصائم                  |
| ١٣        | ٨- باب الصيام في السفر٨                          |
|           | ٩- باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في شهر رمض |
| 71        |                                                  |
| ١٨        | ١١ - باب فدية من أفطر في رمضان                   |
|           | ١٢- باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر             |
| ۲۰        | ١٣- باب ما يفعل المريض في صيامه                  |
|           | ١٤ - باب ما جاء في قضاء رمضان                    |
| ۲٤        | ١٥- باب قضاء التطوع من الصوم                     |
| ۲٥        | ١٦- باب النذور في الصيام                         |
| ٢٦        | ١٧ – جامع الصيام                                 |
| ΥΛ        | ١٨- باب الحجامة للصائم                           |
|           | ١٩- باب في صيام يوم عاشوراء                      |
| <b>*•</b> | ۲۰ باب في صيام أيام منى                          |
| ۳۱        | ٢١- باب النهي عن الوصال                          |
|           | ۲۲ - باب جامع الصبام                             |



# المُوطِّئُ اللِاحِ الْمِوْ النَّا



| r <b>y</b>                             | ٥- كتاب الاعتكاف                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>{ •</b>                             | ١ - باب ما يجوز فيه الاعتكاف من الأمكنة                               |
| £ <b>7</b>                             | ٢- باب صيام المعتكف وخروجه إلى العيد من المسجد                        |
| £ <b>~</b>                             | ٣- باب قضاء الاعتكاف                                                  |
| ٤٥                                     | ٤- النكاح في الاعتكاف                                                 |
| ٤٦                                     | ٥- ما جاء في ليلة القدر٥                                              |
| ٥٠                                     | ٦- باب في صيام يوم عرفة والأضحى والفطر                                |
|                                        | ٦- كتاب الجهاد                                                        |
| ٥٣                                     | ١- باب البيعة على الجهاد                                              |
| ٥٥                                     | ٢- باب الترغيب في رباط الخيل                                          |
| ٥٧                                     | ٣- باب العمل في المسابقة بالخيل                                       |
| ٥٨                                     | ٤ - باب الترغيب في الجهاد                                             |
| ٦٠                                     | ٥- باب فضل الجهاد في البحر                                            |
| ٠١                                     | ٦- باب فضل النفقة في سبيل اللَّه                                      |
| ٦٣                                     | ٧- باب العمل فيها يحمل فيه في سبيل اللَّه                             |
| ٦٤                                     | ٨- باب ما تؤمر به السرايا في سبيل الله                                |
| ٦٥                                     | <ul> <li>٩ - باب النهي عن قتل النساء والولدان في سبيل الله</li> </ul> |
| ٠,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ١٠ - باب الأمر بالوفاء بالأمان في سبيل اللَّه                         |
| ٦٧                                     | ١١- باب الغلول في سبيل اللَّه وما جاء فيه                             |
| ٧١                                     | ١٢ - باب ما جاء في فضل الشهادة في سبيل الله                           |
| v <b>r</b>                             | ۱۳ – باب من قتل وعليه دين                                             |
| ٧٤                                     | ١٤- باب ما يكون فيه الشهادة                                           |
| ٧٦                                     | ١٥ - باب العمل في غسل الشهيد والصلاة عليه                             |
| vv                                     | ١٦ - باب إعطاء السلب من النفل                                         |
|                                        | ١٧ - باب إعطاء النفل من الخمس                                         |
|                                        | ١٨ - باب القسم للخيل                                                  |
|                                        | ١٩ - باب أكل الطعام في سبيل الله                                      |
|                                        | • ٢- باب العمل فيما يجوز العدو من أموال أهل الإسلام                   |

# فَهُ مِنْ الْحُونِ فَيْعِلْ الْحُونِ فَهُ مِنْ الْحُونِ فَيْعِلْ الْحُونِ فَيْعِلْ الْحُونِ فَيْعِلِي الْحُونِ فَيْعِلِي الْحُونِ فَيْعِيلِي الْحُونِ فَيْعِلِي الْعِلْمِي الْحُونِ فَيْعِلِي الْحُونِ فَيْعِلِي الْحُونِ فَيْعِلِي الْحُونِ فَيْعِلِي الْعُلْمِي وَالْعِلْمِي الْعِلْمُ فَيْعِيلِي الْعُلْمِي وَالْمُعِلِي فِي الْعِلْمُ فِي مِنْ الْعُلْمُ فِي مِنْ الْعُلْمُ لِلْعِلْمِي الْعِلْمِي فِي مِنْ الْعُلْمِي فِي مِنْ الْعُلْمُ لِلْعِلْمِي فَلِي الْعُلْمِي فَلْعِلْمِي مِنْ الْعِلْمِي فِي مِنْ الْعِلْمِي فَيْعِيلِي الْعِلْمِي فَلِي الْعِلْمِي فَلِي الْعِلْمِي فِي مِنْ

| AT            | ٧١ - باب العمل في قسم الغنائم                      |
|---------------|----------------------------------------------------|
| ل من العدو ٨٤ | ٧٢- باب العمل في أهل الجزية ومن وجد على الساح      |
| ۸٥            | ٣٣ – باب العمل في المفاداة                         |
| ۶۸            | ٢٤- جامع ما جاء في الجهاد                          |
| يل الله ٨٧    | ٢٥- باب ما يكره من الرجعة في الشيء يحمل به في سبب  |
| A9            | ۱- كتاب الجنائز                                    |
| ۸۹            | ١- باب ما جاء في دفن الميت                         |
| ٩٢            | ۲- باب التكبير على الجنائز                         |
| ٩٣            | ٣- باب الحسبة بالمصيبة بالولد وغيره                |
| ٩٤            | ٤- جامع الجنائز                                    |
| ٩٨            | ٥- باب النهي عن البكاء على الميت                   |
| 1             | ٦- باب ما جاء في الاختفاء                          |
| 1.1           | ٧- باب غسل الميت                                   |
| ١٠٣           | ٨- باب ما جاء في كفن الميت٨                        |
| 1 • 8         | ٩- باب ما جاء في الحنوط واتباع الميت بنار          |
| ١٠٤           | ١٠- باب ما يقول المصلي على الجنازة                 |
| 1 • 0         | ١١ - باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد.   |
| ت             | ١٢ - باب ما يكره فيه الصلاة على الجنائز من الساعاه |
| 1.7           | ١٣ - باب ما جاء في المشي أمام الجنازة              |
| 149           | •                                                  |
| 1.9           | ١- باب الغسل للإهلال                               |
| 11•           |                                                    |
| 117           | ٣- باب ما يكره للمحرم لبسه من الثياب               |
| ١١٤           | ٤- باب ما يكره من لبس الثياب المصبغة               |
| 110           | ٥- باب الرخصة في لبس الثياب المعصفرة للمحرم .      |
| 117           | ٦- باب لبس المنطقة للمحرم                          |
| 117           | ٧- باب تخمير المحرم وجهه                           |
| 1 <b>1</b> V  | ۸- باپ ما یکره من تخمیر المحرم وجهه                |

# المُوطَائِ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلِيكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُو عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُوا عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلِيكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلَيْك

| 0.7    |
|--------|
| 220172 |
|        |

| ١١٨   | ٩- باب الرخصة في الطيب للمحرم               |
|-------|---------------------------------------------|
| ١١٨   | ١٠- باب التشديد في الطيب للمحرم             |
| ١٣٠   | ١١- باب مواقيت الإهلال                      |
| 171   | ١٢- باب العمل في الإهلال                    |
| 178   | ١٣ - باب رفع الصوت بالتلبية                 |
| ١٢٥   | ١٤- باب إفراد الحج                          |
| ٠٣٦   | ١٥- باب قران الحج مع العمرة                 |
| ۱۲۷   | ١٦- باب إهلال أهل مكة ومن كان بها من غيرها  |
| 179   | ١٧ - باب قطع التلبية                        |
| ١٣١   | ١٨- باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي   |
| ١٣٣   | ١٩- باب ما تفعل المرأة الحائض إذا أهلت      |
| ١٣٣   | ٢٠- باب العمرة في الحج وقبل الحج            |
| ١٣٤   | ٢١- باب التمتع بالعمرة إلى الحج             |
| 140   | ٢٢- باب صيام من تمتع بالعمرة إلى الحج       |
| ٠٣٦   | ٣٣- باب ما لا يجب فيه التمتع                |
| ١٣٧   | ٣٤- باب قطع التلبية في العمرة               |
| ١٣٨   | ٢٥ - باب جامع ما جاء في العمرة              |
| ١٤٠   | ٣٦- باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد        |
| 180   | ٧٧- باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد     |
| \{V   | ٢٨- باب قتل الصيد في الحرم                  |
| ١٤٨   | ٢٩- باب الحكم في الصيد إذا أصابه المحرم     |
| 10    | • ٣- باب ما يفعل من أحصر عن الحج بغير عدو . |
|       | ٣١- باب ما يفعل من أحصر عن الحج بعدو        |
|       | ٣٢- باب النهي عن نكاح المحرم                |
|       | ٣٣- باب الحج عمن يحج عنه                    |
|       | ٣٤- باب ما يقتل المحرم من الدواب            |
| 10V   | ٣٥- باب حجامة المحرم                        |
| A AA4 | ٣٦- رايية ورايا - مرميم                     |

# فَيْ رَبِّ الْخُونَ فَا لِنَّا لَا فَانِ اللَّهِ فَانِكُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُعْلَقُلْلْمُ لَلْمُلَّا لَلْمُواللّا

| 10.         | ٣٧- باب ما يجوز للمحرم ان يفعله في نفسه                 |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ١٥٨         |                                                         |
| 109         |                                                         |
| 17          | • ٤ - باب العمل في الهدي حين يساق                       |
| 177         | ٤١ - باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل                   |
| ١٦٣         | ٤٢ - باب ما استيسر من الهدي                             |
| 178         | ٤٣ – جامع الهٰدي                                        |
|             | ٤٤- باب ما يفعل من أصاب أهله وهو محرم                   |
| 177         | ٤٥ - باب ما يوجب على الرجل حج قابل في إصابة أهله        |
| 177         | ٤٦ - باب ما يفعل من أصاب أهله قبل أن يفيض               |
| 179         | ٤٧- باب جزاء ما قتل المحرم من الوحش                     |
| <b>1V*</b>  | ٤٨- باب جزاء ما أصاب المحرم من الصيد من الطير           |
| ١٧١         | ٤٩ - باب فدية ما أصاب المحرم من الجراد                  |
| 177         | • ٥- باب الحج بالصغير والفدية فيه                       |
| 177         | ٥١ - باب فدية من حلق قبل أن ينحر من أذى يصيبه           |
| ١٧٤         | ٥٢- جامع ما جاء في الفدية                               |
| <b>\</b> \\ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
| <b>۱۷۷</b>  | ٥٤- باب ما جاء في بناء الكعبة                           |
| ١٧٨         | 3 4 5 3                                                 |
| ١٧٩         |                                                         |
| ١٨٠         | ٥٧ - باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام                 |
| ١٨٠         | ٥٨- باب ركعتي الطواف                                    |
| ١٨٢         | ٥٩- باب ركعتي الطواف بعد الصبح وبعد العصر               |
| ١٨٣         | ٦٠- جامع ما جاء في الطواف                               |
| ١٨٥         | ٦١- باب البدء بالصفا في السعى بين الصفا والمروة         |
| ۱۸۲         | ٦٢- السعى في بطن الوادي                                 |
| ٠٢٨١        | ٦٣- باب السعي بين الصفا والمروة                         |
| ١٨٨         | <ul> <li>٦٤ باب دخول الحائض مكة والعمل عليها</li> </ul> |

| ٥٠٤) |                                                                                                                  |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | المُوَظِّلُ اللِمْ عِالْمِي الْمِيْ الْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ | 0.5 |

| ٦٥- باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة١٩٠                          |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| <ul><li>٦٦- باب الصلاة بمنى يوم التروية</li></ul>               |   |
| ٦٧- باب الموقف من عرفة والمزدلفة١٩٢٠١                           |   |
| ٦٨- باب وقوف الرجل وهو على غير طهر ووقوفه على دابته١٩٣٠٠٠٠٠٠٠   |   |
| ٦٩- باب وقوف من فاته الحج بعرفة١٩٣                              |   |
| ٧٠- باب جمع الصلاة بالمزدلفة١٩٤                                 |   |
| ٧١- باب السير في الدفعة٧١                                       |   |
| ٧٢- باب الرخصة في تقديم النساء والصبيان إلى منى من المزدلفة١٩٦٠ |   |
| ٧٣- باب الصلاة بمني ١٩٧                                         |   |
| ٧٤- باب صيام يوم عرفة٧٤                                         |   |
| ٧٥ - باب النهي عن صيام أيام مني                                 |   |
| ٧٦- باب ما جاء في المنحر                                        |   |
| ٧٧- باب ما جاء في النسك                                         |   |
| ٧٨- باب ما يكره من الشرك في النسك٧٨                             |   |
| ٧٩- باب العمل في النحر٧٠                                        |   |
| ٨٠- باب أيام الأضحى٠٠٠                                          |   |
| ٨١- باب العمل في الحلاق٨٠                                       |   |
| ۸۲- باب التقصير                                                 |   |
| ۸۳ باب التلبيد                                                  | , |
| ٨٤- باب تكبير أيام التشريق٨٤                                    |   |
| ٨٥- باب البيتوتة بمني ليالي مني٠٠٠                              |   |
| ٨٦- باب الوقوف عندرمي الجمرة٠٠٠                                 | , |
| ۸۷- باب قدر حصى رمي الجمار                                      |   |
| ۸۸ - باب الجهار م                                               |   |
| ٨٩- باب الرخصة في رمي الجمار بالليل                             |   |
| ٩٠- باب ما يفعل من فاته الحج                                    |   |
| ٩١ - باب الإفاضة                                                |   |
| ٩٢ - باب إفاضة الحائض                                           |   |
| ٩٢ - باب وداع البيت٩٢                                           |   |
| 1 10 <del></del>                                                |   |

# 0.0

# فهر المنظف المنظم



| Y17         | ٩٤ - باب دخول مكة بغير إحرام٩٤                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 717         | ٩٥- باب جامع ما جاء في الحج                                            |
|             | ٩٦- باب الصلاة بمعرس النبي ﷺ بذي الحليفة                               |
| ۲۱۹         | ٩٧- باب ما يقول من قفل من حج أو عمرة أو غيره                           |
|             | ۹۸- باب فضل يوم عرفة                                                   |
|             | A- كتاب النكاح                                                         |
| 771         | ١ - باب الخطبة في النكاح                                               |
| 777         | ٢- باب استئذان البكروالأيم في نفسها                                    |
| <b>****</b> | ٣- باب ما جاء في مقام الرجل عند البكر                                  |
| 778         | ٤- باب ما جاء في الصداق والحباء                                        |
|             | ٥- باب ما جاء في إرخاء الستور                                          |
| YYV         | ٦- باب ما جاء فيها لا يجوز من الشرط في النكاح                          |
| YYV         | ٧- باب ما يكره من نكاح المحلل وما أشبه ذلك                             |
| 779         | <ul> <li>٨- باب ما جاء فيها لا يجوز أن يجمع بينه من النساء</li> </ul>  |
| 779         | <ul> <li>٩- باب ما جاء فيها لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته</li> </ul> |
| ۲۳۰         | • ١ - باب ما جاء في تزوج الرجل المرأة قد مسها على ما يكره              |
| 771         | ١١- باب جامع ما لا يجوز فيه النكاح                                     |
| <b>۲۳۳</b>  | ١٢- باب نكاح الأمة على الحرة                                           |
| 777         | ١٣- باب الرجل يملك أمة قد كانت تحته ففارقها                            |
| 778         | ١٤- باب ما جاء في إصابة الأختين من ملك اليمين                          |
| 740         | ١٥- باب ما جاء فيها ينهي عنه من إصابة الرجل الأمة                      |
| 777         | <ul> <li>١٦ باب ما جاء في النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب</li> </ul>     |
| 777         | ١٧- باب الإحصان                                                        |
| YTV         | ١٨- باب ما جاء في نكاح المحرم                                          |
| YWA         | ١٩- باب النهي عن المتعة                                                |
| 749         | ۲۰ باب نكاح العبد                                                      |
| ۲٤٠         | ٧١- باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ثم أسلم                       |
|             | ۲۲ جامع النكاح                                                         |

# المؤطِّبُ اللِّهِ الْمِنَّا مِنْ اللَّهِ



| ۲ <b>٤</b> ٣ | - كناب الطلاق                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| ۲٤٣          | ١ - باب ما جاء فيها تبين به من التمليك              |
| ۲٤٣          | ٢- باب ما يجب فيه التطليقة من التمليك               |
| 7            | ٣- باب ما جاء فيها لا تبين من التمليك               |
| 780          | ٤- باب ما جاء في البتة                              |
| Y£7          | ٥- باب الخلية والبرية وما أشبه ذلك                  |
| Υ ξ.Λ        | ٦- باب ما جاء في الإيلاء                            |
| ۲۰۰          | ٧- باب ما جاء في ظهار الحر                          |
| YOY          | ٨- باب ما جاء في ظهار العبد                         |
| ۲٥٣          | ٩- باب ما جاء في الخيار                             |
| <b>70</b> 0  | ١٠- باب ما جاء في الخلع                             |
| ۲۵٦          | ١١- باب ما جاء في طلاق المختلعة                     |
| Y 0 V        | ١٢- باب ما جاء في اللعان                            |
| ۲٦٠          | ١٣– باب ميراث ولدالملاعنة                           |
| Y7           | ١٤- باب ما جاء في طلاق البكر                        |
| 777          | ١٥- باب ما جاء في طلاق المريض                       |
| ۲٦٣          | ١٦- باب ما جاء في طلاق العبد                        |
| 377          | ١٧ - باب ما جاء في متعة الطلاق                      |
| 770          | ١٨ - باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل               |
| Y70          | ١٩- باب عدة التي تفقد زوجها                         |
| Y77          | ٢٠- باب الطلاق والأقراء في عدة الطلاق               |
| Y79          | ٢١- باب نفقة المطلقة                                |
| ۲۷•          | ٢٢- باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها التي طلقت فيه |
|              | ٢٣- باب ما جاء في عدة الأمة                         |
|              | ٢٤- جامع الخلع                                      |
| YV <b>Y</b>  | ٧٥- باب ما جاء في الحكمين                           |
| ۲٧٤          | ٢٦- باب ما جاء في يمين الرجل في طلاق ما لم ينكح     |
| YV£          | ٧٧ - باب ما جاء في الرجل الذي لا يمس امرأته         |

# فِهُ لِلْ الْوَضِ فَا لِنَّا لِلْوَضِ فَا لِنَّا لِلْوَضِ فَا لِنَّا لِلْوَضِ فَا لِنَّالِ الْوَضِ فَا لِنَّالًا لَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلَيْنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلَيْنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهِ وَلَيْنِ اللَّهُ وَلِيْنِ اللْهُ وَلِيْنِ اللَّهُ وَلِيْنِ اللَّهُ وَلِيْنِ اللَّهُ وَلِيْنِ اللَّهُ وَلِيْنِ اللَّهُ وَلِيْنِ اللَّهُ وَلِيْنِ اللْهُ وَلِيْنِ اللْهُ وَلِيْنِ اللّهُ وَلِيْنِ اللّهُ وَلِيْنِ اللّهُ وَلِيْنِ اللّهُ وَلِيْنِ اللّهُ وَلِيْنِ اللْهُ وَلِيْنِ اللْهُ وَلِيْنِ اللّهُ وَلِيْنِ اللْمُؤْمِقِيلُولِ لِللّهُ وَلِيْنِ اللّهُ وَلِيْنِ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَّالِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي ال

| YV0         | <ul><li>٢٨- باب ما جاء في الامر بالوليمة</li></ul> |
|-------------|----------------------------------------------------|
| YV7         | ٢٩- جامع الطلاق                                    |
| ٢٧٩         | ٣٠- باب المتوفي عنها زوجها وهي حامل                |
| ۲۸۰         | ٣١- باب مقام المتوفي عنها زوجها                    |
| ۲۸۲         | ٣٢- باب في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها        |
| ۲۸۳         | ٣٣- باب عدة الأمة إذا توفي عنها سيدها              |
| YAE         | ٣٤- باب ما جاء في الإحداد                          |
| YAV         | ٣٥- باب ما جاء في العزل                            |
| <b>791</b>  | ۱۱- كتاب الرضاع                                    |
| 791         | ١- باب ما جاء في رضاعة الصبي                       |
| 798         | ٢- باب الرضاعة بعد الكبر                           |
|             | ٣- جامع الرضاعة                                    |
| Y9Y         | ۱۲- كتاب الحدود                                    |
| ٣٠٢         | ١- باب المعترف على نفسه بالزنا                     |
| ٣٠٣         | ٢- جامع الحد في الزنا                              |
| ٣٠٥         | ٣- باب الحد في النفي والقذف والتعريض               |
| <b>**</b> V | ٤- باب ما لا حد فيه                                |
| ۳۰۸         | ٥- باب ما يجب فيه القطع٥                           |
| ٣١٠         | ٦- باب ما لا قطع فيه                               |
| ٣١٣         | ٧- باب قطع الآبق٧                                  |
| ٣١٤         | ٨- باب جامع ما جاء في القطع٨                       |
| ٣١٧         | ٩- باب ترك الشفاعة للسارق٩                         |
| ٣١٨         | ١٠- باب الحد في الخمر                              |
| ٣٢٠         | ١١- باب في النهي عن الانتباذ                       |
| <b>77</b> 0 | ١٣- كتاب الجامع                                    |
| ٣٢٥         | ١- باب ما جاء في أمر المدينة                       |
| <b>٣</b> ٢٦ | ٣- باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها .       |
| <b>~</b> ~4 | ٣- باب ما جاء في تحريم المدينة                     |

# المُوطِّكُ اللِاسِّامِ فَي اللَّهِ



| <b>**</b>   | ٤- باب ما جاء في وباء المدينة                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٢         | ٥- باب ما جاء في اليهود                                              |
| ٣٣٣         | ٦- باب ما جاء في أمر المدينة                                         |
| ٣٣٤         | ٧- باب ما جاء في الطاعون                                             |
| <b>**V</b>  | <ul> <li>٨- باب النهي عن القول بالقدر</li> </ul>                     |
| ٣٣٩         | ٩- باب ما جاء في القدر                                               |
| ۳٤١         | ١٠- باب ما جاء في حسن الخلق                                          |
| ٣٤٣         | ١١- باب ما جاء في الحياء                                             |
| ۳٤٤         | ١٢- باب ما جاء في الغضب                                              |
| ٣٤٤         | ١٣ - باب ما جاء في الهجر                                             |
| ۳٤٦         | ١٤ - باب لبس الثياب للجهال بها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۳٤۸         | ١٥- باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب                          |
| باب         | ١٦- باب ما جاء في لبس الحرير وما يكره للنساء لبسه من الثي            |
| <b>*0 •</b> | ١٧ - باب إسبال الرجل ثوبه                                            |
| <b>~</b> 0~ | ١٨ - باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها                                |
| ۳۰۳         | ١٩ - باب ما جاء في الانتعال                                          |
| T08         | ۲۰ باب لبس الثياب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| ۳٥٦         | ٢١- باب في صفة النبي ﷺ ٢١-                                           |
| Tov         | ٢٢- باب في صفة عيسى بن مريم ﷺ والدجال                                |
| TOA         | ٢٣- باب ما جاء في سنة الفطرة                                         |
| ٣٥٩         | ٢٤- باب النهي عن الأكل بالشال                                        |
| ۳٦•         | ٢٥- باب ما جاء في المسكين                                            |
|             | ٢٦- باب ما جاء في معى الكافر                                         |
| ۳٦٢         | ٧٧- باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب                |
| <b>۳٦٣</b>  | ٢٨- باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم                                 |
| <b>*</b> 78 | ٢٩- باب السنة في الطعام إذا وضع                                      |
| <b>*18</b>  | ٣٠- باب السنة في مناولة الشراب عن اليمين                             |
| <b>ኖ</b> ٦٦ | ٣١- باب جامع ما جاء في الطعام والشراب                                |

# فَهُ مِنْ الْحَافِقُ عَالِيْ الْحَافِقِ عَلَى الْحَافِقِ عَلَى الْحَافِقِ عَلَى الْحَافِقِ عَلَى الْحَافِقِ عَ

| TVV          | <b>٣٢- باب ما جاء في الخاتم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠</b> |
|--------------|--------------------------------------------|
| ٣٧٧          | ٣٣- باب ما جاء في نزع المعاليق من العين    |
| ٣٧٨          | ٣٤- باب ما جاء في الوضوء من العين          |
| ٣٧٩          | ٣٥- باب الرقية من العين                    |
| ٣٨٠          | ٣٦- باب ما جاء في المريض                   |
| ٣٨١          | ٣٧- باب التعوذ والرقية في المرض            |
| ٣٨٣          | ۳۸- باب ما يتعالج به المريض                |
| ٣٨٣          | ٣٩- باب الغسل بالماء من الحمي              |
|              | • ٤- باب عيادة المريض والطيرة              |
| ۳۸۰          | ٤١ - باب السنة في الشعر                    |
| ٣٨٦          | ٤٢- باب إصلاح الشعر                        |
| ٣٨٦          | ٤٣ - باب ما جاء في صبغ الشعر               |
| ٣٨٧          | ٤٤- باب ما يؤمر به من التعوذ               |
| ٣٩٠          | ٤٥ - باب المتحابين في اللَّه               |
|              | ٤٦ - باب الرؤيا                            |
| ٣٩٤          | ٤٧ - باب ما جاء في النرد                   |
| ٣٩٥          | ٤٨ - باب العمل في التسليم                  |
| ٣٩٦          | ٤٩ - باب ما جاء في السلام على اليهود       |
| ٣٩٦          | • ٥- جامع السلام                           |
| ٣٩٨          | ٥١ - باب الاستئذان                         |
| ٣٩٩          | ٥٢ – باب ما جاء في تسميت العاطس            |
| <b>{ + +</b> | ٥٣- باب ما جاء في الصور                    |
| ٤٠١          | ٥٤ - باب ما جاء في أكل الضب                |
|              | ٥٥- باب ما جاء في أمر الكلب                |
|              | ٥٦- باب ما جاء في أمر الغنم                |
|              | ٥٧ - باب ما يتقى فيه الشؤم                 |
| ٤٠٦          | ٥٨- باب ما يكره من الأسماء                 |
| ξ·V          | ٥٩- باب ما جاء في الحجام وأجر الحجام       |

| المخطاللاتا فرضالك | 01.               |
|--------------------|-------------------|
|                    | * . t ( t ( ) * . |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٠٠٠ - باب ما جاء في المشرق                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٤٠٩                                   | ٦١- باب الحيات التي في البيوت وما يقال فيها    |
| (1+                                   | ٦٢- باب ما يؤمر به من الكلام                   |
| (11                                   | ٦٣- باب الواحد في السفر                        |
|                                       | ٦٤ - باب ما يؤمر به من العمل في السفر          |
|                                       | ٦٥- باب الأمر بالرفق بالمملوك                  |
|                                       | ٦٦- باب ما جاء في أمر المملوك وهيئته           |
|                                       | ٦٧- باب ما يكره من الكلام                      |
|                                       | ٦٨- باب ما يؤمر من التحفظ                      |
| (10                                   | ٦٩- باب ما يكره من الكلام بغير ذكر اللَّه      |
|                                       | ٧٠- باب ما يخاف من اللسان                      |
| E \V                                  | ٧١- باب ما يكره من تناجي اثنين دون الثالث      |
| ENA                                   | ٧٢- باب ما جاء في الصدق والكذب                 |
|                                       | ٧٣- جامع الكلام                                |
| [7]                                   | ٧٤- باب ما جاء في تركة النبي ﷺ                 |
| [7]                                   |                                                |
| £77                                   | ٧٦- باب الترغيب في الصدقة                      |
| £ <b>7</b> £                          | ٧٧- باب التعفف عن المسألة                      |
| ETV                                   | ٧٨- باب ما يكره من الصدقة                      |
| <b>77</b>                             | ١٤- كتاب الضحايا                               |
| £ <b>٣</b> ٣                          | ١- ما يتقيى من الضحايا                         |
| ٤٣٤                                   | ٢- باب ما يجزئ عنه البدنة من العدد في الضحايا. |
| £٣٦                                   | ٣- باب في ذبح الضحية قبل انصراف الإمام         |
|                                       | ٤- باب ادخار لحوم الأضحى                       |
|                                       | ٥- جامع ما جاء في الضحايا                      |
|                                       | ٦- باب التسمية على الذبيحة                     |
|                                       | ٧- باب ذكاة ما في بطن الذبيحة                  |
|                                       | ٨- باب ما بحوز به الذكاة على حال الضرورة       |

# فِهُ إِلَّهُ الْأَوْمُ وَعَالِيَّ

| ٤٤٣        | ٩- باب ذكاة ما أصاب المعلمات                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٥        | ١٠- باب في صيد البحر                                             |
|            | ١١- باب ما يكره من الذبائح                                       |
|            | ١٢ – باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع                           |
| ٤٥٠        | _                                                                |
| ٤٥١        | ١٤ – باب ما جاء في مسك الميتة                                    |
| ٤٥٢        | ١٥- باب العقيقة                                                  |
| ٤٥٣        | ١٦- باب العمل في العقيقة                                         |
|            | ١٥- كتاب النذور والأيمان                                         |
| ٤٥٥        | ١- باب ما يجب فيه النذور وقضاء الحي عن الميت                     |
|            | ٧- باب من نذر مشيا إلى البيت فعجز ماذا يفعل؟                     |
| ٤٥٨        | ٣- باب العمل في المشي                                            |
| ٤٥٩        | ٤ - باب ما يجب فيه الكفارة من الأيمان                            |
| ٤٦٠        | ٥ – باب العمل في كفارة اليمين                                    |
| ٤٦١١٢3     | ٦- باب ما يجب على من قال : مالي في سبيل اللَّه أو في رتاج الكعبة |
| 773        | ٧- باب ما يجب فيه الكفارة من الأيمان                             |
| ٤٦٣        | ٨- باب ما لا يجب من النذور في معصية اللَّه                       |
|            | ٩- باب اللغوفي الأيهان                                           |
| ٤٦٧        | ١٠ – جامع ما جاء في الأيهان                                      |
| <b>£79</b> | ١٦- كتاب العقل                                                   |
| ٤٧٠        | ١ – باب دية العمد إذا قبلت                                       |
| <b>EVY</b> | ٢- باب دية الخطأ في القتل                                        |
| ξνξ        | ٣- باب ما جاء في عقل العظام                                      |
| ٤٧٥        | ٤- باب ما جاء في عقل المرأة                                      |
| ξVV        | ٥- باب عقل جنين المرأة                                           |
| ٤٧٨        | ٦- باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراح سوى القتل                |
| ٤٧٩        | ٧- باب ما جاء في دية عين الأعور                                  |

٨- باب دية العين القائمة واليد الشلاء .....٨



| ٤٨٠ |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| ٤٨١ | ۱۰ – باب دية المنقلة                      |
| ٤٨١ | ١١- باب عقل المأمومة والجائفة             |
| £AY | ١٢ - باب عقل الأصابع                      |
| £AY | ١٣- باب عقل الأسنان                       |
| £A£ | ١٤ – باب ما جاء في شجاج العبد             |
| £A0 | ١٥ - باب القصاص في الماليك                |
| ٤٨٥ | ١٦- باب ما جاء في دية أهل الكتاب          |
| ۲۸3 | ١٧ - باب ما يوجب العقل في مال الرجال خاصة |
| ٤٨٨ | ١٨ – باب العمل في الدية                   |
| ξΛΛ | ١٩ – ميراث العقل والتغليظ فيه             |
| ٤٩٠ | ٢٠- باب قتل الغيلة                        |
| 891 | ٢١- باب ما يجب فيه العمد                  |
| 897 | ٢٢- باب القصاص في القتل                   |
| ٤٩٣ | ٢٣- باب القصاص من السكران                 |
| ٤٩٣ | ٢٤- باب العفو في قتل العمد                |
| £9£ | ٢٥- باب القصاص في الجراح                  |
| 590 | -1 -1 - 1 - 1                             |